# المحالية الم



دارالفكرالعزبي



# نَا يَحُ الْوَرُونَ لِكُونَ الْمُرْدُونَ الْمُرْدُونِ الْمُرْدُونَ الْمُرْدُونِ الْرَادِي لِلْمُرْدُونِ الْمُرْدُونِ الْمُرْدُونِ الْمُرْدُونِ الْمُ

في القرن التاسيع عشر

## وأليف

كتوت مرتب عصمت أمثد أستاذ الناريخ بكلية الآداب جامعة عبن شمس و عيدة كلية البنات الإسلامية سابقا بجامعة الأزهر

ملتنم الطبع والمستر دارالفكر الكربك الشارع جوادم عند القاهرة من بن ١٣ - ٢٢٠٥٢ - ٢٧٠



# بسيم التدالرحمن الرحيم

## معترمة

يهمنى وأنا أتقدم إلى القارى، بهذا الوجيز المتواضع فى تاريخ القرن التاسع عشر أن أبين فى اختصار ما له من آثار خاصة ربما تفرد بها عن سائر ما سبقه أو لحقه من حقب تاريخ أوروبا الحديث. ولعل ذلك قد دفعنى إلى أن أفرد له سفراً خاصاً.

بحسب هـ ذا القرن من تاريخ أوروبا الحـ ديث أن تندلع فيه نار « الثورة الفرنسية » تلك التى أيقظت العقول والقاوب ، وهزت الأفئدة والمشاعر ، وأطلقت النفوس والألسنة تهتف بأغلى وأعز ما فى الوجـود الإنساني من شيء ، تهتف « بالحريـة والإخاء والمساواة » وتتزلزل في سـ بيل ذلك العروش ، وتراق الدماء ، وتضرب الأعناق ، وتتساقط الرءوس من أعلى المقاصل .

ولم تلبث نيران هذه الثورة حتى امتدت ألسنتها إلى كثير من بقاع أوروبا ؛ فاستيقظت القلوب تنثر ما علاها من أثقال الظلم ، وتعزق ما طواها من غلف الخوف والرهبة ، وأخذ الناس يطلبون الحرية ، ويرفعون أعلامها فوق كل ما يبنون من قواعد حياتهم .

على أن طبيعة الحياة الإنسانية تقتضى أبناءها دائما أن يكون لكل خير ينالونه منها ثمن ؛ فالثورة التي تمخضت عن الحرية فى فرنسا قد تمخضت بعد ذلك عن بطل ما زالت دنيا المجد والبطولة والحرب والسياسة تراه إمام العباقرة فى تلك الميادين ، وما أظن أن الدنيا سوف تنسى له ذلك فى وقت قصير ؛ ذلك هو نابليون الذى مهر بحياته تاريخ القرن التاسع عشر فأصبح علمه وطابعه .

امتلات أيام بونابرت بالحروب ، وغشيتها كثير من النظم الجديدة التى هتفت بها التورة ، واستجاب لها البطل ، فاقرها و ديها . فاما الحروب التى ابتغى من ورائها إشباع اطماعه ، وإرضاء سلطانه ، فقد أجهدت رجاله ، وهدمت آماله ، فرمت به يد القدر أسمنيراً حتى طواه الموت . وضاعت جهوده ومكاسبه الحربية ، فلم يبق لها من أثر سموى شماتة العدو ، وأنات الصديق . فأما نظم الحياة الفرنسية التى بناها وثبتت قواعدها فقد بقيت خالدة حتى اليوم . وبذلك يشهد المؤرخ البريطاني « هربرت فيشر » حين يقول « إذا كانت جهود نابليون الحربية قد ضاعت آثارها بعد قليل فإن أعماله المدنية فى فرنسا قد ثبت على أسس من الصخر » . والواقع أن القوانين المدنية التى شرع لها نابليون قد التشرت فى أنحاء العالم جميعا .

وما ندرى أكان حسداً أم خوفاً ، أم كان كلاهما معا ما جعل دول أوروبا العظمى تنكتل لتهدم كل ما يصدر عن فرنسا ، وإن كانت لم تستطع أن تسعو آثار ثورتها العظيمة من نفوس الشعوب .

وقد ظلت فرنسا برغم ما نالها ونال بطلها من ضربات القدر به موطنا للثورة تستد ألسنة اللهب من نارها الخالدة إلى الشعوب المتعطشة إلى الحرية فتثيرها متنالية ، وحسبنا منها تلك الثورات التى قامت فى عامى ١٨٣٠ ، ١٨٤٨ فى كل من بولندا وإيطاليا وبعض أنحاء ألمانيا . ولاشك مطلقا فى أن فرنسا كانت لها قيادة تلك الثورات ، ففى عام ١٨٣٠ ، ثار أهلها على تنائج الرجعية ، ومنها ذلك الاستبداد الذى غشى حكم شارل العاشر ، وإتنهى أمرها باستئناف الحكم الملكى تحت سلطان أسرة الأورليان مع الاحتياط بضمانات لسيادة الديمقراطية . ومنها انطلقت الثورة فى أغسطس من نفس العام إلى الأراضى المنخفضة الجنوبية ( بلجيكا ) ، واتنهى أمرها باستقلالها عام ١٨٣٩ .

ولما كان عام ١٨٤٨ انطلقت الثورات نتيجة لثورة فبراير من العام المذكور. فتصدت لها سائر الدول الرجعية فأخمدت نارها ، ولكن آثارها في الحياة الاجتماعية قد بقيت .

ولم يقف أثر الثورة فى فرنسا عند حد ما ذكرنا ؛ فمن آثارها قيام عهد جمهورى تحت سلطان أحد أفراد أسرة بونابرت ، ولكنه لم يلبث

أن تحول إلى سلطان إمبراطورى استقر زماسه فى يد الإمبراطور ناطيون الثالث .

وقد تسيز القرن التاسع عشر كذلك في مجرى التاريخ الأوروبي بأن استكملت فيه بعض البقاع الأوروبية مقومات وحدتها القومية كما وقع في إيطاليا وفي المانيا . ولم يكن أمر ذلك يسيرا . ويكفى أن نذكر ما أقامت حكومة النسسا في سبيل أبطال الوحدة القومية في كل من إيطاليا وألمانيا من عقبات . كان على أبطال السياسة في إيطاليا من أمثال ماتزيني، وكاثور ، وغاريبالدي أن يبذلوا غاية الجهد في تخطيها . آما في ألمانيا فقد انفرد عملاق زمانه « أوتوفون بسمارك » بحمل العب وحده ، فحقق إتحاد بلاده على أكمل وجه ، وعلى من يريد معرفة جهوده أن ينظر في مذكراته ليشهد لهذا العملاق بعبقريته الفذة في مجال السياسة ، والدبلوماسية ، والصبر على المكاره ، والإيمان بالنصر .

وليس يفوتنى فى ختام هذا التقديم لتاريخ أوروبا فى القرن الناسع عشر أن أذكر ثراءه العقلى على أيدى طائفة من المفكرين الذين شغلوا أنفستم ودنياهم بما ينبغى أن يكون للعمال من حقوق . وكان ذلك من نتائج الثورة الصناعية التى قامت فى انجلترا أواخر أيام القرن الثامن عشر ، ثم انتشرت آثارها إلى سائر أنحاء أوروبا . وقد يرى بعض المؤرخين فى ذلك مطالع المبادىء الاشتراكية .

( المؤلفة )



## فهرس

| سفحة     | الموضوع                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩        | تمهيـــ :<br>أهمية المقرن التاسع عثم في ثاريخ أوروبا                                                               |
|          | النيساب الأول                                                                                                      |
|          | الثورة الفرنسية ( ١٧٨٩ ـ ١٧٩٩ )                                                                                    |
| 10       | المفصيل الأول : أسباب المثورة                                                                                      |
| ٤٣<br>٤٧ | المفصل المثانى : الثورة فى مراحلها المختلفة المفصل المثانى الثورة فى مراحلها المختلفة                              |
| 70       | الجمعية الوطنية (١٧٨٠ ـ ١٢٠١٠) المجمعية الوطنية (١٧٩١ ـ ١٧٩١) الفصل الثالث : الدستور الأول للثورة (دستور عام ١٧٩١) |
| ٧٤       | م املة الماك الفار مامة الماك الفار                                                                                |
| ۷۷<br>۷۹ | مذبحة ساحة مارس في ١٧ يولية ١٧٩١                                                                                   |
| 41       | القصال الرابع: الجمعية التشريعية ( ۱۷۹۱ ـ ۱۷۹۲ ) الجمعية تواجه خطر الحرب                                           |
| 1.9      | الجمعيسة تواجه خطل الحرب الله المحمد المؤتمس : المؤتمس : المؤتمس الوطنى ( ١٧٩٣ ـ ١٧٩٠ )                            |
| ١٢٣      | دانتون رئيسا للجنة الأمن العسسام ( من ١ ابريل الى ١٠ يوليو                                                         |
| 171      | روبسبيير رئسا للجنة الأمن العام ( من يوليو ١٧٩٣ الى يوليو                                                          |
| 1 8 9    | القصل السادس : عبد حكومة الادارة ( ١٧٩٥ ـ ١٧٩٩ )                                                                   |
| 179      | البـــاب الثانى<br>تابليون بونابرت ١٧٩٩ ـ ١٨١٤                                                                     |
| •        | الفصل الأول: انقلاب ١٨، ١٩ درومير Brumaire من العام الثامن                                                         |
| 140      | ( ۹ ، ۱۰ نوفمبر عام ۱۷۹۹ )                                                                                         |
| 195      | عهد العنصلية ( ١٧٦٦ - ١٨٠٤ ) المنانى : عهد الامبراطورية الأولى ( ١٨٠٤ - ١٨١٤ )                                     |

| الصفحا | الموضوع |
|--------|---------|
|        | 7       |

|                 | البــاب الثالث                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777             | عهد المؤتمرات وثورات عام ۱۸۳۰                                                                            |
| 477             | المفصل الأول: تسوية فيينا ومعاهدتا باريس الأولى ١٨١٤، والثانية                                           |
| 774             | القصل الثانى : عهد المؤتمرات ( ۱۸۱۰ ـ ۱۸۳۰ ) القصل الثالث : عودة البوربون الى الحكم فى فرنسا (۱۸۱۰ـ۱۸۲۰) |
| 404             | تورة يوليو من عام ١٨٣٠                                                                                   |
| 740             | المفصل الرابع : ثورة بلجيكا في عام ١٨٣٠                                                                  |
|                 | اليحساب الرابع                                                                                           |
| 790             | ثورات عام ۱۸٤٨                                                                                           |
| <b>11</b>       | القصل الأول : ثورة فرنسا في فبراير عام ١٨٤٨                                                              |
|                 | <ul> <li>نابليون الثالث والاميراطورية الثانية</li> </ul>                                                 |
| ۳.0             | تحول فرنسا في عهد نابليون الثالث من اميراطورية أوتوقراطية إلى                                            |
|                 | امبر اطورية ليبرالية بين عامي ١٨٦٠ – ١٨٧٠                                                                |
|                 | البــاب الخامس                                                                                           |
| ٣٢٦             | الموحسسدة الايطالية                                                                                      |
| 777<br>778      | المفصل الأول : دور « ماتزيني ، Mazzini ( ۱۸۰۰ ـ ۱۸۷۲ )<br>ايطاليا وثورات عام ۱۸۶۸                        |
| 781             | الفصل الثاني : دور كافور في الوحدة الايطالية                                                             |
| 454             | ثانى مراحل الجهود في سبيل وحدة ايطاليا                                                                   |
| 404             | القصل الثالث: المرحلة الثالثة في السعى الى اتمام الوحدة الايطالية                                        |
| 301             | فصل الختام في الوحدة الأيطالية                                                                           |
| ين به نيو       | البـــاب السادس                                                                                          |
| rar_            | الاتحاد الالماني                                                                                         |
|                 | القُصل الأول : أهداف بسمارك واتجاماته السياسية حتى اتفاقيـة                                              |
| 470             | « المتن » عام ۱۸۰۰                                                                                       |
| 777             | الغصل الثاني : يسمسارك في فرانكفورت ( من ٨٥١ الي ١٨٥٩ )                                                  |
| 474             | بسمارك سفيرا لبلاده في الروسيا ( من ١٨٥٩ الي١٨٦٢)                                                        |
| 777             | بسمارك سفيرا لبــــلاده في باريس ( من مايو الي سبتمبر عام                                                |
| 440             |                                                                                                          |
| 440             | المفصل المثالث: بسمارك مستشارا لبروسيا                                                                   |
| <b>940</b> 1 2. | الصراع بين بسمارك والبرلمان الصراع بين بسمارك والنمسا                                                    |
| 1.3             |                                                                                                          |
| 4 1             |                                                                                                          |

### التمرين

### أهمية القرن التاسع عشر في تاريخ أوروبا

تخصص دائما دراسة مفروضة من أحداث القرن التاسع عشر نظرا الأهسيتها وآثارها العسيقة فى تاريخ العالم عامة وأوروبا خاصة . وكان الحدث الرئيسى الذى أثر فى وقائع ذلك القرن هو قيام الثورة الفرنسية وما ترتب عليها من آثار غير مسبوقة فى تأريخ أوروبا السياسى والاجتماعى والاقتصادى .

واذا كانت اقتصادیات القرن التاسع عشر قد تأثرت بصفة خاصة بالثورة الصناعیة فی انجلترا التی اتشرت فی سائر أنحاء أوروبا بل والعالم الجدید فكانت دعامة هامة من الدعامات التی بنی علیها اقتصاد أوروبا فی القرن التاسع عشر قد تأثرت كذلك بالثورة الفرنسیة فیان سیاسة أوروبا فی القرن التاسع عشر قد تأثرت كذلك بالثورة الفرنسیة فینما قدم الإنجلیز للأوروبیین نماذج للسكك الحدیدیة والمصانع مساهمت فرنسا فی أحداث الثورات كما قدمت لدولها أفكارها لدرجة أن الألوان الثلاثة التی اتخذها الثوار شعارا لهم قد أصبحت رمزا للشعوب التی استطاعت أن تثبت کیانها الثوری و تأثرت أحداث أوروبا السیاسیة بین عامی ۱۷۸۸ (عام الثورة الفرنسیة ) ۱۹۱۸ (عام الثورة البلشفیة ) با المراع بین مؤیدی مبادیء عام ۱۸۷۸ ومعارضیها ، و نجحت فرنسا فی بالصراع بین مؤیدی مبادیء عام ۱۸۷۸ ومعارضیها ، و نجحت فرنسا فی کثیر من الأحیان إدراکها السلیم لاحتیاجات الأمة والعمل علی توفیرها بوالوزن المبنی علی الوحدة المئویة (المتر والکیلو) ، تلك الأنظسة والوزن المبنی علی الوحدة المئویة (المتر والکیلو) ، تلك الأنظسة والقوانین التی أخذتها عنها سائر دول أوروبا بل والعالم أجمع .

كان العهد المتأخر من القرن الثامن عشر عصراً مليئا بأزمات تنعلق بالطمة أوروبا السياسية القديمة ، ووسائلها الاقتصادية ، ولذلك كانت السنوات الأخيرة منه مليئة بالاضطرابات السياسية التي وصلت في

بعض الأحيان إلى الثورة ، كما كانت حافلة بالحركات التحررية للتخلص من أغلال الاستعمار ، وقد كللت في بعض الأحيان بالنجاح . ومن هذه الأمثلة : تورة المستعمرات الانجليزية في أمريكا الشمالية ( بين علمي ١٧٨٦ ، ١٧٨٦ ) ، في ١٧٧٠ ، ١٧٨٠ ، ١٧٨٠ ) ، في بلچيكا ولييچ ( بين علمي ١٧٨٨ ، ١٧٨٠ ) ، والشورة في هولندا بلچيكا ولييچ ( بين علمي ١٧٨٨ ، ١٧٨٠ ) ، والشورة في هولندا ( ١٧٨٠ – ١٧٨٧ ) ، وفي چنيف ، بل في انجلترا كذلك عام ١٧٧٨ هذه الحركات الثورية المختلفة جعلت المؤرخين يطلقون على هذا العهد «عهد الثورات الديمقراطية . Age of Democratic Revolutions »

ولكن ثورة فرنسا \_ التي بدأت في عام ١٧٨٩ واعتبرت فسسن هذه الثورات \_ كانت أثقلها وزنا وأقواها عملا وأبعدها أثرا . وهكذا فلثورة الفرنسية لم تكن حدثا معزولا أو وحيدا ، وإنما كانت عندمقارتها بالثورات الأخرى ثورة أساسية تفوق ما عداها من الشورات المعاصرة لها في تتائجها .

ومن أهم مميزاتها :

 ١ - أنها وقعت فى أقوى دول أوروبا وأكثرها سكانا إذا استبعدنا روسيا .

٢ ــ كانت هذه الثورة على خلاف الثورات الأخرى التى ســـبقتها
 والمتها ثورة اجتماعية قبل كل شيء .

٣ ـ تميزت هذه الثورة بأنها كانت مشحونة بالأفكار والآراء والأعسال المتطرفة لدرجة أن ثوار أمريكا ويعاقبة انجلترا الذين هاجروا إلى فرنسا بسبب ميولهم السياسية المتطرفة ، قد عدوا فى فرنسا من المعتدلين ثم أن توماس بين Tom Paine وكان معروفا بآرائه المتطرفة فى بريطانيا وأمريكا ، أصبح فى باريس من أشد أعضاء حزب الجيروند اعتدالا .

<sup>(</sup>۱) توماس بين Ton: Paine: (۱۸۰۹ - ۱۸۰۹) ، فيلسوف سياسى وكاتب أمريكى ، ولد ونشأ فى انجلترا ، وشغل عدة وظائف بها تم هاجرالى امريكا عام ۱۷۷۶ ، حيث انستغل بالصحافية ، اهتم بالصراع بين المستعمرات الأمريكية وانجلترا . ثم عاد الى انجلترا بعد عام ۱۷۸۷ . ودا فع عن الثورة الفرنسية فى كتابه حقوق الانسان ( فى جزءين ۱۷۹۱ ، ۱۷۹۱ ) .

٤ - ثم لا ينبغى إغفال أهم مميزات الثورة الفرنسية ؛ وهى أنها قد يدلت أحوال فرنسا السياسية ونظمها الاجتماعية والاقتصادية ، على حين نجد أن ثورة غيرها مثل ثورة المستعمرات فى العالم الجديد لم يترتب عليها إلا التحرر من السيطرة السياسية لكل من بريطانيا وأسهانيا والرتغال .

٥ ـ كانت الثورة الفرنسية وحدها بين الثورات المعاصرة ثورة عامة ، بمعنى أن جيوشها قد اجتاحت أوروبا لتنشر آراءها ومبادءها ، مما كان له أوقع الأثر فى سائر الدول . فكان لصداها وليس لصدى الثورة الأمريكية الأثر العظيم فى أحداث الثورات التى أدت فى النهاية إلى تحرير أمريكا اللاتينية بعد عام ١٨٠٨ لقد امتد أمرها ومفعولها بعيدا إلى أن وصل إلى بلاد البنغال فى الهند ، فألهست « رام موهان روى » إلى أن وصل إلى بلاد البنغال فى الهند ، فألهست « رام موهان روى » أصر عند زيارته لانجلترا عام ١٨٠٠ أن يبحر على سفينة فرنسية معبرا بذلك عن تحمسه لمبادىء الثورة الفرنسية ، فقد كانت فى نظره ـ كما بذلك عن تحمسه لمبادىء الثورة الفرنسية ، فقد كانت فى نظره ـ كما صرح بذلك ـ « أول حركة عظمى للأفكار فى العالم المسيحى الغربى كان لها أعظم تأثير على العالم الاسلامى » (١) .

وفى القرن التاسع عشر بدأ لفظ حرية Liberty المعروف يومئذ يتسع فينطلق من معناه الضيق المعروف قبل عام ١٨٠٠ ؛ معنى الانفلات من قيود الرق إلى معنى أوسع وأعم وأشمل وأوقع ، وهو المعنى السياسي الذي كان له أثره فى تغيير حياة الشعوب . ومن ثم أصبح للثورة آثارها العميقة غير المباشرة فى العالم ، فقد وضعت الخطط والمناهج لكل الحركات الثورية التالية ، كما كان لتعاليم الثورة أثرها بعد ذلك فى ظهور الحركات الاشتراكية والشيوعية الحديثة .

وهكذا تظل الثورة الفرنسية اثورة العهد ، وإن لم تكن الشورة الوحيدة ، إلا أنها كانت مطلع الثورات وأشهرها وأعمقها أثرا . إذا بحثنا عن أهم أسبابها فلن نجدها أمس بأحسوال أوروبا العامة بقدر

<sup>«</sup>The first great movement of ideas in Western Christendom (1) that had any real effect on the world of Islam».

ما كانت تمس أحوال فرنسا الخاصة ، فهي قد كانت في فرنسا أساسا وأصلا .

وفى خلال القرن الثامن عشر كانت فرنسا أكبر منافس لانجلترا فى الناحية الاقتصادية ،فقد نمت تجارتها الخارجية بحيث أصبحت أربعة أمثال ما كانت عليه فى العهد بين عامى ١٧٠٠، ١٧٨٠، فغدت بذلك مصدر جزع وقلق لانجلترا ، كما تبيز نظامها الاستعمارى فى بعض المناطق المتنازع عليها فى منطقة جزر الهند الغربية حيث كان أكثر حيوية على أن فرنسا لم تكن يومئذ تشبه بريطانيا من حيث أن الأخيرة قد أصبحت سياستها الخارجية مقيدة ومرتبطة تماما بالمكاسب الرأسمالية ولكنها كانت أعظم الدول الأوروبية وأقوى مثل للملكية الأرستقراطية المستبدة القديمة .

البَابِّ الأول الثورة الفرنسئية (١٧٨٩ - ١٧٩٩)



# الفصل الأول أسباب الثورة

من الطبيعى ألا تقوم ثورة بغير أسباب. فقد كان لقيام الشمورة الفرنسية أسباب أججت نارها. وليس من شك مطلقا فى أنها لم تقم ليشارك فيها الشعب بأسره وليقتل فيها الملوك والحاكمون وغيرهم من الفرنسيين إلا بعد أن أصبح أمر قيامها حتما لا مفر منه.

وأسباب الثورات الكبرى عادة لا تنفرد بلون واحد ، وانما تعدد ألوانها وتختلف ، فمنها ما يتصل بالجوع ومنها ما يتصل بالظلم والتنرقة الاجتماعية ، وسوء أحوال الادارة ، وكبت الحرية المادية والفكرية . وقد لا نبالغ حين نقول أن الثورة الفرنسية قد انفردت بقيامها على كل هذه الأسباب من فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية .

#### أولا: الأسباب الفكرية:

وقد يكون من المصادفات الغريبة أن القرن الثامن عشر فى أوروبا قد تميز بتيار جارف من الأفكار والمعتقدات التى لم تسبق فى أوروبا . وليس غريبا بعد ذلك أن يجرى وصفه على ألسنة المؤرخين والمفكرين وفيما خلفوا من تراث أن يوصف بعهد الاستنارة المقارفين في سائر ففيه انقشع الظلام ، وبدأ النكر الحريفيق من ثباته لينطلق فى سائر أنحاء الحياة . لم يكن هذا اللون من ألوان الاستنارة قاصرا على فرنسا وحدها بل هو قد عم كثيرا من بلاد أوروبا . نذكر منها على سبيل المثال ألمانيا ، وفيها ظهر فريق من أئمة الأدب والفلسفة وبحسبنا أن يكون بينجم «جوته» Goethe « وهردر » Schi'ler « وفيلاند » Wisland « وفيلاند » Wisland »

وظهر أمشال هؤلاء في انجلترا نذكر منهم الفيلسوف « ديفيد هيوم » David Hume ( ديفيد هيوم »

John Locke ( ۱۲۳۲ – ۱۷۰۶ ) وهو صاحب رسالة فى طبيعة التفاهم البشرى وهو أول من نادى بالفكرة المنطقية فى طبيعة الحكم ونظامه ، وآيتها ألا تقوم حكومة مدنية إلا اذا رضيها المحكومون ، كما كان مؤمنا بالتسامح الدينى . وعن مذهبه الفكرى ومذهب معاصره ( اسحق نيوتن ) بوجه خاص تسربت إلى فرنسا طائفة من التيارات الفكرية .

ومع ذلك كله فلا ينبغى أن ينوتنا أن المفكرين فى فرنسا فى هذا العهد كانوا أئمة وقوادا لهذه التيارات الفكرية التى تهتف بالدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم المدنية والدينية . فكان ڤولتير إمام الدعاة وقائد المبشرين بالمذاهب الانجليزية الجديدة فى فرنسا . وكان من أنشط كتاب زمانه ؛ وأخلدهم ذكرا ، وأطولهم عمرا ، وألمعهم شخصية ، وأعمقهم أثرا ، كما كان روسو ومنتسكيو من أتهر كتاب فرنسا يومئذ .

من الواضح أن أبرز ما امتازت به الحركة الفكرية فى فرنسا هو الاحتمام الشديد بتغيير حال المجتمع ، فكان لفلسفة « لوك » أثرها فى الاتجاه نحو تطبيق الفكر الانسانى مع التحرر من القيود الدينية للتخلص من أضفات العصور الوسطى وإصلاح حالة الفرد . ومن ثم تسغلت الأذهان فى فرنسا بالمشاكل المختلفة من اجتماعية وسياسية ودينية . ولم تعد قاصرة على رجال الأدب والطبقة الارستقراطية بل تعدتها إلى أفراد الطبقة الوسطى والمتعلمين من شباب الجيل ، وذلك أمر ميزها عن حركة النهضة . وازدهرت فى فرنسا تبعا لذلك طائفة من ألوان الأدب الفلسفى والانسانى من الرسائل والبحوث التاريخية والفلسفية والتربوية والتمثيليات بأنواعها . ونشات بعض الكليات فى الأقاليم ، وأنشت والجيعيات الأدبية والمكتبات وقاعات المطالعة ، كما ظهرت الصحف المحلية .

والواقع أن هذه الحركة قد انفردت بين سائر الحركات التقدمية بأنها كانت إنسانية كاملة ، فهى قد نادت بإيقاف التعصب الدينى ومنح الفرد حرية انعبادة بالمعنى الصحيح . وأرادت للناس بحق أن يكونوأ كما ولدتهم أمهاتهم أحرارا . كما كان آثرها فعالا فى النفوس عامة ، فلم يقتصر على فرنسا وحدها بل تعداها إلى سائر الأقطار الأوروبية ، فأدت بذلك ما ينبغى للثورة الحقة من خدمات للحياة البشرية ، فهى قد صفتها من شوائب العنف والاعتقاد فى الخرافة ، وحرصت فى دعوتها أشد

اعترص على اقتلاع جذور الحسد والخلافات بين الطبقات ، فلا فضل لاحد على أحد إلا باستقامة الضمير وسلوك الصراط السوى . ولم تكن السبيل سهلة ميسرة أمام أولئك الفلاسفة والمفكرين ، فهم قد نعتوا الكفر والإلحاد وفي مقدمتهم قؤلتير وروسو .

على أن القدر التاريخي في حياة البشر قد مهد الانتشار مذهب تلك الطائفة من الفلاسفة والمفكرين ؛ فهي قد كتبت باللغة الفرنسية التي أصبحت لغة الثقافة في أوروبا ، فاستقبلها الناس وأحلوها محل اللغة اللاتينية في سهولة ويسر . فما أسرع ما وصلت تلك الأفكار الجديدة إلى بلاط الملوك والأمراء في برلين وڤيينا وسان بطرسبرج ومدريد . وكانوا بومئذ أصحاب القوة والبأس الشديد إلا أن ذلك لم يخل نفوسهم من نزعة الأبوة والرغبة الشديدة في إصلاح المجتمعات الانسانية ودفعها إلى التقدم عن طريق الثقافة الرشيدة .

وينبغى أن نقرر هنا إلى جانب كل ما ذكرنا أن الفضل فى انتشار تلك الحركات الإصلاحية لم يكن مبعثه رغبة المفكرين فى إقرار ما يسمونه الحكم الديمقراطى وإنما كانت الرغبة الحقة هى إبراز الحرية وتحصينها من كل عدوان ، وآية ذلك أن انتشار آراء المفكرين من فلاسفة فرنسا وإعطاءها لواء الزعامة يومئذ لم يكن مبعثه مظاهرة الحكم الديمقراطى، فقولتير مثلا وهو إمام الثائرين لم يكن ديمقراطى النزعة ، ولم يكن يهمه أو يهم المفكرين من أمثاله تقرير أداة الحكم وضبطها، وإنما كانوا يرمون إلى تحقيق الحرية فى أوسع معانيها : حرية الفكر ، وحرية القول ، وحرية النشر ، وحرية الفعل ، فالحرية فى رأيهم كانت هى الدواء من سائر أدواء الفساد فى سائر طبقات المجتمع الأوروبي .

ونستطيع أن نضيف إلى اتجاهات القدر فى تاريخ البشر يومئذ أن موجة عاتبة من الكره قد طغت على الكنيسة وأتباعها ، فكانت سلاحا من أسلحة الإصلاح التي أعانت الفلاسفة الفرنسيين فى نشر مذاهبهم وهدم آثار الماضى بكنيسته التي كانت تقف حائلا دون كل اصلاح وتقدم . ومن حق التاريخ أن يقرر فى صدق وإخلاص أنحملات قولتير وغيره من المفكرين فى فرنسا على الفساد المتأصل فى حياة الكنيسة قد أفادت المسبحة فى فرنسا وليس من شك فى أن فلاسفة العصر كانوا على حق عندما هاجموا الكنيسة .

ليس من شك فى آن الدور الدى قام به رجال الفكر ممن ذكرنا قد تانوا بمتابه نفحه الصور فى هيام التوره ولكن البواعث المادية كانت اصيلة كذلك ، فالجوع والظلم الاجتماعى وسوء نشام الحكم وفساد الكنيسة وتدهور أحوال البلاد الاقتصادية ، كل أولئك قد فتحت العقول والقلوب والأسماع والأبصار لاستقبال نداءات الثورة كما أججت وقود نارها حتى بلغت منتهاها .

كان ڤولتير ( ١٦٩٤ – ١٧٧٨ ) كما ذكرنا أشهر كتاب القرن الثامن عشر وأقواهم أثرا . وقد كان لكتبه رواج عظيم . كان جريئا بحيث استطاع أن يعبر عما كان يجول بأذهان معاصريه مما روج لكتاباته بخلك لأنه ذاق مرارة الظلم الذي ساد زمانه في فرنسا واكتوى بناره ، فزلج به في سجن « البستيل » دون محاكمة لأنه تحدى أحد النبلاء . كما زار انجلترا عام ١٧٢٦ وبقى بها نحتى عام ١٧٢٩ . وأعجب فيها بما لمسه من حرية الشعب وما يتمتع به من حيوية وثقافة . وزار البابا ، وقرأ لبيكون ولوك ونيوتن وشكسبير . فأوضح لمواطنيه في مؤلفه معالم ذلك المجتمع السعيد الباهر ، حيث يستطيع الفرد أن يقول وينشر ما يريد ، وحيث لا عقاب ولا تعذيب ولا سجن دون محاكمة ، وحيث من دفع ضرائب معلومة ، وحيث يستمتع الفلاح بالخبز الأبيض .

كَانَ في هجومه على الكنيسة لاذعا مرا ، أنكر فيه تدخلها في السياسة ، وانصرافها عن المسائل الروحية ، وتعسفها في مطالبة رعاياها بالطاعة العمياء ، كما هاجم في عنف سياسة التعصب وعدم احترام مبدأ التسامح الديني ، وأشار إلى تلك الاضطهادات التي تنزل بالبروتستنت في فرنسا . وهو في هذا إنما يدافع عن الإنسانية ، وهي صفة اتصفت بها الحركة الفكرية في القرن الثامن عشر .

لم يكن لقولت اهتمام واضح بالسياسة . فى الحق أنه كان يكره التعسف والظلم فى حكم الشعوب لأنه كان إنسانا لا يهتم بالمبادى، والشعارات ، وانما كان يوجعه ظلم الانسان لأخيه الانسان . ولا أدل على ما قدمنا من رأى فى اهتمامه بالحياة السياسية من أنه كان يؤيد الحكم الملكى . فكان صديقا حميما لفردريك الثانى ويعتبر استبداده الخير أحسن مثل يمكن أن يحتذى فى سائر أنحاء أوروبا .

نادى ڤولتير بإصلاح القضاء عن طريق توحيد القانون فى سائر أنحاء فرنسا وتطبيقه بطريقة عادلة وجعله واضحا للجميع ، وتعديل قوانين العقوبة ولاسيما الخاصة منها بالتعذيب .

طالب كذلك بإصلاح نظام الضرائب وإلغاء المحلية منها لأنها تتسبب فى تعويق توفير الضرورات الحيوية . والعالم كله لا يجهل فضل « قولتير » الذى سجلته له كتبه العظيمة بأسلوبه الساخر اللاذع الرائع فى آن واحد .

ويجى، دور « منتسكيو » Montesquieu ( ١٩٨٩ – ١٧٥٥ ) فنراه يقسو فى اتتقاد الكنيسة والسخرية من سلطة اللبابا ، وما يدهى لنفسه من المعجزات . وكان فى سخريته لاذعا ، كما أظهر عداءه فى جلاء واضح لرجال الكنيسة الذين أحاطوا الدين والمفلسفة والأخلاق بالغموض، فطعن فى سياسة التعصب الدينى ونادى بسياسة التسامح ، ولم يسكن هذا المؤلف فى نقده لأمور السياسة والطعن عليها أقل جرأة من موقفه إزاء الكنيسة ، فهو قد انتقد حياة التآمر والخديعة ، وسخر من أولئك الأتباع الذين توصلوا بدهائهم إلى مرتبة السادة . وفى كلامه عن الفضيلة والرذيلة ذكر أن الفضيلة كل الفضيلة هى كل ما يؤدى إلى سسعادة المجتمع ورفاهيته وأن الرذيلة لايمكن أن تؤدى إلا إلى تعاسة البشر .

زار انجلترا بعد أن زارها قولتير أى بين عامى ١٧٣١ ، ١٧٣١ بقصه الإفادة من الاطلاع على أحوال شعبها . ولم يكن فيما سجل من حياة هذا الشعب أقل حساسة من سلقه . جاء فى مذكرات كتبها عن رحلاته Travel Notes أن انجلترا أكثر دول أوروبا حرية ، لا تكاد تنازعها فى ذلك جمهورية واحدة ، وحرية هذا الشعب عنده تتمثل فى أن ملكه ذو سلطان مقيد ، يمنعه من الاضرار بالناس .

وقد امتاز «منتسكيو» على وجه الخصوص باهتمامه ببحث المشاكل الدمتورية ، وكان لكتابه « روح القوانين» Esprit des Lois الذي نشر عام ١٧٤٨ رواج عظيم . والكتاب يتضمن عرض نظريات سياسية ومناقشة عامة لأنواع الحكم المختلفة ، أودعه مختلف نظم الحكم ، فكان كتابه موردا خصبا للسياسيين الذين يقع على عاتقهم أمر اعادة تنظيم طرق

الحكم في بلادهم ، واستقوا منه ما راق لهم من أنظمة . فتأثر دستور الولايات المتحدة تأثيرا بالغا بهذا الكتاب . وكان «منتسكيو» في كتابه هذا متأثرا إلى حد بعيد بنظام انجلترا الدستورى ، فقد كان كغيره من فرنسيى ذلك العهد من المعجبين بنظام الحكم في انجلترا . امتدح فيسه الحكومة المقيدة ، التي توازنها القوى المختلفة . وكان على وجه الخصوص يعجب بمبدأ فصل السلطات أي استقلال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بسضها عن البعض الآخر . ولو أنه أخطأ آنذاك عندما اعتقد والتنفيذية بسضها عن البعض الآخر . ولو أنه أخطأ آنذاك عندما اعتقد الثلاث الشريعية والتنفيذية والقضائية . أظهر منتسكيو كذلك مساوى الثلاث التشريعية والعن في الحكم الاستبدادي ، على حين كان نصيرا للنظام الملكي الدستورى على الطريقة الانجليزية .

ثم علا في النهاية نداء يبدو أنه فاق غيره من أصوات ذلك العهد ف قوة تأثيره ، أعنى بذلك النسداء الذي أصدره « چان چاك روسو » Jean Jack Rousseau ) ، لم يكن فرنسي الأصل وانما يرجع أصله الى چنيف . ولم يكن صاحب فلسفة معينة وانما اتصف بخياله المرهف ، وذهنه الصافى وعاطفته الفياضة . كان يرى العالم يغشاه القسوة ،ويعمه الفقر والدمار ، ويرى الحضارة الأوروبية البراقة أضغاثا من ألوان الفساد والظلم ، لذلك كرس حياته لرسيم معالم المجتمع الذي ينبغي أن يعيش فيه الانسان الصالح . ولهذا الغرض كتب كتسابه « العقد الأجتماعي «Contrat Social الذي أخرجه عام ١٧٦٢ ۽ فكان للفرنسيين بمثابة انجيل جديد . لقد كانروسو في كتابه على إيجازة فصيحا مبينا، وكان لتعاليمه في الناس فعل السحر . وإن في فأتحته وحدها وصفا للحضارة لم ير أصبح ولا أصدق منه ، فهو يرى أن الانسان ولد حرا ثم صفدته تلك الحضارة بالأغلال في كلمكان . وقد رأى روسو أن العلاج الناجع لأدواء المجتمع الانساني بسيط للغاية ، رآه في التماس الفضائل ، فالدولة الصالحة ف رأيه هي ما تعهد فيها الفرد على أن يجعل ارادته مطابقة للصالح العام؛ والمجتمع لا يكلون صالحا عنده الاحيث يرعى الأفراد الفضائل ؛ كل امرى.

يعامل الآخر بما يجب أن يعاملوه به ؛ ويرضى مختارا بكل ما يسن من القوانين والشرائع العامة التى يؤمن بأنها وضعت لخدمة الصالح العام دون الخاص ؛ ذلك هو أساس العقيدة السياسية عند روسو ؛ فالدولة الصالحة في رأيه لا تقوم على أساس من القؤة أو الطمع ، وإنما تقوم على الإرادة الخيرة عند جميع أفرادها .

ويرى روسو أن التراضى بين الناس هو أساس جميع السلطات الشرعية . وينشأ المجتمع السياسى فى رأيه عندما يدرك الناس آن حياتهم فى المجتمع الطبيعى قد أصبحت لا تسمح لهم بالمحافظة على أنفسهم، بمعنى أن كل فرد لا يستطيع منفردا أن يدرأ عن نفسه الأخطار التى تحيط به . وهنا يتعاون الأفراد تحت ارادة واحدة لحماية أنفسهم ومصالهم غير أن إتحاد كل عضو في هذا المجتمع وقبوله بأن تصبح حريته وإرادته جزءا مكملا لحرية المجتمع وإرادته العامة لا يسلبه حقه فى أن يستخدم حريته وإرادته منفردا .

هذه هى النقطة الأساسية التى يقوم عليها « العقد الاجتماعى » وهى أن كل عضو ينزل عن حزيته بمقدار ما ينزل عنها زملاؤه الآخرون، فيتساوون فى مقدار النفع الذى يحصلون عليه مجتمعين .

#### دائرة المعارف الكبرى:

وقد ثوجت حركة ازدهار الآداب والفلسفة والبحوث التاريخية وغيرها فى فرنسا يومئذ بظهور دائرة المعارف الكبرى فى أربعة وثلاثين مجلدا بين عامى ١٧٥١ ، وقد أثرت هذه الدائرة تأثيرا عميقا فى قرنسا ، بل وتعدتها إلى سائر الأقطار الأوروبية . ويساهم فى تأليفها كلمن ديدرو » Diderot (١٧١٧ – ١٧٨١) و « ألمبير » Alembert (١٧١٧ – ١٧٨١) و « ألمبير » وكانت تتضمن ملخصا للمعرفة الانسانية ، ولذلك لم يقابلها رجال الدين بالرضى بل تقدموا بشكوى إلى البرلمان ضد هذه الدائرة إدعاء بأنها تهذد الدين. وقد ذهبت سائر المجهودات التى بذلت الدائرة المعارف هباء . ولا عجب أن تكون موضع مقاومة الفئات

الرجعية فقد أشارت إلى الظلم السياسى والاجتماعي السائدين في ذلك العهد وإلى عدم التساوى في تأدية الضرائب ، وإلى فساد نظام القضاء وتفاهة الحروب وما إلى ذلك من العيوب .

#### أثر الفكرين الاقتصاديين:

ظهرت طائفة من المؤلفات الحماسية الفياضة ، صدرت عن بعض فلاسفة القرن الثامن عشر ، يصبون فيها أشد النقد وأعنفه على المبادىء الاقتصادية المتبعة يومئذ نظرا لأن مصدرها كان من جانب الحكومة وحدها ، وهي مبادىء عنيفة ورثتها فرنسا.عن سياسة ((كولبير)) قبل قرن أو يزيد .

عرف المفكرون الذين ثارواضدهذه النظم بالاقتصاديين Economists أو الطبعيين Physiocrats وكانوا يؤمنون بأن استغلال الأرض وتناجها من ثروة زراعيـة هو مصـدر الخير الوفير للحياة الإنسانيـة. وأقاموا مبادئهم تلك على أساس طبيعي صحيح ؛ وهو أن العمال هم الطبقة المنتجة في الدولة ، كما نادوا صادقين بحريَّة التجارة في الداخل والخارج ، ثم طالبوا في إصرار بتخفيض الضرائب ، وحصرها في نوع واحسد وهو الضريبة الزراعية . علىأن الباحث في وعيدقيق وبعد نظر يستطيع أن يتبين أن مبادىء أولئك الاقتصاديين \_ برغم صدقهم وكمالعظفهم على الشعب \_ لاتخل منعيوب فهم لم يوفقوا إلى إدراله ما لها منعواقب ضارة ؛ فضريبة الزراعة لا يمكن أن تفي وحدها بحاجات الشعب في حياته الاقتصادية العامة ؛ فالزراعة لاتعدو أن تكون مصدرا من مصادر الثروة ومن الإنصاف أن تقرر صحة تفكيرهم فيما يختص بحرية التجارة . فالتحارة قائمة على العرض والطلب ، وهي لن تخرج في عمومها عن تبادل المنافع بين الناس ؟ ففرض الضرائب على تبادل المنافع من إقليم لآخر داخل فرنسا معوق وضار ما في ذاك من شك،وفرض الضرائب وتضبيق القود على التجارة الخارحية من شأنه أن يعمل في إضعاف ثروة البلاد . وظهرت آثار جهود تلك الطائفة النافعة من رجال الاقتصاد عند قيام الثورة الله نسبة ، واتضحت حين بادر ساسة الثورة بإلغاء الضرائب المحلية التي كان لها في الماضي أسوأ النتائج على اقتصاد فرنسا ،

وامتدت آثار تلك المبادى، فى سرعة غريبة إلى خارج فرنسا ، فبلغت الخجلترا ، فلم يلبث أن احتضنها أستاذ شهير من أساتذة جلاسجو وهو «آدم محمث» Adam Smith (۱۷۹۰ – ۱۷۹۰) ، أخذها عن «كسنى » Adam Smith (۱۷۹۰ – ۱۷۹۰) باخذها عن «كسنى » وياد Quesnay (۱۷۷٤ – ۱۹۹٤) ويس الخامس عشر الخاص . وكان ذلك الطبيب من أشد أهل زمانه إيمانا بحرية التجارة والتعامل فهو صاحب القول المشهور Eaissez Faire ( Laissez Passer بمعنى « دع الأمور تجرى» و «اترك الأعمال تتم» بكما اشتهر «كسنى» «بالجدول الاقتصادى» الدقيق المنسوب إليه ، وكان يؤمن بأنه خير علاج لأحوال فرنسا الاقتصادية المضطربة يومئذ ، وهو علاج ركبه من العناصر الآتية : عدم شرعية الضرائب الجمركية ، إلغاء القوانين التعاونية لأنها فى رأيه تعوق سير الصناعة والزراعة وتنفى الغرض النافع منها وهو حمايتها من المنافسة الخارجية . ولكن «كسنى» حورب من كثيرين من ذوى النفوذ ، إذ وقف النبلاء ولكن «كسنى» حورب من كثيرين من ذوى النفوذ ، إذ وقف النبلاء في طريقه عندما أراد أن يرفع القيود عن التجار والنقابات في سبيل تحرير وضع مبادئها «كسنى» وجاهد في سبيل تنفيذها .

وكان من تلاميذه « فيكتور ركيتى ميرابو » المشهور « جبريل ميرابو » ( ١٧١٥ – ١٧٨٩ ) ، وهو أب خطيب الثورة المشهور « جبريل ميرابو » ( ١٧٩٠ – ١٧١٥ ) كما اعتنق مبادئه وزبر المالية المشهور « تورجو » Turgot (١) فحاول تطبيقها ، ولكنه فشل لتدخل أعضاء برلمان باريس والنبلاء في شئونه .

وكان لهذه الطائفة من المفكرين أبعد الأثر فى مجرى حوادث الثورة، كما كانت هذه الحركة هى التى أدت بانجلترا إلى اتباع مبدأ حرية التجارة، ذلك المبدأ الذى أثبت نفعه الكبير للانجليز أيام الرخاء والسدة على السواء.

<sup>(</sup>١) انظر « ترجو » ص ٣٧ .

#### أثر نجاح ثورة الاستقلال الامريكية .

لم يكن آثار ما ذكرنا من مجهود المفكرين من رجال الاصلاح وحده سببا في إشعبال نار الثورة ، بل أضافت الأقدار إلى ذلك نجاح ثورة الاستقلال الأمريكية في عام ١٧٨٢ . كان لهذه الثورة أثرها العميق في فرنسا ؛ فهي قد أثرت في سياسة فرنسا الخارجية عندما وافقت فرنسا على دخول العرب جانب الثوار ضد لمنجلترا . على أن آثارها الأدبية كانت آكثر وقعا وأبلغ أثرا ؛ إذ أخذ الرأى العام الفرنسي يتابع باهتمام بالغ أحداثها ، وقد ازداد تحسب لفكرة تقديم المساعدة للثوار بينما كان لويس السادس عشر غير متحمس للفكرة ، ويرى الاكتفاء بالمؤازرة الأدبية للثوار. ولكن لم يلبث أن اتنصر الرأى العـام الفرنسي ، وتغلب على الحكومة، فسافر « لافييت » بصفة غير رسمية إلى أمريكا لمعاونة الثوار ، وكان يرافقه عدد من الضباط الفرنسيين . « ولافييت » من أعرق الأسر الفرنسية وأقدمها محتداً . ولم تلبث حكومة فرنسا أن تعاهدت مع الثوار ، ودخلت الحرب فعلا ضد انجلترا . أثرت تلك الحركة تأثيرا بالغا في نفوس الغرنسيين بغضل ما قام به رجال الأدب والمفكرون من تصوير لمجهـودات الثوار وحماستهم وجرأتهم وخاصة الدور الذي أداه « بنيامين فرانكلين » Benjamin Franklin في هذا المضمار ؛ وهو من أبناء «بوستن» ، اشتغل بالطباعة واهتم بعلم الأخلاق ، وكان عالما ومخترعا وسياسيا بارعا . نجح ف الظهور بمظهر البطل أمام الرأى العام الفرنسي بل العالمي لما اتصف به من خلق رفيع ، وذكاء نادر ، وسياسة حكيمة ، فهو لم يكن يشبه «ڤولتير» ولا «روسو» من حيث المناداة ببعض المبادىء التي لم يكونا يتبعان الكثير منها . « فڤولتير » رغم ما اتصف به من الحكمة والنزاهة لم يكن مستقيماً، وكثيرًا ما أثارالرأى العام بحوادث منازعاته وبؤسه ومصائبه.كما أن روسو الذى أحبه الناس لاهتمامه بالفردلم يكن مصيبا فى كل آرائه، كما كان يعيش عيشة غريبة غير مستقرة ، بينما كان «فرانكلين» فيلسوفا حقا ،فهو قد اتصف بالاستقامة والحكمة في بساطة وصدق مما حببه إلى النفوس . كان

يتعلق بالمثل العليا . مؤمنا ولكن فى غير ما تعصب . وكانت تتسلط عليه فكرة واحدة وهى الدفاع عن قضية ذلك الشعب الذى كان ينتمى إليه . والذى كان يعمل على الخصول على حريته .

عند زيارة «فرانكلين» لباريس للمرة الأولى عام ١٧٦٧ ترك ذكراه ماثلة للأذهان ، لذلك استقبلته الصحف الفرنسية بكل حماس فى زيارته التالية لباريس عام ١٧٧٦ . رحبت به الطوائف المختلفة من شعراء وكتاب وسياسيين . وقد أصبح الشخصية البارزة والمشل الذى يحتذى به فى باريس بين عامى ١٧٧٦ ، ١٧٨٤ .

وقد كللت جهود « فرانكلين » بالنجاح عندما أعلن استقلال المستمرات الأمريكية إذ كان في هذا الاعلان اعتراف صريح بالثورة . وبإنشاء مجتمع جديد على أسس وقواعد سليسة لا تقوم على الامتيازات والتقاليد بل تقوم على احترام حرية الفرد والاهتمام به . وقد شعرت الحكومة الفرنسية بما في هذا الإعلان من تحد غير مقصود لها واتتقاد لنظمها العتيقة ، لذلك وقفت في سبيل إعلانه ، ولكنه مع ذلك أخذ في الانتشار سرا . فنشر منه بالفرنسية ثلاث طبعات بين عامى اخذ في الانتشار سرا . فنشر منه بالفرنسية ثلاث طبعات بين عامى

#### ثانيا: الأسباب السياسية:

وتتلخص في انهيار النظام الحكومي .

كانت الحكومة فى فرنسا ملكية مطلفة بمعنى أن السلطة كلها كانت مركزة فى يد الملك ، وليست قسمة بينه وبين البرلمان كسا كانت الحال فى انجلترا حيث السلطان الفعلى فى يد البرلمان ، وقد أدى ذلك إلى قوة مركز الملكية فى انجلترا وضعف مركزها فى فرنسا حيث اختل توازن القوى . وكان لهذا الأمر خطورته المتوقعة إذ لا تكاد بوادر الضعف تظهر فى حياة الحاكم حتى تأخذ الملكية طريقها إلى الانهيار . وهى قد بلغت ذلك أو كادت قبيل انطلاق أحداث الثورة لأن الملكية المطلقة التى استمرت عهدا طويلا فى تاريخ فرنسا تتمتع بسلطان واسع ونفوذ قوى كانت تعتمد على عوامل عديدة ؛ من أهنها أنها منحت الشعب الفرنسى وحدة داخلية عندما

نجحت فى القضاء على نفوذ الأشراف وسلطانهم فضمت اقطاعياتهم إلى بعضها ، فأصبحت فرنسا بالتالى وحدة وطيدة الأركان .وقد عوض ملوك فرنسا النبلاء عما فقدوه من سلطان بأن تركوا لهم امتيازاتهم القديمة ، واختاروا منهم رجال بلاطهم ، ومنحوهم بذلك مناصب لها بريقها ، ولكنها تخلو من كل سلطان حقيقى مؤثر فى إدارة شئون البلاد (١) . على أن هذه الامتيازات أصبحت عبنا يثاقل على كواهل الشعب بعد أن كانوا يلقون مقابلها كثيرا من العون والحماية فى ظل النبلاء .

كما منحت الملكية الشعب الفرنسي العظمة والمكانة المؤموقة بين الدول ، تحقق ذلك أثناء القرن السابع عشر . ولكن لم تلبث فرنسا أن فقدت هذه المكانة في منتصف القرن الشامن عشر بسبب الهزائم التي نولت بها على يد بروسيا ، ونذكر منها على وجه الخصوص واقعسة «روسباخ » Rossbach (۱) في عام ١٧٥٧ التي هزم فيها فردريك العظيم الفرنسيين هزيمة فادحة . وهذا يفسر ما ذكره نابليون عندما قال ان الهزيمة كانت العامل الأساسي في اندلاع حوادث الثورة ، كان يتحملها دون غيره من الطبقات المميزة عندما كانت تبهره الأمجاد المحربية ، وأيام كان لفرنسا تلك المكانة الدولية العظيمة . ولكن بمجرد هزيمة فرنسا وفقدانها لهذه المكانة تنبه الشعب لحالة البؤس الذي كان يعسر حياته فشار وهب مطالبا بما آمن به من حقوق حياته وفي مقدمتها مقوماتها الضرورية .

كان من سوء حظ لويس السادس عشر أنه ولى عرش فرنسا إثر عهدين لم يكن الشعب الغرنسى واضيا عنهما ، فإن حروب لويس الرابع عشر قد أرهقت فرنسا وكلفتها أموالا طائلة ، وقد أصيبت فرنسا فى نهايتها بالهزائم العديدة ، ثم كان عهد لويس الخامش عشر ، فأهملت فيه شئون

<sup>(</sup>۱) انظر في تاريخ أوروبا الحديث ج ۱ ، دور ريشيليو في العمل على الحسد من تفوذ الأشراف ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر في تاريخ أوروبا الحديث جـ ١ نقائج الموقعة ، ص ٢٨٧ .

فرنسا الداخلية والخارجية ، وأصبحت البلاد تحكم عن طريق طائفة من معظيات الملك . وقد نزلت بفرنسا في الخارج الهزائم الواحدة تلو الأخرى ومنها «روسباخ» ؛ فلما آل العرش إلى لويس السادس عشر في عام الملام المعقودة معول مضعضعة ، ينهار بناؤها وتقف على هاوية الإفلاس وقد كانت فرنسا دولة مضعضعة ، ينهار بناؤها وتقف على هاوية الإفلاس لويس السادس عشر لم يكن رجل الساعة . فمع أنه كان حسن النية والمقصد ، يرغب في إسعاد شعبه إلا أنه يفتقر إلى الذكاء وحسن التصرف وقوة الإرادة مما جعله طوع أهواء زوجه . كان الموقف في فرنسا والحالة هذه يقتضى أن يكون على عرشها ملك قوى الشخصية ، ذو ارادة حديدية محكيم في تصرفاته ، بعيد النظر . وتلك مزايا لم تتوافر في شخصية لويس حكيم في تصرفاته ، بعيد النظر . وتلك مزايا لم تتوافر في شخصية لويس بالسادس عشر ، فهو قد عائد وقسا وتشبث بمناده وقسوته حين كان الموقف يقتضى الحزم والشدة . والعجيب أن أبرز صفاته الطبيعية كانت التقوى والورع والحرص على إسعاد شعبه . وفي ذلك ما يدل في وضوح وصراحة على أنه لم يكن علك إسعاد شعبه . وفي ذلك ما يدل في وضوح وصراحة على أنه لم يكن يملك من الأمر سوى ما تريد زوجه وتهوى .

وقد كانت الملكة مارى انطوانيت: كما أثبتت العوادث دات طباع تناقض طباعه كل المناقضة ، كانت شديدة الذكاء فى الوصول إلى ما يرضى طباعها . وكان لها من الحيوية والنشاط ما يعينها على إغراء من حولها من رجال البلاط متوسلة بذلك إلى التأثير على الملك الذى ظهر من تاريخه أنه لم يخالف لها أمرا .على الرغم من كل تلك الصفات لم تنجح مطلقا فى اكتساب حب الشعب المفرنسي . ولم تستطع ارضاءه بل على العكس كانت تصرفاتها مشعل نار الثورة التي أحرقت الملكية وبناءها فى فرنسا. وهكذا كان سلوكها فى أيامها الأخيرة ، خانقلب عليها الشعب الذي استقبلها أول الأمر فى حفاوة وترحيب ، وكان يومئذ معجبا بجمالها فخورا بنسبها ، ولو آنها أطاعت أمها الأمبر اطورة « ماريا تريزا » Maria Theresa » وأخذت بنصائحها الرشيدة لتقربت إلى الشعب بما يرضى عواطفه ولا بتعدت عن السير فى طريق البذخ والإسراف فى المظاهر الخلابة التي أخذت بها وأوغرت عليها صدور الشعب.

ولم تجد عليها ولا على الشعب خيرا وقد بلغ كره الشعب لها ولعهدها أن أخذ يقرن اسمها وعهدها بتلك المعاهدة البغيضة لدى الفرنسيين والتى عقدت بينهم وبين النمسا عام ١٧٥٦ (١) والتى أدت الى أن تفقد فرنسا جوهرة أملاكها فى أمريكا الشمالية رهى كندا (٢) . والملكة لم تترك للشعب منفذا يطلق إليها منه شيئا من حبه وتسامحه ، وذلك لأنها لم تكتف بما ذكرنا فى حياتها من بذخ واسراف وتبذير فى مال الشعب الجائع الفقير، بل أن شهوتها الجامحة إلى السلطان قد جعلتها تتدخل فى أمور فرنسا السياسية ، فتعطل ما كأنت حال البلاد تقتضيها من إصلاح ضرورى .

ولم تكن مارى انطوانيت « مكروهة » من الشعب فحسب ، بل كرهها بعض أفراد البيت المالك وعلى رأسهم « فليب دوق أورليان » كرهها بعض أفراد البيت المالك وعلى رأسهم « فليب دوق أورليان » باسم « فيليب المساواة » من أجل ذلك ، فهو قد كان يتطلع الى العرش وهى قد كانت تخشاه وتؤلب عليه حتى أوقعت بينه وبين الملك ، فطرده من القصر عام ١٧٨٧ . وعلى أثر ذلك أخذ الشعب الساخط على الحكم يلتف حوله ، وأخذ فيليب يغدق عليه بقدر ما يستطيع دافعا إياه إلى إشعال نار الثورة والقضاء على الملك وزوجه .

والواقع أن سوء الحال فى فرنسا كلما تمثلت لنا أحداثه يذكرنا بقول الشاعر العربي.

اذا كان رب البيت بالدف لاعبا \_ فشيمة أهل اليبت كلهم الرقص.

فداء الفساد كان موضعه ومستقره فى رأس الحكم ونعنى به (مارى انطوانيت) وزوجها لويس السادس عشر ولم يكن من حولهم من بطانتهم يملكون غير تنفيذ ما تريد الملكة وزوجها . ويرون أن السير فى هذه السبيل يبلغ بهم كل ما يريدون"؛ ولكن على حساب الشعب البجائع المحروم .

<sup>(</sup>١) انظر في الجِّزَء الأول ، الانقلاب السياسي ومعاهدة فرساى الأولى في مايو ١٧٥٩ ، هو

<sup>(</sup>٢) انظر في الجزء الأول ، صلح باريس في عام ١٧٦٣ صي ص ٢٩٠ - ٢٩١ ه

والسلطة المركزية لم يعد لها سلطان على مندوبي الملك في الأقاليم، وكان « ريشيليو » عندما استحدث هذا النظام يهدف من ورائه إلى إضعاف نفوذ النبلاء وتقوية السلطة الملكية . أما الآن فقد انقلب الأمر رأسا على عقب ؛ فأصبح حكام الأقاليم من الخارجين على القصر . وغدا كل سلطان منهم في إقليمه لا يقل عن سلطان الملك في قصره . وانصرف همهم إلى الإثراء على حساب الرعايا التعسة التي يحكمونها ؛ ولم يكونوا سواء في سلوكهم هذا ، بل انفرد كل منهم بسلوك السبيل التي تروقه . ومن هنا أصبح للأقاليم نظام لا نظير له في أقاليم الدول الأوروبية .

ولن يكون غريبا بعد ذلك ألا تستقيم أمور القضاء مع وجود هذا النظام الفاسد . وكانت فرنسا قد فطنت إلى عدم استقامة القضاء قبل ذلك بوقت طويل ؛ فبذلت محاولات لتوحيد بعض القوانين في أنحاء الدولة المختلفة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وكانت تلقى مع ذلك مقاومة من جانب ذوى النفوذ والأغراض . ولم تنجح بسبب ما اتصفت به حكومتا لويس الخامس عشر والسادس عشر من ضعف وتردد واستكانية .

#### ثالثا: الأحوال الاجتماعية واثرها في اثارة الشعب الفرنسي:

ليس من شك فى أن لأحوال الشعب الاجتماعية أثرا لا يقل عن اثار الأحوال الأخرى ان لم يكن يفوقها جميعا . وأكثر المؤرخين يجمعون على أن أقوى العوامل فى إذكاء نار الثورة الفرنسية قد كان يتمثل فى الفوارق الواضحة بين طبقات المجتمع . فعلي حين كانت الأقلية من طبقات هذا الشعب تتقلب على فراش الحياة الناعمة كانت الأكثرية ترزح تحت الأعباء الخشنة الثقيلة التى تقتضيها حياة الكادحين الذين ينبتون أقواتهم على إرواء الأرض من مسيل الدمع والعرق ، ولا يجدون فى نظام الحكم السائد يومئذ ما يعزيهم عما يتذوقون من مرارة الحياة ، فهم قد كانوا السائد يومئذ ما يعزيهم عما يتذوقون من التزامات الاقطاع ، وتأدية ما يفرض عليهم من التزامات الاقطاع ، وتأدية ما يفرض عليهم من ضرائب كانوا ينفردون دون غيرهم بدفع أثقلها . تلك لمحة قصيرة فى حال الطبقات الدنيا التى تمثل أغلبية الشعب الفرنهى .

ا \_ وكانت طبقة النبلاء تشارك القصر فى امتصاص دمائهم والتمتع بما يجنون من ثمرات كدهم ؛ إلا أن طبقة النبلاء التي غرقت فى النعمة لم يكن لها سلطان سياسى ، لأن ذلك السلطان كان قد انتزع منها منذ أيام القرن السابع عشر لينفرد الملوك بسلطان الحكم المطلق ، وكان لذلك مقدمات منها ما قام به ريشيليو (١) وتعطيل سلطة مجلس طبقات الأمة بين عامى ١٦١٤ ، ١٧٨٩ ؛ على أنهم عوضوا مما فقدوا من سلطانهم الشياسى بكثير من الامتيازات ، وفي مقدمتها الإعفاء من كثير من الضرائ .

ولم يقف حظ النبلاء من نعيم الحياة عند حد ما ذكرنا ، فان فريَّقا منهم رأى أن يستمرىء حياة اللذة كاملة دون بذل شيء من الجهد ؛ فتركوا ضياعهم تحت إدارة قسناة مأجورين وجشعين من أتباعهم ، يرهقون الفلاحين بالممل فيهسا ، ويبتزون ما تنتج الأرض من غلات وثمار ، يبعثون بأثمانها إلى الفارقين في النعمة من أصحابها منتفعين بنصيب وافر منها . واتجه النبلاء إلى فرساى لينعموا بحياة القصور وما فيهما من لذات مترفة كالليممالي الحمسراء ورحلات الصمسيد. وقد لا نكون منصفين ــ رغم ما ذكر نا من حياة النبلاء ــ أن نسى جهد فريق منهم أفاد من الحياة الفكرية التي انتشرت في ذلك الوقت ، فقاموا بدور هام في الجمعية الوطنية هادقين إلى الإصـــلاح ورفع الظلم والقضاء على استبداد الملوك وتعصب رجال الدين ؛ ومع قالك فقد كان جزاؤهم على تلك للجهود جزاء المسيئين لا جزاء المحسنين . ومن هـــذه المطائفة « ليانكور » Liancourt و « لاروشفوكلد » Liancourt « وڤيريــو ، Virien ومعــه « لالي تولنـــندال ، Virien و « كثير مونت تونير ، Clermont-Tonnerre ، وإذا كانوا قد اتفقوا جميعًا على مبادىء الإصلاح وإنصاف الضعفاء ورفع الظلم عن العارقين فيه فإنهم قد اختلفوا في مبدأ ما ينبغي التنازل عنه مما كان لهم من امتيازات .

<sup>(</sup>١) انظر ق تربيخ أوروبا الحديث ج ١ : سياسة ريشيليو الداخلية ، لمينة ، ص ص ٢٧٧ - ١٧٧ .

#### (٢) طبقة رجال الدين:

كان هدد رجال الدين فى فرنسا يتراوح بين ١٣٠٠،٠٠٠ و ١٤٠٠،٠٠٠ ؛ وكانت فرنسا مقسمة الى ١٣٠ أسقفية ، تختلف في مساحتها وتعسداد رجال الدين فيها بصورة لا تبدو طبيعية . وطبيعي أن يختلف دخل كل منها اختسلافا بينا عن الأخرى ، ومهما يكن من شيء فإن الكينســــة فى فرنسنا كانت تضع يدها على نسبة عظيمة من دخل البـــلاد مما أثار الحقد على رجال الدّين ، الذين انصرف أكثرهم عن أمور الدين يومئذ . واتجهوا إلى حياة دنياوية واضحة . ولعل أظهر ألوان الفساد في الكنيسة قد كان يتمثل في انعدام العدل ؛ فالفرق بين كبار رجال الدين وصغارهم كانا صارخا ، فكبارهم يتمتعون بامتيازات دنيوية تجل عن الحصر . نذكر منها على سبيل المشال لا على سبيل الحصر الاعفاء من ضريبة العقار Taille ، وتخفيض ضريبتي الدخل Vingtième والرأس Capitation ؛ على حين كان صفارهم يعيشون في ضنك جدا إذا قورنت بمرتبات كبار رجال الدين مما جعلها لا تفي بحاجاتهم ب كذلك لاقت الحركة الفكرية لمديهم قبولا وترحيب عظمين ، فوضحت رغبتهم الصادقة في التجديد وتغيير الأرضاع القائمة في فرنسا ، ولهذه الحقيقة أهميتها العظمى اذأن انضمامهم لطبقة العامة قد رجح أصوات هذه الطبقة مما مكنها من الثبات لهجوم ومعارضة الطبقتين الأخريين من أصحاب السلطان والنفوذ من النبلاء وكبار رجال الدين مما أدى في النهاية إلى تغلب هذه الطبقة .

#### (٣) الطبقة الوسطى:

وكانت تختلف فى تكوينها فى فرنسا عن انجلترا ، فهى فى انجلترا وكانت تختلف فى تكوينها فى فرنسا عن انجلترا ، فهى فى انجلترا وضعهم فى هذه الطبقة كانوا قليلين ، وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك ملاك للأراضى فى فرنسا ، وإنما كانوا فى الدّ ممن لا يملكون من الأرض ما يرفعهم عن طبقة الفلاحين أو يبلغ بهم مستوى الطبقة الوسطى . كانت الطبقة الوسطى اذن تتكون فى غابيتها من سكان المدن من رجال القانون والمشتغلين بالصناعة والتجارة وغيرهم ، فهى بذلك

طبقة مدنية وليست ريفية ؛ ولذلك ينطبق عليها فى التسمية لفظ « بورچوازية » (١) Bourgeoisie تمام الانطباق .

وكان لنمو الصناعة وازدهار التجارة فى فرنسسا الأثر العظيم فى ازدياد عدد أفراد الطبقة الوسطى وفى ازدياد ثرواتهم ، إذ نست بعض الصناعات ، وراجت تجارة جزر الهند الغربية . فأصبح غالبية أفراد هذه الطبقة ينعمون بمعيشة طيبة ، ويتمتع أبناؤهم بمزايا عديدة ، منها التعليم فى مراحله المختلفة فى كثير من الأحيان بالمجان . كما كان بعض أفرادها يتولون مناصب مريحة فى الدولة فمنهم غالبية رجال القانون والقضاة والموظفون . وهكذا كانت الطبقة الوسطى - التى لا تتصف بامتلاكها للأراضى الزراعية فى الأقاليم - صاحبة النفوذ فى العاصمة الفرنسية وفى مجموعة مصالحها العامة .

على الرغم من هذه المزايا التى كانت تتمتع بها هــذه الطبقة فان افرادها كانوا غير راضين عن حالتهم . وقد كان غالبية زعماء الثورة ينتمون إلى هــذه الطبقــة إذا استثنينا « لافييت » Mirabeau و « ميرابو » Mirabeau . كان أفراد هـذه الطبقـة المثقفون على صلة وثيقة بالفلاسفة والكتاب الاقتصاديين ، وقد فقدوا كل ما كانوا يكنونه من تقدير أو احترام لرجال الدين والنبلاء . حقـدوا عليهم بسبب تلك الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها . رأى أفراد هذه الطبقة أن ثقافتهم واستعدادهم الطبيعي كفيلان بفتح الميدان أمامهم للاشــتراك في الإدارة والسلطة وكانوا مبعدين عنها . حقد أفراد هذه الطائفة على السلطات والسلطة وكانوا مبعدين عنها . حقد أفراد هذه الطائفة على السلطات القائمة تدخلها في شئونهم الصناعية والتجارية ، كما نقموا على المسئولين القائمة من وظائف الجيش والبحرية والشئون الدبلوماسية .

٤ ــ طبقة الفلاحين : ويتكون منها غالبية السكان ، فلا يجب أن يغيب عن أذهاننا حقيقة هامة وهي أن فرنسا ظلت دولة زراعية ، وأننا إذا

<sup>(</sup>۱) بورچوازیة: كلمة اطلقت اصلا على سكان المدن الفرنسیة Bourg وعممت فیما بعد بحیث اصبحت تطلق على الطبقة الوسطى فى جمیع البلاد. وقد قامت تلك الطبقة بدور خطیر فى القضاء على النظام الاقطاعى ، وارساء قواعد الحكم الدیمقراطى .

استبعدنا سكان المدن ورجال الدين والنبلاء يبقى أربعة أخماس السكان من الفلاحين . ولم يكن بين هذه الطبقة من يرقى إلى الطبقة الوسطى غير قلة ضئيلة فى أقاليم « نورمانديا » Normandy و « ييكارديا » Picardy و « أرتوا » Artois . أما في سائر أنحاء فرنسا فكان أغلب المزارعين ينتمون إلى طبقة الفلاحين . وهكذا كانت طبقة الفلاحين تفوق ما عداها من الطبقات في العدد .

وكانت حال الفلاحين التعسة من الأسسباب الجوهرية فى وقوع الثورة . وعلى الرغم من أن لويس السادس عشر قد حرر ما كان باقيا من عبيد الأرض ، إلا أن ذلك لم يغير بهن شمورهم لأن تلك الفشسة كانت أقلية . كان الفلاح لا يزال يرزح تحت أعباء السخرة ، فكان ملزما بالعمل فى جزء من أرض سيده دون أجر ، وكذلك كان ملزما بطحن غلاله فى طاحون السيد ، وعصر عنبه فى معصرة السيد ، وخبز دقيقسه فى فرن السيد . كان مضطرا إلى دفع بعض الضرائب غير العادلة ، كما كان السيد . كان مضوله فى السوق ، كان ملزما أن يدفع ضريبة إذا لايملك حق عرض محصوله فى السوق ، كان ملزما أن يدفع ضريبة إذا مر بطريق أو استخدم نهرا ؛ يؤديها للسيد تارة أو للمدينة أو للملك نفسه تارة أخرى .

ولم تكن الطبقة الوسطى تثق فى هذه الطبقة الدنيا ، كما كانت تكره طبقة النبلاء . ولكنها رأت فى شستاء عام ١٧٨٩ ضرورة التقرب من طبقة الفلاحين حتى تحقق ما أرادت من سهياسة ، فأخذت تحرض هذه الطبقة مثيرة فى نفوسها كل ما يدفعها إلى الثورة والتعبير عن ضرورتها . كان استياء هذه الطبقة واضسحا ، فأرادت أن تتخلص من الالتزامات الاقطاعية ومن الضرائب الثقيلة . وهكذا كانت هدفه الطبقة مى السلاح الذى استخدمته الطبقة الوسطى لتحقيق أغراضها . فكان لها ما أرادت عندما تمت الانتخابات لمجلس طبقات الأمة . وعندما استخدمت هذه الطبقة لتقضى على معالم الظلم والاستبداد فكانت الوسيلة فى إسقاط حصن الماستيل

#### رابعا: الأحوال الاقتصادية:

وصلت الحالة الاقتصادية إلى درجة كبيرة من الفوضى والاضطراب بسبب تنوع الضرائب وتعددها ووقوع العبء الأكبر منها على كاهل الطبقة الفقيرة ، ثم طريقة تحصيلها العقيمة ، واستخدام العنف والقسوة فى ذلك . وقد كانت الفوضى الاقتصادية من العوامل الأساسية فى وقوع حوادث الثورة الفرنسية . ومن هذه الضرائب المختلفة ضريبة العقار أو لا التاى Taille وقد أخذت الحكومة تجسع منها مبالغ عليمة ، كانت فى ازدياد مستمر ، وأعنى منها النبسلاء ورجال البلاط والمقضاة وكبار رجال الدين . كانت هذه الضريبة فى بعض الاقاليم تقوم على أساس مساحة الأرض مما جعلها ضريبة أرض عادلة ، على حين كانت فى جهات آخلى تعسفية لا تقوم على آى أساس . وكان مجموع ما يراد شحصيله من هذا النوع من الضريبة يقرره المجلس الملكى عفوا مرة كل عصيله من هذا النوع من الضريبة يقرره المجلس الملكى عفوا مرة كل عام .

أما ضربة الرأس Capitation فنشأت فى غيارة القرن السابع عشر أثناء حروب لويس الرابع عشر ، وفرضت كضربة مؤقتة ، وثاكنها بقيت حتى عام ١٧٩١ عندما ألغتها الثورة . وكان يؤديها سائر أفسراد الشعب . ولكن فى تقديرها كان الغرم يقع على عاتق عامة الشعب أيضا ؛ الأكانت تقدر وفقا لقيمة ضريبة المعقار بالنسبة لهم ، ولكنها كانت تقدر للبلاء وغتى تصريبهاتهم الخاصة ، وليبي من المعقول آن يكون المنسلاء عميما نبلاء فى سلوكهم بحق وصدى . وقد لزدادت الأموال التي كانت عبين من هذه الضرية ، فبلغت ثلاة أمثال ما كانت عليه فى مدة قسرن عميريا ( ١٩٠٥ – ١٧٨٠ ) .

ضريسة اللخل Vingtième : هي نوع من الضرائب التي كانت تفرض على الجبيع حسب دخل انفرد .

#### (١) La Gabelle خريبة الملح

كان الملح احتكارا للدولة التي كانت تقدر مقدار ما يفرض منه على كل شخص سنويا ، وما يحصل مقابل ذلك المقدار . وكان أمن الملح يختلف من اقليم لآخر ، وكانت تفرض على كل من يجاوز الشامنة من عمره . على أن الدولة لم تبلغ كل ما كانت تطمع فيه من تلك الضريبة ، لأن أكثرها كان يضيع بسبب سوء النظام وطرق التحصيل وسلوك المحصلين . فعلى الرغم من أنها كانت تحصل منها مبالغ عظيمة إلا أن تكاليف جبايتها كانت تصل الى ، / ما يحصل منها ، إذ كان هؤلاء المحصلون يحتجزون لأنفسهم جزءا كبيرا مما يجمعون ، فكان ما يدفع لخزينة الدولة قدرا ضئيلا .

ولو سلكت الحكومة مسلكا عادلا فى فرض الضرائب وتوزيعها لأفادت من ذلك ولتجنبت سخط الغالبية العظمى من الشعب . وقد كتب « فوربونيه » Forbonnais ، وكان ملما بحالة فرنسا المالية ، مقررا فى عام ١٧٥٨ « اذا وزعت الضرائب توزيعا عادلا لأصبحت فرنسا غنية جدا » ، ولكن الطبقات المميزة كانت معفاة من معظم الضرائب كما كانت تدفع ما تدفعه منها محفظا (٢) .

<sup>(</sup>۱) ضريبة الملح لاجابيل من Gabe أى منحة ، استخدم اللفظ للتعبير عن ضرائب متنوعة ، ولكن اقتصر بعد ذلك على التعبير عن ضريبة الملح ، فرضت هده الضريبة لأول مرة على الفرنسيين في عام ١٢٨٦ . كانت عبئا ثقيلا على الشعب الفرنسي ، عجلت بوقوع الثورة ، والغيت اثناء احداثها في عام ١٧٩٠ .

<sup>(</sup>۲) وبعود « فوربونيه » فيفصل ذلك في قوله: « أن ضرائب العقار والراس والابراد كانت توزع بين الاقاليم والابرشيات والافراد وفقا باهواء عمال الملك في الاقاليم ، وكان من حق هؤلاء أن بعفوا ويغيروا بالزيادة والنقصان ، ولا ميزان عندهم لذلك غير الهوى ١٠وان استمرار مثل هسذا السلطان الطاغي الذي لم يكن في مقدور فرد أن يتحرر منه كان من الممكن أن يتحول إلى استبداد مطلق».

<sup>«</sup>The rolls of the taille, capitation and vingtièmes were distributed among districts, parishes, and individuals at the pleasure of the Intendant, who could exempt, change, add or diminish at pleasure. Such an enormous power constantly acting and from which no man was free might degenerate into absolute Tyranny»

وفد بلغ جباة الضرائب فىفرنسا مبلغا عظيما من القوة والنفوذ فى عهد لويس الخامس عشر لدرجة أنهم كونوا شركة منهم Fermiers-Général لويس الخامس عشر لدرجة أنهم كونوا شركة منهم ما يتولون تحصيله من والتزموا أمام الحكومة بتحديد مقادير المال وفق ما يتولون تحصيله من ضرائب. وقد استمر هذا النظام متبعا حتى ألفته الثورة .

وقد كان من أحسن وأفضل آثار نابليون على فرنسا ما أوجده من نظام دقيق فى جمع الضرائب ، تجعل القائمين على تحصيلها من رجال الحكومة المسئولين أمامهم مسئولية تامة ومباشرة .

هكذا كانت فرنسا ترزح تحت أعباء حكم فاسد مضطرب لا نظام فيه ولا رحمة ولا هوادة ، بينما كان غالبية السكان في حالة تهدة للغاية. ومع ذلك فقد كان لفرنسا مكانتها المرموقة بين دول أوروبا . إذا كانت الطبقات الدنيا في انجلترا وفي الأراضي المنخفضة وفي بعض جهات ألمانيا وفي شمال إيطاليا أحسن حالا منها في فرنسا فإن بعضها في جهات أخرى من ألمانيا وناپولي وأسيانيا وايرلندا كانت أسوأ حالا منها في فرنسا .

كانت فرنسا فى المدة بين نهاية حرب سبع السنوات واندلاع الثورة فيها فى نمو مضطرد فى عدد سكانها وفى ثروتها وفى حركتها الفكرية . وإذا كان مجتمعها قد استنار بتأثير ما صدر عن رجال الفكر وعشاق الحرية فإن حياتها لم تصف من الشوائب ، فظهرت آثار ذلك بين الطبقات وفى عدم المساواة بينهما . وتضيق النفوس بكل ذلك ويزيد استياؤها منه ومما لمسوا فى سلطان الملك من ضعف .

مما تقدم يتبين أن الملكية فى فرنسا فى عهد لويس السادس عشر قد عجزت عن تصريف شئونها وعن حل مشكلة الامتيازات ، كما عجزت عن حل مشكلة أخطر كان لها أهميتها فى اندلاع نيران الثورة ، وهى أن موارد قوت الشعب لم تبكن ميسبورة ومضمونة ، ذلك بسبب سوء النظم الزراعية وتقادم العهد عليها من ناحية ، وفرض المكوس الجمركية الداخلية على القمح من ناحية أخرى . فكانت العواقب سيئة وخيمة آيتها السغب بسبب ندرة الخبز وانتشار الفقر والجوع فى المدن الكبيرة وفى كثير من المناطق الريفية .

أما السبب المباشر الذي أدى إلى وقوع حوادث الثورة ، فهو فشل الاصلاحات المختلفة التي أشار بها بعض الوزراء مما أدى في النهاية إلى استدعاء مجلس طبقات الأمة للتفكير في حل لهذه الحالة ، ومن ثم بدأت أحداث الثورة . عمل غالبية هؤلاء الوزراء على تحسين هذه الحالة وإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية . فاتبعوا المبادىء التي نادى بها جمساعة الاقتصاديين لضمان حرية التجارة داخل فرنسا وخارجها ، وتنظيم الضرائب تنظيما عادلا . وكان ذلك يقضى بالمساواة في تأدية الضرائب بين طبقات الأمة من النبلاء ورجال الدين والعامة ، وفرض ضربة عامة على الأرض. وفي سبيل ذلك لاقي المصلحون من الوزراء أمثال « تورجو » Turgot و « ديبرين » و « كالون » Calonne و « ديبرين » و « نيكر » Necker و « كالون » مقاومة من أصسحاب الامتيسازات الذين تآمروا على استبعاد كل من الثلاثة على التوالي . فسقط « تورجو » في عام ۱۷۷۲ بعد عشرين شسهرا في الحكم ، وكان من المصلحين القلائل الذين كان في استطاعتهم إصلاح الحال وبالتالي تفادي وقوع الثورة .

كان إلى جانب الاجراءات الاصلاحية المذكورة ، راغبا في ادخال الأمانة والكفاية إلى دوائر الخدمة العامة ، وعازما على الحد من سلطات الكنيسة . ولكن مقترحاته أثارت انزعاج الطبقات التي اشتمت فيها تهديدا لمصالحها ، فتآمرت عليه عصبة من البلاط سساهمت فيها مارى أنطوانيت بدور ؛ ولم يكن لويس من قوة الشخصية ما يسمح له بمساندة وزيزه ، فأعفاه من منصبه .

وقد خلفه « نيكر » ١٧٧٦ – ١٧٨١ ، وكان يرى أن الدولة تستطيع عن طريق الاقتصاد فى نفقاتها وعقد القروض – أن تنهض بأعبائها . وفعلا استخدم نيكر القروض فى دفع نفقات الحرب عندما اشتركت فرنسا فى حرب الاستقلال الأمريكية . وعجزت تدايير « نيكر » الاقتصادية الحريصة عن مواجهة نفقات الحرب ، كما آثار عمال الملك فى الأقاليم لأنه كان يرى انشاء محالس محلية للقيام بعملهم . فأدى ذلك كله إلى عرله ليعود مرة أخرى قبيل الهدلاع الثورة وليعد العدة لاجتماع مجلس طبقات الأمة .

تولى «كالون » وزارة المالية بين عامى ١٧٨١ ، ١٧٨٧ ؛ فكانت له طريقته العجيبة في الاصلاح الاقتصادي عندما نادي بمبدأ استخدام القروض لإظهار الدولة بمظَّاهر البذخ ، فكانت التتيجة وبالا على الدولة إذ اضطرت إلى الاستدانة بمبالغ طائلة لتحقيق هذه السياسة عندما اشترت الملكة ماري انطوانيت قصر « سان كلو » St. Cloud ، واشترى الملك قصر « رامبوييه » Rambouillet . وعندما تفاقعت الأزمة رأى استدعاء مجلس الأعيان Conseil des Notables ؛ وكان يتكون من رجال الدين والأعيان . وكان الملك يستنير برأى هذا المجلس اغتذما كان يدعوه للاجتماع خلال القرنين السادس عشر والسمابع عشر . وكان « كالون » يؤمل أن يقترح أعضاؤه ـ وهم من الطبقات المميزة ـ فرض الضرائب على طبقتهم ؛ وأتَّكنهم لم يفعلوا ذلك ، ورفضوا رأى «كالون » الذي كان يقضى بتعميم الضريبة على النبلاء ورجال الدين كما نادى « ترجو » و « نيكر » من قبل . وقد أوقع النبلاء « بكالون » عنــدما طالبوه بتقديم تقرير عما قام به من اجراءات لمعالجة اقتصاد فرنسا . مما أدى إلى استبعاده . وأثناء انعقاد مجلس الأعيان نادى « لافييت » بدعموة مجلس طبقات الأممة للاجتماع . ولكن لم يلتفت إليه أحمد عند تذ

وخلف كالون « دى بريين » de Brienne ( ١٧٨٨ - ١٧٨٨ ) ، وهو رئيس أساقفة « تولوز » . وكان آخر من تعتعوا بنفوذ سياسى من رجال الدين . وفى عهده وافق « مجلس الأعيان » على غالبية مقترحات « كالون » ولكنه رفض فرض ضريبة علمة على الأرض . فاستخدم الملك حقه المشروع فى فرض الضرائب . وهنا رفض البرلمان فرض الضريبة العامة على الأرض ، وقد أدى ذلك إلى اعتزال « دى بريين » الحكم فى ١٧٨٨ .

على أن البرلمان كان قد وافق قبل اعتزاله منصبه أى فى عام ١٧٨٧ على مرسوم حرية النجارة الداخلية ، وانشاء المجالس الاقليميسة ، وإلغاء السسخزة .

وفى عام ١٧٨٨ تولى « نيكر » الوزارة ليعد العدة لدعوة مجلس طبقات الأمة إلى الانعقاد في قرساى في ه مايو من العام التالي ١٧٨٨ . فأخذت الأنظار تتجه نحو نيكر ، وتعلقت الآمال بشخصه لحل الموقف .

وهنا يجدر بنا أن نلقى نظرة على كل من برلمان باريس الذى أصر على رفض تسجيل مشروع القانون الذى اقترحه الملك لفرض ضريبة عامة على الأرض ، وعلى مجلس طبقات الأمة الذى اتجهت نحوه الأنظار كوسيلة أخيرة لمعالجة الأزمة المالية .

برلمان باريس : أنشىء في القرن الرابع عشر ، وأخذ أعضاؤه يزدادون بالتدريج . وأدخل لويس الحادى عشر بعض الاصلاحات . فتقور في عام ١٤٦٧ ألا يعزل عضو من أعضائه إلا إذا صحت تهمته بالخيانة العظمى. وكان الغرض من ذلك التغيير مجرد المنفعة الشخصية وهي الحصول على مبلغ أكبر من المال عن طريق بيع مقاعد ذلك البرلمان . كانت تلك الخطوة مهمة فى تكوين برلمان باريس اللذى أصبح مجلسا دائما يتكون من المستشارين الباريسيين للحرص على العدالة وضبط موازينها وتسلجيل القوانين الجديدة . فاختلف بذلك عن مجلس طبقات الأمة الذي كان لا يجتمع إلا إذا دعاء الملك للاجنماع . ولما كان فرانسوا الأول لا يميل إلى مجلس طبقات الأمة فقد عمل على تنمية قوة البرلمان عندما عرض عليه أمر الغاء معاهدة مدريد عام ١٥٢٧ (١) بدلا من عرضها على مجلس طبقات الأمة . وبدأت أهمية برلمان باريس يزداد أثرها أثناء القرن السادس عشر : ومع أنه كان يتحتم على أعضاء برلمان باريس فى ذلك الوقت تســجيل تلك القوانين لتصبح نافذة ، خاصة عندما يشهد الملك بنفسه انعقاد الجلسات، على أن الأعضاء كانوا يشعرون أن الملك كان في العادة يتحاشي أن يؤذي شعورهم بفرض ما لايرضيهم من مراسيم ولكن ريشيليو (٢) سلك معهم سلوكا آخر ، فحتم عليهم تسجيل ما يريده من مراسميم ، وجاء لوبس الرابع عشر ، ففاق ريشيليو في العنف ؛ اذ لم يكن يسمح لأعضاء البرلمان

ر] انظر الحروب الإيطالية ف تاريخ الحديث أوروبا ج و ص ص ١٠٩٠ - ١٠١٠ .

۱۸۰ – ۱۷۱ من ص۱۷۱ می تاریخ آوروبا الحدیث ج۱ من ص۱۷۱ – ۱۸۰

أن يناقشوا مرسوما من مراسيمه . وفي عهد لويس المخامس عشر عندما للدخل أعضاء البرلمان في موضوع النزاع بين الجانسسس (۱) والجزويت (۲) نقاهم الملك من باريس عام ۱۷۵۳ . على أنه اضطر فيما بعد إلى الموافقة على ما طلبوه وهو الغاء نظام الجزويت في عام ۱۷۲۲ . وفي عام ۱۷۷۰ ألغى البرلمان القديم وكون برلمانا جديدا . ولكن عندما ولى لويس السادس عشر شئون فرنسا استدعى أعضاء البرلمان للقدامي ، فوجد « دى بريين » عشر شئون فرنسا استدعى أعضاء البرلمان لقدامي ، فوجد « دى بريين » الموافقة على تسجيلها مباشرة . فرفض البرلمان - كما قلمنا - تسجيل المراسيم المخاصة بالضرائب مطمئنا إلى قوة التأييد العام له في موقفه ، ولجأ الملك إلى كل الوسائل التي كانت لها قوتها في الماضي ولكن دون طائل ، إذ أن الرأى المعام قد أصبح قوة سياسية حقيقية على نحو لم تشهده فرنسا ولو أن الجالس على العرش كان ملكا قويا مثل هنرى ناقار أو لويس الرابع عشر لأمكن للملكية أن تخرج من الأزمة ، وأن تنال موافقة البرلمان على المراسيم الخاصة بالضرائب .

## اما مجلس طبقات الأمة Assemblée des Etats Généraux

فكان يمثل طبقات الأمة الثلاث من رجال الدين ، والنبلاء ، والعامة من سائر أنحاء فرنسا . ويرجع فى تاريخ نشأته إلى القرن الرابع عشر . ولكنه لم يدع منذ عام ١٩٦٤ . وكان يقاوم سلطة الملك إذا كان ضعيفا ولكن كان تفوذه ضئيلا عندما تقوى السلطة المركزية . وقد اختفى هذا المجس عندما دعم « ريشيليو » سلطة الملك فى فرنسا . ولم يكن هذا المجلس فى صورته القديمة بقادر على حل مشاكل العصر ؛ إذ كان كل من النبلاء ورجال الدين يجتمعون فى مجلس منفصل عن الآخرين . وهكذا كان للعامة كان للطبقتين المتميزتين النبلاء ورجال الدين مجلسان بينما كان للعامة محلس واحد ، لذلك لم يكن صوت العامة مسموعا . وكان دورهم فى

<sup>(</sup>۱) تظر فی کاریخ آوروبا الحلیث ۲۰ ص ض ۲۰۰ – ۳۱۱ .

هذا المجلس يقتصر على عرض الاقتراحات ، بينما لم يكن لهم أى نصيب في فرض الضرائب أو التشريع للبلاد .

كانت هناك مسائل هامة تشغل الأذهان عند الإعداد لانعقاده ، تنعلق بتكوينه وبطريقة تصرفه فى الأمور التي تعرض عليه . ومع أن العامة قد استطاعوا بمعونة «نيكر» أن يحصلوا على ستمائة ممثل إلى جانب ثلثمائة لكل من رجال الدين والنبلاء ، فقد بقيت مسألة هامة من مسائل الاجراءات هركمف يحلس الأعضاء الـ ١٢٠٠ ويتناقشون ويصوتون ؟ أبحلسون في قاعات ثلاث فيكونالبت فىالمسائل بأغلبية القاعات أم يجلسون معا ويكون البت بأغلبية أصوات الأعضاء لو اتبعت الطريقةالأولى لأصبحت الغلبة فيجانب الاحتفاظ بالامتيازات ، بينما لو اتبعت الطريقة الثانية لكانت غالبية الأصوات في جانب الاصلاح لأن بعض النبلاء وغالبية رجال الدين كانوا يعطفون على العامة ويؤمنون بحركة الاصلاح . هناك مسألة أخرى كانت تشـــــغل سلطتها \_ كما كان الأمر قديما \_ على تقديم النصح والمشورة للمجلس أم ستغدو عاملا له أهميته في تسيير دفة الأمور وفي وضع السياسة العامة للحكومة ؟ ثم اذا تحققت أمنية العامة وأصبح لهم صوت يسمع وسلطان في إدارة شئون الدولة ، فهل يصبحون أداة في يد البنلاء أم يعبرون عن الأمة وينتصرون لآرائهم دون غيرها ؟



## الفصالاتأني الثورة الفرنسية في مراحلها المختلفة من ۱۷۸۹ الى ۱۷۹۹

الجمعية الوطنية من ١٧٨٩ ــ ١٧٩١

ليس من شك مطلقا فى أن أهم أحداث الثورة الفرنسية ومبادئه الحقة كان « اعلان حقوق الانسان » (١) وذلك مبدأ خطير فى حياد الانسانية لم يلبث حتى دوى صوته بين أقطار الأرض كمفخرة من مفاخر فرنسا ؛ حيث أخذت الصحافة فى ترديده كما بات ساستها وخطباؤه يكثرون من الحديث عنه والتبشير به . ولم تكد فكرة هذا المبدأ الخطير تتبلور فى نفوس الناس حتى طلعت تفاصيلها على الدنيا فى مبدئين . أولهما المساواة فى الحقوق وثانيهما سيادة الشعب .

ولم يكد الناس يفكرون فى مبدأ المساواة حتى أخذوا بنظاء الديمقراطية ، ولما آمنوا بسيادة الشحب أتيح لهم أن يأخذوا بنظاء الجمهورية . فكان ذلك كله من النتائج الحتمية لإعلان حقوق الإنسان . على أن تلك النتائج لم تتحقق إثر إعلانها . فالساسة الفرنسيون فى عاء ١٧٨٨ أقاموا حكومتهم من عناصر الطبقة الوسطى ولم يحققوا مبد الانتخاب العام لأنهم جعلوا الملكية شرط الانتخاب . ومن ذلك نستطيع أن ندرك أن مبدأ المساواة لم يتحقق بعد . وهو عيب واضح من عيوب دستور عام ١٧٩١ أو الدستور الأول للثورة .

كذلك لم يحقق ساسة فرنسا فكرة الجمهورية بل أقاموا حكومة ملكية مقيدة بالدستور ، على أنه لم تكد فرنسا تستقبل أغسطس عاء ١٧٩٢ حتى استطاع ساستها أن يحققوا مبدأ الديمقراطية بتشريع حق

<sup>(</sup>۱) أنظر أهم مبادىء هذا الاعلان س س ٢٧ - ٢٠٦

الانتخاب العام. ولكن عبر ذلك التشريع كان قصيرا ؛ اذ أنه ضعف بعد ذلك أو كاد أن يتلاشى عند اعلان دستور عام ١٧٩٥ ( دستور حكومة الإدارة ، الدستور الثانى للثورة ) . أما الملكية فلم تلغ إلا فى ٢٣ سبتمبر ١٧٩٣ وبالفائها قامت الجمهورية الأولى فى تاريخ فرنسا وظلت قائمة فى أشكالها المختلفة حتى عام ١٧٩٩ (٢) عند نشأة عهد القنصلية .

ويمكننا أن نقسم مراحل الثورة المختلفة من ١٧٨٩ إلى ١٧٩٩ على النحو التالي:

أولا : عهد الجمعية الوطنية ١٧٨٩ - ١٧٩١ :

ثانيا: عهد الملكية المقيدة أو عهد الجمعية التشريعية من ١٧٩١ - ١٧٩٢ تتيجة للدستور الأول للشورة لذى يعتبر من أهم منجزات الجمعيسة الوطنية التي سادت شئون فرنسا في الفترة السابة، أي بين عامي ١٧٨٩ : ١٧٩١ . وقد عرفت بالجمعية التأسيسية عندما أخذت على عاتقها وضع دستور لفرنسا .

وتميز هذا العهد من تاريخ الثورة بنشاة الأحزاب الديمقراسية والجمهورية إلى جانب الحزب الملكى .

ثالثا: عهد الجمهورية الأولى فى تاريخ فرنسا من ١٧٩٢ الى ١٧٩٥ تميز هذا العهد بنشأة النظام الجمهورى وساد فيه حكم المؤتسر الوطنى ولجنة الأمن العام . واقترن تاريخ هذا العهد بالارهاب وسفك الدماء لعوامل كثيرة ستدرس فى حينها ، كما اقترن بالانتصارات الحديثة داخل فرنسا وخارجها .

رابعا: عهد الجمهورية الناقصة (الشكلية) ويعرف بحكومة الإدارة (الديركتوار) Directoire من ١٧٩٥ إلى ١٧٩٩. تميز هـــذا العهد بقيام جمهورية ناقصة إذ أن كيانها قاء على أكتاف الطبقة الوسطى وحدها.

ومع كل ذلك نستطيع أن تتبين أن تاريخ فرنسا أثناء السنوات العشرة الأولى من الثورة قد تميز بطابع الانتقال السريع والتغيير المضطرد

الذي دعت إليه الأحداث الداخليه والخارجية ؛ إذ أن فرنسا لم تكد تأخذ طريقها في تحقيق مباديء الثورة في الداخل حتى وجدت نفسها مضطرة إلى مواجهة خطر العدوان من معظم الدول الأوروبية إلى جانب خطر آخر كان يطالعها بين الحين والحين وهو خطر الحروب الأهلية . وقد أثرت تلك الأخطار التي واجهتها فرنسا في الداخل وانخارج في تطبيق مباديء ثورة عام ١٧٨٨ وتطورها ؛ ذلك لأن الحوادث قد أعجلت سيرها فنتج عن ذلك كثير من التناقض والضعف والقوة وخاصة مند عام ١٧٩٦ ؛ متأثر قيام نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي بنسائج الصراع الخارجي . فكان المحرب والسلم مما أذاع الاضطراب في سير الأمور يومئذ . ومن هنا الحرب والسلم مما أذاع الاضطراب في سير الأمور يومئذ . ومن هنا الداخلية عن ظروفها الخارجية . فكلما أمعنا النظر في سيرها وضح لنا أن يرحلتها المتأخرة قد توقفت كلها على الحرب الكبرى التي نشبت واستمرن دون أن تترك أي فسحة من السلام الحقيقي طوال ثلاثة وعشرين عاما .

## أهم أحداث العهد الأول من الثورة ١٧٨٩ \_ ١٧٩١ :

اذا أردنا أن تتابع باختصار حوادث العهد الأول من الثورة من المعد الاملا - ۱۷۹۹ فقد يكون من المستحسن سرد تفاصيل تلك الحوادث التى ملأت الأسابيع الأولى من هذا العهد ، وانتهت بنصر عظيم لطبقة العامة . عندما حان ميعاد اجتماع مجلس طبقات الأمة ، كان هناك شعور عام بخطورة الموقف ، فأخذت الطبقات ذات الامتيازات تتقرب من البلاط وتلتفت حول أفراد الأسرة المالكة ، بينما أخذ كبار رجال الدين يتوددون إلى صفارهم . أما أعضاء الطبقة الثالثة في المجلس أى العامة فكانوا على ثقة من مواهبهم ، وقد أخذ التقارب ينفهر بين صفوفهم ، بين رجال الأدب منهم والقانون والتجار وغيرهم . وتبين أنهم قد أصروا على تحقيق أهدافهم الطبيعية والبرهنة على أنهم كفء للقيام بهذا الدور .

وفى يوم ٤ مايو توجه أعضاء مجلس طبقــات الأمة يتقدمهم أفراد الأسرة المالكة نحو كنيسة نوتردام لتأدية الصــــلاة ؛ وقد ظهرت الأسرة

المالكة وممثلو الأشراف ورجال الدين في لباسهم الفاخر على حين ظهر ممثلو العامة في معاطفهم السوداء القاتمة . وفي اليوم التالي اجتمع ممثلو الطبقات الثلاث في القاعة العامة لمخصصة لذلك ، وهي نفس القاعة التي خصصت لطبقة العامة وحدهم . بينما كانت هناك قاعتان أخريان لطبقتي النبلاء ورجال الدين . كان كل من الخطابين اللذين ألقاهما الملك ووزيره «نيكر» خاليين من مسائل كثيرة تهم طبقة العامة وممثليهم في المجلس. ولم يتعرض الملك في خطابه لأى اصلاحات دستورية ينوى القيام بها كما لم يتعرض لمسألة الاستعانة بالطبقات الثلاث في حسكم البلاد ، كما لم يظهر اهتماما بما كانت تعانيه الطبقات الدنيا من فقر, وبؤس ، فيقترح علاجا لأحوالهم. لم يشر الخطابان افلذان ألقيا في هذه المناسبة : خطاب الملك ، وخطاب «نيكر» إلى مسألة هامة كان يتطلع إليها العامة ، وهي مسألة كيفية معالجة أمور اللدولة وكيفية اجراء عمليــة التصويت ؛ إنما كان أهم ما جاء في الخطابين منصبا حول الحالة المالية للدولة ووسائل ملء الخزينة بالأموال؛ منها فرض ضرائب جديدة لتغطية النفقات الباهظة التي كان ينفقها رجال البــلاط ولم يكن ممثلو العامة يتوقعون من ملكهم الطبب ولا وزيرهم المصلح إغفال تلك المسائل الحيوية بالنسبة لهم .

ظهر الخلاف واضحا بين ممثلي الطبقات الثلاث في مجلس طبقات الأمة منذ الوهلة الأولى. فبدأ ممثلو العامة محاولة تحقيق أهدافهم في هدوء عندما اجتمعوا في ٧ مايو ، ولكنهم آثروا ألا يبدأوا في معالجة أي مشكلة من مشاكل الدولة إلى أن يجتمع ممثلو الطبقات في قاعة واحدة . وقد كان ممثلو النبلاء أو غالبيتهم على الأقل يرفضون رفضا باتا ذلك الانضمام بينما أظهر كثيرون من ممثلي طبقة رجال الدين ـ تلك الطائفة التي لاقت هجوما ونقدا عظيمين من كتاب العصر ـ رغبة في تلبية نداء العامة . وأخذ النبلاء ورجال الدين يتشاورون كل في قاعته في هذه المسألة دون أن يصلوا إلى قرار ما . وظل العامة متشبثين بموقفهم ؛ وقد رفضوا أن يقوموا بأي عمل أو يعاونوا الحكومة وإنما أصروا على أنه يجب أن يسبق ذلك اجتماع سائر ممثلي الطبقات في قاعة واحدة ، وأن يصوتوا

مجتمعين في آن واحد السمر ممثلو العامه متشبئين بموقعهم المعارض مما أقلق الملك ومسشاروه وإد تسبب عن دلك اختلال في شئون الدولة وفلم تدفع الضرائب واضطربت الشيئون المالية عما كانت عليه مساجعل الحبكومه ترضى بالنصحه والنزول عن موقفها بعض الشيء في سبيل الحصور على الأموال اللازمه لنسيير شئونها ارادت آن تستغل الموقف في فتنتزع بعض الامتيازات المالية لطبقة النبلاء مستعينة في ذلك بممتلي طبقة العامه اما طبقه البلاء وقد خشيت الانتقاص من مركزها وما معده من امتيازات إدا نجح العامة في مطالبهم فقد رأت أن خير علاج بدلك هو حل مجلس طبقات الامة بيسا تبين لمثلي العامة مركز الحكومة الحرج واتجاهات النبلاء مما جعلهم يتسادون في مطالبهم ويشمرون بقوة مركزهم وقد اثبتت عزيمتهم على السير في سبيل التغلب على جميع الصحاب وانتهاز هذه الفرصة التي قد لا تواتيهم مرة أخرى على جميع الصحاب وانتهاز هذه الفرصة التي قد لا تواتيهم مرة أخرى .

## الجمعية الوطنية ١٧٨٩ ـ ١٧٩١

#### نشاة الجمعيسة الوطنية:

اقتوح «سييس» Siéyés \_ وهو أحد ممثلى الطبقة الثالثة ، واشتهر بدراساته فى الأشكال الدستورية \_ أن يستدعى للبرة الأخيرة ممثلى النبسلاء ورجال الدين للاجتماع معهم أى مع ممشلى العامة فى قاعة واحدة للمبادرة بوصع دستور جديد لفرنسا ، على أن يعلن العامة تشكيل المجلس منهم وحدهم إذا ما رفض رجال الدين والنبلاء الاستجابة للاعوتهم ، وأن يتصرفوا دون حساب لهم . كان العامة قد عقدوا العزم على ألا يرضخوا للطبقتين الأخريين فقد شعروا بأنهم من القوة العزم على ألا يرضخوا للطبقتين الأخريين فقد شعروا بأنهم من القوة بحيث يستطيعون السيطرة عليهما ، وقد صعموا على الحصول لأنفسهم أيا كان قرار رجال الدين والنبلاء على نصيب ضخم من حكم فرنسا . وعندما تبين لمثلى العامه امتناع هؤلاء عن الانضمام إليهم بادروا بالبحت على تسميه لهم ، فاقترح ميرابو Mirabeau (۱) أن بسمى ممثلو العامة على تسميه لهم ، فاقترح ميرابو Mirabeau (۱) أن بسمى ممثلو العامة العامة

بعمثلى الشعب الفرنسى ، بيدما اقترح « لوجران »أن يطن عليهم الجمعية الوطنية ، وكان سييس من المؤيدين لهده التسمية . وقد وافق الجميع عسلى التسمية الأخيرة فى ١٧ يونيو ١٧٨٩ . وأخذن الجمعية الوطنية بالفعل تشرع للدولة وأعلنت أنها ستوجه عنايتها يصفة مستمرة نحو البحث من اسباب المجاعة وانبؤس العام . وقد أثبتت العوادث قيمة هده الجهود التي بدلها ممثلو العامه وصواب الاجراءات التي بذلت في سبيل الوصول إلى ما أرادوا . واختير « يبللى » لاهمالة التي بذلت في سبيل الوطنية . وكان عالما فاضلا مرموفا يتصف بالبساطة والتواضع . فلما انتقل من حياته العلمية الهادئة إلى ميدان السياسة ، وقع عليه الاختيار ليكون رئيسا لتلك الجمعية اخد يتهيب ذلك الموفف خشية الايوفق في تصريف الأدور . والواقع أنه قبل المنصب استجابة لنداء الواجب . وقد أثبتت العوادث أنه رجل حازم سريع البدية ؛ فاستطاع بصدقه وأمائته ويسرعة ادراكه أن يحافظ على قيمة الجمعية ، ويصونها من الانهيار وسط الخضم الزاخر من الأحداث في ذلك الوقت .

لم يلبث هذا النجاح الذي حققه ممثلو العامة أن أثار الذعر بين رجال البلاط والنبلاء وكبار رجال الدين وهؤلاء أتباع الكونت «دارتوا» D'Artois (۱) آصغر أخوة الملك يطلبون إليه في الحاح أن يقنع أخاه الملك بمعاقبة ممثلي العامة ، وأولئك ممثلو رجال الدين يعاودون مناقشة أمر انضمامهم إلى ممثلي العامة ، فرجح رأى الانضمام إذ بلغ عدد الموافقين عليه ١٤٩ بينما بلغ عدد الرافضين ١١٥٠

وأدى ضغط الطبقات المميزة وإلحاحهم بمطالبة الملك بإيقاف نشاط ممثلى طبقة العامة إلى تفكير الملك في دعوة مجلس طبقات الأمة إلى الاجتماع في ٢٦ يونيو استجابة لهذا الغرض . وأخذ هو وأتباعه يدبرون لإنجاح ما يريدون ، ومن ذلك عملهم على الحيلولة بين ممثلى العامة والوصول إلى قاعات الاجتماع ، فادعوا أن قاعات المجلس مفلقة بعرص إعدادها لاستقبال الملك يوم انعقاد المجلس ، وواضح أن الغرض من دلك كان

<sup>(</sup>۱) انظر الكونت « دارتوا » ص ٢٦٦ ، ها،ش (١)

خوف النبلاء ورجال البلاط من إعظاء الفرصة لرجال الدين للإنضمام إلى العامة كما قرروا في ١٩ يونيو.

وفطن العامــة إلى الغرض من تلك الحيلة التي دبروها الملك ومن يلتفون حوله : فاجتمعوا في أحد ملاعب الرياضة : معلب التنس : يوم ٢٠ يونيو وقرروا ألا يتوقف لقاؤهم حتى يتم الاتفاق على استنصدار دستور جدید لفرنسا ، وأیدوا قرارهم هذا بقسم تلاه علیهم «بیللی » رئيس الجسعية والى القارىء صيغة القسم « هذا قسم مقدس عليكم أن تتسكوا به ، فلا تفرقولد أبدا ، وأن تجتمعوا فى أى مكان يتاح لكم فيه الاجتماع حتى تضعوا للمملكة دستور يقوم على دعائم ثابنة » (١) . ويبلغ ذلك علم النبلاء : فيهرعون ثائرين إلى الملك يلتمسون إليه أن يستخدم القوة والسلطان في إيقاف العامة عند حدهم . ولكن فريقا من النبلاء غير المتغطرسين يبلغ عددهم ٧٤ ، كانوا يكرهون العنف ، ويميلون إلى الهدوء والحرية ، ويرون أن وقت الظلم والقسوة قد فات . وكان من الذين يتزعمون هذا الفريق « ليانكور » Liancourt صديق الملك ومؤيد الحرية : « ولالي تولندال » وكان معروفا باعتناقه لمبادىء الحرية ؛ والمركيز « لافيت » La Fayette الذيء ف تأبيده لثورة المستعبرات الأمريكية ومساهسته في المطالبة بحرياتها وفي الحرب الي جانب الثوار المطالبين بالاستقلال من انجلترا . وكانت «لافييت» إلى جانب ما يملك من ثورة الفرنسيين للحرية يتصف ببساطة تشبه بسائة وشنطن ٠

ولما حان اليوم الشانى والعشرون من يونيو الذى كان محددا لاجتماع الجلسة الملكية لمجلس طبقات الأمة ، وعلمت طبقة العامة بتأجبل انعقادها إلى اليوم التالى ، وأن ملعب التنس الذى كانوا قد اجتمعوا فيه من قبل قد شغل عمدا بفريق من النبلاء ، بادروا بالاجتماع فى كنيسة

<sup>«</sup>Vous prêtez le serment solennel de ne jamais vous séparer. (1) de vous rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie, et affermue sur des fondements solides.»

« سائت لويس » وانضم إليهم ١٤٩ عضموا من ممثلي رجال الدين ، وقرروا جميعا الاعتراف بالجمعية الوطنية .

فلما كان اليوم الثالث والعشرون ، وهو موعد الجلسة الملكية ، تقدم الملك إلى قاعة الاجتماع ، وتكلم بصوت يملؤه الخوف معبرا عن رغبات الطبقات ذات الامتيازات ، فمثل بذلك انحيازه إلى هذه الطبقات فعداءه لممثلى العسامة ، وكان لموقف الملك هذا خطره الذى يدل عنى غفلته وضعفه . ولو فطن إلى ذلك لذكر ما كان من موقف الملكية في عهد « القالوا » Valous « والبوربون » Bourbon من عداء لاصحاب الامتيازات من طبقات الأمة ، ولتنبه إلى استعداد طبقات الشعب من غير هؤلاء للثورة على أوضاع الحسكم القائمة . فأساء المسكين بذلك إلى نفسه وإلى بيته بل وإلى فرنسا ، ولم يدرك يومئذ أن موقفه هذا سيؤدى إلى النهاية المحتومة . وأخطأ مرة آخرى عندما أيد رغبة النبلاء فأعلن أن يكون التصويت للقاعات لا للأفراد وعندما أعلن بأنه اذا كان للعامة أن ينون التصويت للقاعات لا للأفراد وعندما أعلن بأنه اذا كان للعامة أن يناقشوا مسألة فرض الضرائب وأن يدلوا بآرائهم في ذلك ، فليس لهم أن يتعرضوا للاوضاع القائمة في مجلس طبقات الأمة من حيث طريقة قيامه بمهمته ، ولا مناقشة موضوع امتيازات الطبقتين الأخريين .

وغادر الملك القاعة ، تتبعه الطبقات ذات الامتيازات ، وقد ظهر على الجميع علامات الانتصار ، ولكنه كان انتصارا قصير الأمد ، بقى ممثلو العامة فى مقاعدهم ، وأبوا أن يطيعوا الأوامر الملكية بمبارحة قاعة الجلسة وقد أصبح مركزهم عندئذ يختلف تماما عنه فى ٥ مايو أى منذ ما يزيد على الشهر والنصف ، فهم فى ٣٣ يونية قد أصبحوا يكونون ما يعرف « بالجمعية الوطنية » ، وقد بدأوا يشعرون بكيانهم . ولكنهم مع ذلك خنوا أن يستخدم الملك القوة لإخراجهم من القاعة . وسرعان ما تناسوا « وميرابو » لفته الهبت حماستهم خطب كل من « سيبس » Siéyés « وميرابو » هنده المناسبة قولته الشهيرة « أن العامة لن يبرحوا أماكنهم إلا على أسبنة الرماح » فلم الشهيرة « أن العامة لن يبرحوا أماكنهم إلا على أسبنة الرماح » فلم يستخدم الملك القوة لإخراجهم ؛ وفى ذلك انتصار للعامة إذ أنهم نفذوا

ما أرادوا من بقاء في القاعة . ورأى « سييس » أن بؤخذ قرار بحصانة أعضاء الجمعية وأن تستم في تأدية عملها .

وفى يوم ٢٤ يونية اجتمعت الجمعية وقد انضم إليها غالبية رجال الدين ، وفى اليوم التالى ( ٢٥ يونيو ) انضم ٤٧ مىثل عن طبقة النبلاء ، وقد قوبلوا بعاصفة من الحماسة والتصفيق ، وكان بينهم دوق «أورليان». وفى يوم ٢٧ يونيو بعد ما رأى الملك أن اعتماده على حاشيته لا يجدى حبن أعلن رجالها أنهم مع مىثلى طبقة العامة ، لم يجد بدا من أن يوافق على اجتماع مىثلى الطبقات الثلاث فى قاعة واحدة .

وامتثل النبلاء لهـ ذا الأمر على مضض ، فاجتمعت الطبقات الثلاث في قاعة واحدة يوم ٢ يولية ١٧٨٩ ، ولكن تغيب الكثيرون من النبلاء فكانت أقلية منهم موجودة إلى جانب أغلبيـة من رجال الدين وممثلى العامة ، اجتمعوا ليضعوا دستورا لفرنسا ، ومن ثم بدأ التعارف يتزايد بينهم ، فنشأت النوادى المختلفة التي كونت أحزابًا أصبح لها خطرها فيما بعد .

وظاهر أن الهدف الأساسي لاجتماع هذه الطبقات معا كان إصلاح أحوال الدولة بإنشاء دستور جديد لها ، إذ كانت الحاجة ماسة إليه . على أن هذه المسألة لم تكن وحدها مسألة الساعة ؛ فقد كان هناك شعب جائع بائس ملهوف يحتاج إلى إغاثة عاجلة . وقامت العقبات في سسبيل الجمعية منذ البداية ؛ فالطبقات العليا من الملتفين حول الملك والملكة لم يأسوا بعد من استرداد سلطانهم ، واشتد الاختلاف في الرأى بين أعضاء الجمعية من ممثلي الطبقات الميزة وغيرهم . وارتفع صوت الشعب حين أصبح شغبا مزعجا . وكانت كل هذه الأمور تبلغ قرساى في سرعة فائقة أصبح شغبا مزعجا . وكانت كل هذه الأمور تبلغ قرساى في سرعة فائقة لقرب المسافة بينها وبين باريس ، ولم يغادر الناخبون باريس بعد انتهاء عملية الانتخابات لمجلس طبقات الأمة : بل ظلوا متشبثين بالبقاء فياريس للقاء ممثليم ، وبثهم ما يلقون في حياتهم من عنت وأذى : وما تطمح إليه نفوسهم من تعويض وعزاء ، وكانت حدائق الحي المعروف في باريس بالسم «الباليه رويال» Palais Royal ملتقى الناخبين بممثلهم . كما كانت

هذه الحدائق المحفوفة بأغنى بيوت التجارة – وكانت من ملحقات قصر دوق أورليان – مقرا لاجتماع الأغراب ، والعاطلين والمشاغبين على وجه الخصوص ، وفى مشاربها وأماكن اللهو فيها وفى الحدائق نفسها ألقيت المخطب والأحاديث الملتهبة بالحماسة ، طعنا على سوء الإدارة وإسراف البلاط ، وهتافا بالحرية والعدل والمساواة والاخاء ، وكان دوق أورليان بعين تلك الطوائف الثائرة بأمواله ،

وليس من شك فى أن ما أصابت الجسعية الوطنية من نجاح قد كان التصارا أساسه الجهود الصادقة التى بذلها مشلو طبقة العامة : فهم الذين وضعوا أساس هذه الجسعية وحدهم أول الأمر على الرغم من العقبات الصعبة والمقاومة الشديدة التى وضعها أصحاب النفوذ من النبلاء وغيرهم ، يساندهم الملك ، وكان لمشلى العامة قادة لا تنقصهم الشجاعة ؛ بل كانوا يؤمنون بالتضحية فى سبيل الوصسول إلى ما يبتغون من حرية الحياة والقضاء على الفساد الذى كان يغشى الحياة الفرنسية . وشاءت الظروف أن تعينهم على المضى فى سبيلهم . فسلطان الملك قد ضعف وآراء حاشيته قد اختلفت وتضاربت ؛ كما اشتدت حاجة الملك إلى المال ، ونضب المعين الذى كان يسنح منه فى سهولة أو كاد ،

لو نستعرض حال فرنسا يومئذ وما ماؤها من نشاط سياسى لوجدنا أن الملك قد أصبح يكاد يكون عاريا من لباس القوة والسلطة الحقة قدتركزت أن القوانين القديمة لم يبق لها غير اسسها وذكرها ، والسلطة الحقة قدتركزت كلها فى يد الجسعية الوطنية ، فهى قد أصبحت كذلك بفضل مسئلى العامة، وهم قد غدوا وحدهم أصحاب القوة الفعالة برغم ما انضم إليهم من رجال الدين والنبلاء . وكانوا فى غالبيتهم بنسون إلى الطبقة الوسطى ويكثر ينهم رجال القانون . أما الطبقات العاملة فلم تكن مسئلة فى الجسعية ، ينهم رجال القانون . أما الطبقات العاملة فلم تكن مسئلة فى الجسعية ، فى العاصمة حبث ماؤوا حدائقها وبعض مرافقها العامة كما قدمنا ، وكانوا فى العاصمة بينه إثارة الشغب والمظاهرات ؛ إذا ما أرادهم أعضاء الجمعية أن يفعلوا ذلك . ويقتضينا الإنصاف أن نقرر أن الملك ووزيره «نيكر» كانا

يرغبان فى تحسين حال الشعب ، ولا يعارضان مطلقا فى إنشاء دستور جديد لفرنسا ينص فيه القانون على الاعتراف بحق طبقة العامة فى المشاركة فى تصريف شئون الدولة . ولو مهدت لهما السبيل إلى ما أرادا إذن لتبدل الحال غير الحال وحسن المآل . ولكن مشيئة القدر قد حتمت أن يقف فى سبيلهما حزبان ، كان لنشاطهما أسوأ الأثر فى إحراج مركز الملك وتشويه سمعته ومقاصده .

## أولهما : حزب دوق أورليان :

وكان يناصب الملك العداء ويخشى أن يصل إلى حل أو اتفاق سلمى مع العامة ، فعمل جاهدا على توسيع هوة الشقاق بين الملك والعامة هادفا إلى خلع لويس السادس عشر ، واعتلاء العرش بعده . لم يكن دوق أورليان ذا مواهب سياسية لها أثرها ، وإنما كان سلاحه الوحيد المال الذي استعان به على الإساءة إلى الملك والملكة . فإلى ثروته يرجع الفضل في ترويج كثير من المؤلفات التي كشفت عن عيوب الملكية وما اتصفت به من بذخ وإسراف على حساب أقوات الشعب وكان لدوق أورليان أعوان في الجمعية الوطنية يستعين بهم عند الحاجة .

## وثانيهما : حزب اللكة مارى انطوانيت وينضم اليها اخو اللك الكونت دارتوا:

لم يكن خطر هذا الحزب يقل عن خطر سابقه • فهو يضم حزب المتطرفين من رجال البلاط والنبلاء ممن لا يبغون إحداث أى تعديل أو إصلاح فى الحالة وإنما يصرون على بقائها على ما هى عليه . وقد وفق «دوق دارتوا» فى سبيل الوصول إلى قلب الملكة واستمالتها إلى جانبه عن طريق إقناعها بأنه حريص على الاحتفاظ بالعرش لابنها بعد أبيه . ولما اطمأنت إليه ، بات يحضنها على تنفيذ خطوات ثلاث : الأولى إقناع ولما المائت إليه ، بات يحضنها على تنفيذ خطوات ثلاث : الأولى إقناع الملك باستبعاد نيكر من الوزارة : وثانيهما : ضرورة القبض على زعماء الجمعية الوطنية من ممثلى العامة ؛ وثالثها : استعمال القوة الغاشمة فى قمع ثورة الشعب الباريسي •

وفى سبيل تنفيذ هــذه الخطوة الأخيرة نجحت مارى انطوانيت في استصدار الأوامر إلى المارشال بروجلي و Broglie بتجميع قواته

فى باريس لمقاومة الشعب الشائر . وقد رأى « بروجلى » آلا يستخدم الجند الفرنسيين فى هذه المهسة ، فاستعان بالفرق السويسرية والألمانية، وكانوا يرابطون عادة عند الحدود وأمرهم بالفعل بالقدوم إلى باريس ، فاتخذوا من ساحة مارس Champs de Mars مأوى لهم هنالك تطورت أحداث الثورة فى باريس وبدأت تظهر أعمال العنف .

فازداد الموقف حرجا ؛ فالجمعية الوطنية لا تملك حرسا يحميها ، وهي تعلم تماما أن هناك فئة رجعية تعمل على حلها وإرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل ؛ وشعب باريس الثائر \_ الذي كانت الجمعية تأمل في الاستعمانة بشغبه ما أعزل من السملاح • وفي ساحة مارس Champs de Mars برابط مارد الرعب مشئلا فى القوات السويسرية والألمانية بقيادة «بروجلي» ، تأتمر بأمر أصحاب الأفكار الرجعية المناوئة للجمعية. يدرك ميرابو خطر كل ذلك ، فينبه أعضاء الجمعية إليه وينصح لهم بمطالبة الملك بإخلاء باريس من تلك القوات المعادية . هنالك تقدم مائة منهم بالتماس للملك استجابة لنصيحة ميرابو ، ولم يكد الالتماس يبلغ الملك حتى خافت مارى أنطوانيت عواقبه ، فثارت وطلبت إلى زوجها في الحاح وعنف رفض الالتماس وعزل «نيكر» وإحداث تغيير في الوزارة ومن ذلك تعيين « بروجلي » وزيرا للحربية وفق رغبة «كونت دارتوا » . ويشتد حياج الرأى العام في باريس لهذه التغييرات وخاصة عزل « نيكر » ( الذي وقع في ١١ يوليو ) . وازدادت حشود العامة في اليوم التالي ( ١٢ يوليو ) ، التي اجتمعت في ميدان « الباليه رويال » Palais Royal وكان خطيب هذه الجموع صحفى شاب يدعى «كاميل ديمولان » Camille Demoulins (١) ، فألهب حماسة العامة ، وأشعل نار (۱) Camille Desmoulins ولد كاميل ديمولان في بيكارديا عام ١٧٦٠ وبدأ ينشر اراءه في مقالات في عام ١٧٨٨ ، وفي عام ١٧٨٩ شهد سقوط الباستيل . وقد ظهر مع الثوآر في اليومين السابقين الهذا الحادث • كان كاتبا لايضارع في اسلوبه المليء بالسخرية والنهكم مع قوة المنطق وطلاوة في العبارة ، كان عضوا في المؤتمر الوطني وكان اممن آلدوا وصوتوا باعدام الملك . هاجم بالاشتراك مع دانتون حزب الجيروند ، واشترك معه بعد ذلك في مهاجمة حزب الجبل الذي اشتهر بقسوته وسيرته الارهابية كتب في صحيفة الكوردولييه العجوز Vieux Cordelier يطعن على سياسة العنف التَّى تؤدي الى أراقة الدماء . قبض عليه مع دانتون وأعدما في وقت واحد.

الثورة فى نفوسهم ، وقد تبين للجميع تتيجة للأحداث الأخيرة أنالحزب الرجعى المحيط بالملك قد تغلب على الملك وأملى إرادته عليه ، ولذلك لم يعد الملك - فى نظرهم كما كان من قبل - قادرا على حماية الجمعية الوطنية وتأييدها لكى تقوم بالتغيير المطلوب .

خطب « كاميل ديمولان » فى الجموع المحتشدة فى ذلك الميدان، وقادها فى مظاهرة سلمية فى شوارع باريس ، وكانت جموع المتظاهرين تحمل تمثالا نصفيا لنيكر وآخر لدوق أورليان ، واشتبكت هذه الجموع فى النهاية مع فرقة ألمانية من الفرسان مما جعل جموع العامة تتفرق وتفى عن طريق حدائق «التويلرى» Tuileries ، وكان نشاط هذه الجموع فى المساء من نوع آخر ، فانقسموا إلى فئات مختلفة اختصت إحداها عهاجمة دور الذخيرة ، فحصلت منها ما تريد من سلاح ، بينما هاجمت فئات أخرى منتهزة الفرصة بعض المخابز ومحال الجزارة وبيع المحمور .

رأت الطبقة الوسطى فى هذا الظرف العصيب الأضرار التى ستنزل بها وبمصالحها تتيجة لهذا النهب والسلب إذا لم يتوقف ؛ ولذلك استقر الرأى فى اليوم التالى وهو ١٣ يوليو على أن تحافظ تلك الطبقة على مصالحها بنفسها . فبادر الناخبون إلى الاجتماع فى المجلس البلدى Hôtel de Ville ينفسها . فبادر الناخبون إلى الاجتماع فى المجلس البلدى وقد كان الذعر سائدا فى ذلك اليوم فى تكوين الحرسالوطنى البلاط وقد كان الذعر سائدا فى ذلك اليوم ، لم يكن سببه ما كان يخبئه البلاط من خطط بقدر ما كان بسبب اتشار المتشردين من الفرنسيين مما جعل أفراد الطبقة الوسطى ممثلين فى ناخبيهم (حوالى خمسة مليون ناخب) ، يقومون بهذا الاجراء الهام ، كما ذكر شاهد عيان لهذه الحوادث .

وقد كان يوم ١٣ يوليو فى باريس على هدوئه مملوءاً بالحركة ، فقد كانت جموع عامة الشعب من الغوغاء مجتمعة حول مبنى المجلس البلدى ، ينما كانت ساحة باريس تعج بمن فيها من جنود المائية وسويسرية . وكان أعوان دوق أورليان مستعدين للعمل فى أى لحظة ، وكان الناخون كذلك قد أعدوا حرسا وطنيا من أفراد الطبقة الوسطى كان على أهبة العمل إذا اقتضى الأمر ذلك . أما بوليس باريس القديم

فكان يتكون من حوالى ثلاثة آلاف ، ولكنه كان قد تشبع بالأفكار الحرة ، واعتنق مبادىء الثورة مما جعل الحكومة تفقد كل ثقة فيه ولا سيما وقد انضم من بين صفوفه عدد كبير إلى الثوار .

وسنما كانت الحال كذلك في باريس كان الجو مكفهرا في جلسة الجمعية الوطنية في ١٣ يوليو ؛ فقد كان أعضاء الجمعية الوطنية يخشون ما سيقع من أحداث خطيرة ، ولم يكن قد وصل إلى مسامعهم بعد ما كان من آمر باريس وأحداثها • وقد أخذ بعض الاعضاء ومنهم « مونييه » « ولالي تولندال يLally Tolendal و ولالي تولندال Mounier الوزراء ومنهم « نيكر » ، وأخذ الأخير يمتدح « نيكر » ثم اتفقوا جميعا على أن يطلبوا من الملك إعادة الوزراء المطرودين إلى الوزارة . وطال مدى انعقاد الجلسة . ولم تلبث أخبار بأريس وحالتها المهددة بالأخطار أن وصلت مسامعهم . فقررت الجمعية عندئذ أن ترسل وفدا منها إلى الملك لكى يصف له حالة العماصمة السيئة ، وليرجره أن يطرد الجنود الأجنبية منها ، وأن يؤيد تكوين الحرس الوطني ، فأجاب الملك على ذلك ببرود مظهرا أن باريس قد أصبحت عاجزة عن المحافظة على حياة أهليها. عندئذ أصدرت الجمعية قرارا تاريخيا ، أصرت فيه على طرد القوات المرابطة في ساحة مارس ، وإقامة الحرس الوطني وأعلنت وقوع مسئولية ما يحدث من بلاء ومصائب على الوزراء ومؤيديهم ، وعلى مستشارى الملك ومجالسه ، وعبرت عن أسفها الشديد لاستبعاد « نيكر » وزمارئه . وبعد أن أصدرت الجمعية قراراتها فى حكمة وحذر أعلنت استمرار الجلسة حتى تمنع أعضاءها من الاشتراك في أعمال العنف التي قد تحدث في باريس ، واختارت « لافييت » نائبا لرئيس الجمعية .

وهكذا مرت ليلة ١٣ – ١٤ يوليو وهي مليئة بالانذارات والأخطار، ولم تكن خطة البلاط معروفة ولكن كانت هنالك شائعات قوية عن وسائل العنف التي ستتبع في باريس ، وأن بعض أعضاء الجمعية المبرزين سيؤخذون بالعنف الشديد ، ثم أوقفت الجلسة قليلا ولكنها استؤنفت في الخامسة من صباح اليوم التالي ( يوم ١٤ يوليو ) .

### سقوط حصن الباستيل:

فى صباح ذلك اليوم هاجم الثوار فى باريس دار الأسلحة المعروفة حاليا بدار الأنقليد Fiôtel des Invalides (١) واستولوا على ٢٧ مدفعا وعلى ٣٢٠٠٠ بندقية • وكاد الصدام يقع بين حراس الدار والثوار لأن الحراس رفضوا إعطاء الثوار السلاح الذي طلبوه . ولكن لم يحدث ذلك لأن الثوار استطاعوا أن ينفذوا إلى داخل المبنى من الأبواب والمنافذ الخلفية، فأخذوا منه الأسلحة التي يريدون. ثم انسحبوا مسرعين للانضمام إلى طائفة أخرى منهم ، كانت قد توجهت لمهاجمة حصن الباستيل ؛ وكان من الحصون القليلة الباقية من العصور الوسطى ، والتي يرجع الفضل في إبادة معظمها إلى الوزير « مزران » (٢) ، عندما كان يحارب نفوذ النبلاء فى فرنسا . ثم تحول الباستيل إلى سجن من سجون فرنسا . ومنذ حربي الفروند (٦) في القرن السابع عشر لم تطلق من هذا الحصن أي قذائف. وعندما أقبلت الجموع الصاخبة الثائرة لمهاجمته كانت حاميته تتكون من ۸۲ حارسا من قعیدی الحرب ، و ۳۲ رجلا من السویسریین تحت أمرة حاكم السجن «دى لونيه» de Launay كانت النفوس ثائرة فىذلك اليوم ؛ فخبل لسكان المنطقة المحيطة بالسجن أن المدافع التي كانت تطل عليهم طوال العهود السابقة إنما تنطوى على أخطار جسيمة تهددهم في أي لحظـة ، لذلك بادروا بإرسال أحـد ناخبيهم « ثوربوديلا روزيير » Thuriot de la Rosière ، وهو محام شاب امتاز بفصاحته ، ليطمئنهم . وقد أحسن وفادته حاكم السجن. وعندما أنزلت انقنطرة المتحركة وأثناء عودته إلى تلك الجموع الزاخرة ليهدئها هجم عدد كبير من العامة المتحمسين على القنطرة للوصول إلى الحصن ، فسارع الحاكم برفع القنطرة وأمر

<sup>(</sup>۱) أصبحت دار الأسلحة حاليا دارا للنقاهة واستجمام مشروهي الحرب ولذك أطلق عليها « دار الناقبين ، Flôtel des Invalides .

<sup>(</sup>۲) انظر الوزير مزران ( ۱۹۶۳ – ۱۹۹۰ ) صص ۱۸۰ می انظر الوزير مزران ( ۱۹۹۰ – ۱۹۹۰ ) صص ۱۹۹۰ می افزیخ اوروبا الحدیث حا

<sup>(</sup>٣) انظر ثورتي الفروند الأولى والثانية (١٦٤٩ - ١٦٥١) في عهد مزران في تاريخ أوروبا الحديث حـ ١ ٥ ص س ١٨٢ - ١٨٤ .

باطلاق النار ، فأصيبت الجماهير المنجمعة إصابات عديدة مما زاد من فائرة العامة التي كان قد انضم إليها بعض آفراد الحرس الفرنسي ، وقد قام هؤلاء بدور هام في إسقاط الحصن ، هجم الجميع يتسلقون الأسوار تلزة ، ويقتحمون الأبراج تارة أخرى ، ويستولون على القناطر المتحركة الداخلية ، ويعدمون ما يستطيعون هدمه من الباستيل تحت وابل من نيران المدافع ، إلى أن لوح أحد الجند السويسريين بمكتوب إلى العامة يعلن فيه تسليم حامية الحصن للعامة على شرط أن يؤمن أفرادها على حياتهم ووافق العامة على ذلك ولكنهم عندما هجموا على الحصن لم يراعوا في هياجهم وثروتهم ما أخذوه على أنصبهم من وعد ، فقتلوا عدداً كبيرا من الحامية ومنهم الحاكم نفسه «دى لونيه » ، ولم يجد الثوار في السجن من الحامية ومنهم الحاكم نفسه «دى لونيه » ، ولم يجد الثوار في السجن من الحامية ومنهم الحاكم نفسه «دى لونيه » ، ولم يجد الثوار في السجن من الحامية ومنهم الحاكم نفسه «دى لونيه » ، ولم يجد الثوار في السجن من الحامية ومنهم الحاكم نفسه بما لذ وطاب من طعام وشراب ، ثم حملوهم رسمي بعد أن ملأوا بطونهم بما لذ وطاب من طعام وشراب ، ثم حملوهم على الأكتاف كما حملوا رؤس ضحاياهم عند إسقاط الباستيل .

وتوجهوا نحو ساحة «الباليه رويال» حيث أخذت النسوة والأطفال والرجال يرقصون حول هذه الرءوس وحول هذه الدماء في سرور وبهجة ولا زال هذا اليوم يوم ١٤ يوليو يعتبر عيدا قوميا عظيما يؤرخ به الفرنسيون عيد حريتهم وقضائهم على الاستبداد • فقد رأوا في هذا السجن رمزا للاستبداد والظلم وبإسقاطه اعتبروا أنهم أسقطوا الطغيان .

أما أهم النتائج التي ترتبت على سقوط الباستيل فهي :

## أولا : ثبوت عجز القوات المارضة لحركة الاصلاح :

عندما نجحت الغوغاء فى الاستيلاء على الأسلحة من الأنقليد وفى اسقاط حصن الباستيل ، تقدم « بروجلى » إلى الملكة بتقرير يبين لها فيه عدم استطاعته الاعتماد على الجش ، كما قدم استقالته ، كان فى هذا نصر للعامة ، وإن كانوا قد استنكروا عمل الغوغاء فى البداية ، فإنهم ما لبثوا أن أظهروا تأييدهم لهم ،

## ثانيا: تدعيم مركز الجمعية الوطنية:

خشى أعضاء الجمعية أن يحملوا تبعة هذه الحوادث التى وقعت في باريس في ١٤ يوليو ، وكان يدعم تلك المخاوف ما راج من شائعات يومئذ آن أحد زعمائها ويدعى « أدريان دوبان » للمسلم الموتف قد اشترك مع الثوار مع آن الجمعية كانت آوفدت فيه رسولا لتهدئة الموقف. فاستقر رأى الأعضاء على إيفاد بعثة منهم إلى الملك لطلب إعادة « نيكر » إلى الوزارة ووعده بالتالى بإعادة الحال إلى ما كانت عليه من استنباب الامن في باريس ، وقد كان التصار الجمعيه عظيما عندما جاء الملك بنفسه اليها ، وأعلن فيها إعادة نيكر إلى الوزارة نزولا على رغبتهم، ووعدهم بتنفيذ كل ما يرضيهم من الأمور الأخرى ، هنالك وقد نسنت الجمعية رضى الملك عنها ، وجهت جهودها نحو إقرار الأمن في باريس نفسها ، فأرسلت وفدا منها لدراسة الحالة ، فوجدوا باريس في حالة يرثى لها في يوم ١٥ يوليو ، وأظهر لهم الناخبون فيها أهمية قدوم الملك إليها وإعلانه العفو عن مرتكبي الحوادث الأخيرة يوم ١٤ يوليو .

وافق الملك على القدوم إلى باريس فى ١٧ يوليو فقدم إليها يرافقه عدد كبير من أعضاء الجمعية . وعند وصوله إلى أبواب باريس سلمه يللى أول عمدة لباريس مفاتيحها ، ذلك مع العلم بأن يبللى لم يكن بعد قد ووفق رسميا على توليه هذا المنصب الجديد . ولكن لم يلبث الملك أن قدم بنفسه إلى المجلس البلدى فاعترف « ببيللى » رئيسا له ، كما اعترف بتكوين الحرس الوطنى وتعيين « لافييت » قائدا له .

## ثالثا: انشاء هيئتين تنظيميتين لباريس:

وهكذا كانت تنائج سقوط هذا الحصن عظيمة من الناحية السياسية، فقد هزم الملك وهزم الحزب المعارض المقاوم للإصلاح الذي كان قد حرضه على سلوكه المعادي للعامة في جلسة ٢٣ يونيو ١٧٨٩. وكان التصار الجمعية الوطنية عظيما ؛ فقد استطاعت هكذا أن توطد مركزها وأن تستمر في عملها الهام وهو وضع الدستور • ولا نسى حقيقة هامة وهي أن باريس لأول مرة أثبتت وجودها وكيانها ، فظفرت بحكومة قوية

يدعمها المجلس البلدى والحرس الوطنى • وكانت هذه الخطوة حجر الأساس فى بناء ملكية مقيدة • وحذت أقاليم فرنسا الأخرى حذو باريس فى تكوين المجلس البلدى والحرس الوطنى •

وكان فى تصريحات ١ 4 3 ، ١٠ أغسطس عام ١٧٨٩ تدعيم لمركز كل من الجمعية الوطنية ، والمجلس البلدى ، والحرس الوطنى ، عندما أعلنت هذه التصريحات حقوق الانسان ، وألغت امتيازات الأشراف ورجال الدين .

وزاد سلطان المجالس البلدية تأييدا ونفوذها تدعيما عندما قررت الجمعية أن يقسم جميع الجند يمين الولاء للأمة والملك والقانون ، وأن يقسم الضباط أمام السلطات البلدية وفي حضرة فرقهم يمين الولاء للأمة والملك والقانون ، وأن يتعهدوا بألا يوجهوا من هم دونهم رتبة لقاومة المواطنين إلا بعد الحصول على إذن من السلطات البلدية والمدنية .

وهكذا أدى رفض الطبقات صاحبة الامتيازات المساواة مع الطبقات الأخرى فى دفع الضرائب إلى ضرورة استدعاء مجلس طبقات الأمة ، كما أن رفضهم الاشتراك على قدم المساواة مع طبقة العامة فى السلطة وتصريف الأمور قد أدى إلى فقدانهم كل نفوذ ، وأخيرا كانت محاولتهم استعادة ذلك السلطان والنفوذ عن طريق الاستعانة بفرق الجيش سببا فى إثارة شعب باريس والأمة الفرنسية بأجمعها واستحواذها فى النهاية على السلطات العامة كافة .

### رابعا: الهجرة: هجرة عدد كبير من النبلاء والميسرين من فرنسا:

كما تتج عن سقوط الباستيل أمر كانت له خطورته وأهميته العظمى وأثره الفعال فى تطور حوادث الثورة ؛ إذ تتج عن سقوط حصن الباستيل هجرة عدد كبير من النبلاء وأصحاب الامتيازات ومنهم أفراد أسرة « بولينياك » Polignac (۱) وكانت من أشد الأسر الارستقراطية

<sup>(</sup>۱) اسرة بولينياك Polignac عرفت برجعيتها الشديدة ؟ ويظهر هذا واضحا عندم تولى احد آفراد هذه الاسرة رئاسه الوزارة الحق عهد شسارل العاشر وما ترتب على سياسته الرجعية من الاساءة الى مركز الملك والمساهمة فى وقوع ثورة يوليو عام ١٨٣٠٠

رجعية • كما هاجر من فرنسا بعض أفراد الأسرة المالكة : ومنهم أصغر أخوة الملك الكونت « دارتوا » Comte d'Artois والأمير « كونديه » Condé . رفض أولئك جميعا \_ وقد أخافتهم أحداث الثورة \_ البقاء فى فرنسا ، والخضوع لسيطرة تلك العناصر التى كانوا يكرهونها ولا يقدرون كفاءتها . وقصد عدد كبير منهم يومئذ إلى « تورين » Turin فى سهل لمبارديا •

كما تتجعن حوادث ٥ ، ٦ أكتوبر ١٧٨٩ (١) هجرة فوج آخر توجه بعض أفراده إلى تورين ، والبعض الآخر إلى بروكسل ولندن ، ولكن الأغلبية العظمى من المهاجرين من النبلاء لجأوا إلى الولايات الألمانية الواقعة على نهر الراين على حدود فرنسا الشرقية ، ولاسيسا فى كل من المواقعة على نهر الراين على حدود فرنسا الشرقية ، ولاسيسا فى كل من «مينز » Mainz و «كوبلنز » Koblenz .

وقد نلن أولئك المهاجرين فى بادىء الأمر أن تلك الهجرة مجرد رحلة لن تدوم طويلا ، ولكن عندما طال بهم العهد خازج نرنسا أعلنوا أن تنازلات الملك للثورة ليست ملزمة فى شيء لأنها تمت تحت الضغط والإكراه ، وأخذوا فى الوقت نفسه يتوعدون القائمين بالثورة باستخدام الأجانب للتدخل مما جعل المواطنين الفرنسيين يزدادون سخطا عليهم •

وقد تباحث المهاجرون في مقرهم الجديد في أمر القضاء على الثورة، فجمعوا الجيوش مترقبين الفرصة لتحقبق ذلك ، وكان لتصرفاتهم الخرقاء أسوأ الأثر في افساد علاقة الملك بالثوار ، ولم يكن هناك من أمل في إصلاح الحال وتهدئة الشعب سوى حسن هذه العلاقة والثقة بين كل من أعضاء الثورة والملك ، وقد عمل ميرابو جاهدا على تحتيق هدذا الأمر . جعلت الهجرة هذا الأمر صعب التحقبق ، بل جعلته مستعصيا . وقد أشار بعض المؤرخين ممن كتبوا في تاريخ الثورة إلى أهمية حادث الهجرة بقوله : « لم يكن هناك من الحوادث ما كان أشد بلاء على الملكة. ولا أبلغ تأثيرا على تطور حوادث الثورة من الهجرة ، أو إننا لا نغلو إذا

<sup>(</sup>۱) انظر فیما یلی احداث ه ، ٦ اکتوبر صوص ٦٢ - ٦٤ .

ذكرنا أن جميع الكوارث الكبرى التى انتابت فرنسا فى عهد الثورة من إعدام للملكوالملكة ، وازدياد الشك والارهاب وارتكاب الفظائع، واخماد الآراء المعتدلة الانسانية، لتتصل من قريب أو بعيد بالمخاوف التى أثارها حقد المهاجرين الدفين وتآمرهم على بلادهم بالتحالف مع أعدائها فان أكثر ما أقلق الثوار وأزعج خواطرهم هو ارتيابهم فى وجود أنصار مستترين للملكية فى جميع أنحاء فرنسا وخارجها » •

## استئناف أحداث العنف في ٥ ، ٦ اكتوبر ١٧٨٩ :

كان لقدوم الملك الى باريس أثره الطيب في البداية ، الا أن العامة كانوا لا يزالون يخشون ما ينطوى عليه قلب أنطوانيت من كره للشعب ، وقدرتها في التأثير على الملك . وقل اطمئنان جمهور باريس إلى الجمعية التي لم تتخذ بعد شيئا من اجراءات للتخفيف عنهم على الرغم من اقتراب فصل الشتاء . يضاف إلى ذلك انعدام ثقتهم من سلوك الملك وتصرفاته . وقد زادهم شكا في نوايا الملك العدوانية ما كانت تردده الصحف إذ ذاك من ضرورة اتنقال الملك إلى باريس حتى يؤمن جانبه وجانب من يحيطون به من الرجعيين ، وعلى رأسهم الملكة مارى أنطوانيت ، كما نصحت الصحف بضرورة استدعاء أعضاء الجمعية الوطنية للإقامة في باريس ليضمن الشعب سرعتهم في اتخاذ القرارات الخاصة بتوفير الخبز وتخفيض نفقاته • ولم تكف الصحف عن المناداة باحتجاز الملك في باريس تجنبا لأى عدوان قد يدبر ضد باريس مادام الملك وحاشيته يقبمون فيها • وكان كتاب الصحف على حق في عدم ثقتهم من تصرُّفات الملك إزاء العامـة وزعمائهم ، فهو واقع فى نظرهم تحت سلطان زوجه مارى أنطوانيت التى لم يؤثر على خططها الرجعية فشل بروجلي في تداييره نبد العامة ، بل استدعت فرقة من الفلندرز ، تتكون في غالبيتها من غير الفرنسين إلى ڤرساى ، حيث أقيم لاستقبالهم حفل فاخر حضره الملك والملكة وأعضاء الأسرة المالكة في أول أكتوبر ١٧٨٩ ، وتشدق فيهما الجسع بولائهم للملكية : وجهروا بآرائهم المتطرفة في هذا الصدد : فخشى الرأى العام فى باريس هجوما يا بره البلاك عليهم من قرساى ؛ وقد ألهبت الصحافة النفوس ، وبينت الخطر الذي يتهدد الجميع فصمم الجميع عندئذ في شرساى من أفراد الطبقة الوسطى. الغنية إلى أفقر طبقات الأمة على ضرورة إقامة الملك في باريس ، وكان « لافييت » من مؤيدى هذا الرأى . ولكن لم يكن أحد يدرى بعد كيفية تدبير أمر انتقاله من شرساى إلى باريس ، ولكن لم تلبث حالة البؤس والجوع التى أخذت في التفاقم في باريس أن أوجدت الحل المناسب لهذه المشكلة .

مظاهرة النساء في ٥ اكتوبر ١٧٨٩ :

ففى ٥ أكتوبر تظاهرت النساء فى بادىء الأمر أمام مجلس بلدى باريس مطالبة بالخبز ، ثم لم يلبث أن انضم اليهن كثير من المتظاهرين ، وتقدم الجميع نحو قرساى ، وكانت المظاهرة تتكون من أفقر طبقات باريس وأشدها بؤسا يتبعهم فاتحو الباستيل لا كمشتركين فى المظاهرة وإنما لمجرد الدفاع عنها إذا تعرضت للخطر ، كما أصدرت بلدية باريس أوامرها إلى « لافييت » قائد الحرس الوطنى أن يتبع هذه المظاهرة ليمنع سفك أى دماء ولكنه تلكأ فى تنفيذ الأوامر ، وتعمد فى التأخير ، فلم يتقدم حتى الساعة الرابعة بعد الظهر ليظهر بمظهر المنقذ للملك من خطر الفوغاء ووصلت مظاهرة النساء بعد ظهر ذلك اليوم ساحة قصر قرساى؛ وطالبت بالخبز كما توجه فريق آخر من المتظاهرين إلى الجمعية الوطنية الوطنية الجمعية وفدا منها ليصحب النساء فى تقدمهن بعرض الأمر على الملك ، الجمعية وفدا منها ليصحب النساء فى تقدمهن بعرض الأمر على الملك ، وقد أحسن لويس السادس عشر استقبالهم بما عرف عنه من طيبة القلب .

ولكن فى فجر اليوم التالى ( ٦ أكتوبر ) استطاعت جماهير الغوغاء أن تدخل القصر ، فتعرض الملك والملكة لخطر هجوم العامة لولا حضور « لافييت » . هنالك أظهر الأخير للملك ضرورة انتقاله إلى باريس للإقامة بها ، وقد رأى لويس السادس ، عشر ألا مفر من الخضوع للأمر ، فغادر مع أسرته قرساى بعد ظهر ٦ أكتوبر إلى قصر « التويلرى » Tuileries

ولم يكن صالحا يومئذ للسكنى بل إنه لم يكن يحوى من الأسرة ما يكفى أفراد الأسرة المالكة . كما أذعنت الجمعية لتلك الرغبة ، فغادرت هى الأخرى قرساى إلى باريس ، ومن أثم ارتبط مصير باريس بمصير الثورة أشد الارتباط .

ووقد أنهت أحداث ٥ ، ٦ أكتوبر ١٧٨٩ العهد الثانى من وقائع الثورة المبكرة،ولو اتعظ الملك من حوادث سقوط الباستيل فى ١٤ يوليو، فعل شيئا لإصلاح الحال أو أصدرت الجمعية قوانين تحمى الفقراء من الجوع لما وقعت أحداث أكتوبر .

# الفصل الشالث الدستور الأول للثورة (دستور عام 1791)

ليس من شك فى أن الجمعية « التأسيسية » كانت عندما وضعت هذا الدستور تهدف فى صدق وإخلاص وحماسة إلى صالح الشعب وتثبيت حقوقه ، وإطلاق كل ما تبغى له من حرية مشروعة ؛ على أن الظروف التى قامت فيها الجمعية بوضع هذا الدستور وإصداره لم تعطها الفرصة للتريث فى التفكير وتعمق الأمور وإطلاق النظر إلى المدى الذى يسكن أن تسيية عنده الأخطار التى لم يكن من السهل أن تنبينها أول الأمر.

ولم تكن في الواقع مهمة واضعى الدستور مهمة يسيرة معبدة الطريق ، بل كانت هناك صعوبات جمة تعترض طريقهم ، لم يكن منشؤها قوة الأنظمة القديمة القائمة في فرنسا يومئذ ، فإنها لم تلبث أن تحطمت جميعا . وقضى عليها في بحر السنتين الأوليين من انعقاد الجمعية الوطنية ، فقد تم لها ذلك تارة بسبب التشريعات المختلفة التي أصدرتها الجمعية وتارة أخرى عن طريق أعمال العنف التي قامت بها طبقة الغوغاء أو جمهور باريس الثائر .

كانت الصعوبات تتلخص فى عدة أمور ؛ منها ذلك الشغب المتزايد من جانب شعب باريس الغاضب وحدة اتجاهاته الثورية ، وقد أغضبه من الجسعية أنها لم تهتم باصدار قرارات عملية سريعة لعلاج حالة البؤس التى كان يعانى منها . وفى الواقع لم يكن فى استطاعة أكثر ساسة أوروبا حكمة وبعد نظر أن يعيدوا إلى النظام ذلك الشعب الذى فقد كل احتراء للقوانين .

ومنها كذلك أن الكثيرين من أعضاء الجمعية عندما بدأوا عملهم بها كانوا يفتقرون إلى الخبرة فى العمل السياسي ، إذ لم تكن لهم تجارب ابقة ولذلك كانت فلسفتهم السياسية تنحصر فى أمر واحد وهو القيام بأعمال مضادة لما كان قائما قبل الثورة . فإذا كانت السلطة التنفيذية قد تستعت قديما بكل السلطات فعليهم أن يحرموها كل سلطة فى الدستور الجديد ، مع أن الحالة كانت تقتضى غير ذلك ، ففرنسا يومئذ كانت فى شدة الحاجة إلى الاحتفاظ بسلطة تنفيذية قوية لصيانة مصالح الشعب وحمايتها وتطبيق القوانين ولما كان الشعب الفرنسي ـ قبل هذه الأحداث قد حرم عليه التعبير فى حرية عن مشاعرة ورغباته ، أى أنه لم يكن يشارك فى الحكم فإن مشرعى الثورة قد بالغوا فى تقوية الهيئة التشريعية مما صعب تصريف الأمور .

وكان لعدم درايتهم بالشئون العامة أنهم لم يتوخوا الحذر والحرص عند وضع بعض مواد الدستور ؛ إذ بهرتهم المبادىء التى نادى بها مفكرو العصر ، فأخذوا فى تطبيق بعضها دون تغيير أى أنهم لم يراعوا ما يمكنأن يكون لذلك من أثر ؛ ومن ذلك المبدأ الذي نادى به « منتسكيو » وهو الفصل التام بين السلطات .

وكان للشرط الذى وضعته الجمعية التأسيسية الخاص بتحريم التخاب أعضائها فى الجمعية التشريعية خطرة الجسيم فهو قد حرم هذه الجمعية من الكفايات الممتازة والخبرة الواسعة التى اكتسبوها خسلال المدة ( من ١٧٨٩ سـ ١٧٩١ ) التى وضعوا فيها الدسستور وهى مدة عضويتهم فى الجمعية الوطنية . وكان لذلك كله تتيجته المحتومة وهى حرمان الجمعية التشريعية من ذوى الخبرة وترك الأمور فيها إلى المحدثين والمتحسين من شباب الصحافة والقانون .

ومن الأخطاء التى وقعت فيها الجمعية التأسيسية كذلك أن أعضاءها قذ اعتقدوا أن فرنسا فى حاجة إلى دستور رشيد فحسب ، وأن هذا الدستور قادر على تخليصها من كل ما حل بها من مساوىء ، واختسلال فى شئون إدارتها المختلفة ، وكفيل بالقضاء على الاضطرابات المحلية .

وقد غاب عن أذهانهم أن الدستور الذي كانوا يعملون على إصداره والعمل بمقتضاه في يونيو ١٧٨٩ ، لم يكن يصلح لإرضاء الشعب بعد ذلك بعامين وربع عام أي في سبتسبر ١٧٩٩ عندما تم وضع الدستور ، وعلى ذلك كان التأخير في إعداده وإصداره في دفع متوالية عاملا أساسيا من عوامل فشله . على أنه من الانصاف أن نذكر أن كثرة عدد أعضاء الجمعية التأسيسية (حوالي ١١٠٠) ، وتضارب الآراء بالتالي فيما يتعلق بالمسائل المختلفة قد عوق التوصل السريع إلى اتفاق فيما يتعلق بسواد الدستور المختلفة .

## أهم موارد الدسستور:

أ ـ وثيقة إعلان الحقوق: كان الدستور يتضمن وثيقة هامة تم اتفاق أعضاء الجمعية التاسيسية عليها أول أغسطس ١٧٩٨ . وهي وثيقة « إعلان حقوق الإنسان » ؛ فقد آمنوا بأن تجاهل حقوق الإنسان وازدراءها إنما هي الأسباب الوحيدة للنكبات العامة وفساد الحكومات ؛ وأنهم قد عزموا على أن يسجلوا في إعلان صادق حقوق الإنسان الطبيعية المقدسة التي لا يمكن انتنازل عنها . ولخصوا هذه الحقوق في الحرية ومقاومة الاستبداد والمساواة ، واحترام الملكية ، وسيادة الأمن . وكلها مباديء مستقاة من تعاليم «چان چاك روسو» ؛ فأعلنوا أن الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الحقوق ، فيجب أن يحتفظوا بالحرية والمساواة وحرية تبادل الأفكار والآراء في نظرهم هي أغلى حقوق الإنسان .

ولاشك مطلقا فى أن إعلان هذه الحقوق هو أعظم وأجل ما جاء فى مواد هذا الدستور ، بل هو أكرم ما جاءت به الثورة التى هبت لتحرير الحياة الإنسانية ، وطبعها بطابع إنسانى صادق ، وبذلك غدت الثورة الفرنسية بمثابة التاج لجميع الثورات التى قامت قبلئذ لتحرير حياة الشعوب والمطالبة بحقوق الأفراد ، فهى فى هذه الصورة أجل وأكرم من ثورة الانجليز البيضاء فى عام ١٦٨٨ لأن هذه الأخيرة عندما أصدرت قانون الحقوق Bill of Rights لم تنظر فيه إلا إلى حياة الانجليز ومصالحهم وحسب .

لذلك لا نعجب اذا كان ساسة فرنسا قد اعتبروا هسده الوثيقة وما احتوت عليه من مبادى سامية من أهم سنجزات الثورة. وكانت فى الواقع الأساس الذى بنى عليه الحكم الديسقسراطى ثم الجسهورى ، وان كان لم يؤخذ بهما عندنذ ، فلم يطبق النظام الديمقراطى الحقيقى إلا عندما اعترف بحق الاتخاب العام فى أغسس ١٧٩٢ ، كما لم يؤخذ بالنظام الجمهورى إلا فى سبتمبر ١٧٩٢ .

ومع ذلك فقد انتشرت نتيجة لاعلان حقوق الانسسان عدة مبادىء هامة ؛ وهى أن الشعب هو صاحب السيادة ، وأن الفرنسيين قد أمسوا جبيعا اخوة مواطنين وأحرارا متعاونين ، يسلسكون حق اعلان الحرب والسلم والصلح وابرام المعاهدات ، وتنظيم الكنائس ، والاشراف على الجيش ، والأسطول وقرض الضرائب وسن القوانين ."

كل ذلك شيء جميل جدا في هذا الدستور: وإن كان يؤخذ على واضعيه أنهم اهتموا في بنائه بالنظريات والمبادىء الفلسفية ، وفاتهم كثير من الحقائق التي ينهار بناء الدستور إذا خلا من دعائمها ولعل الحماسة التي مازت نفوسهم أتناء العمل قد فوتت عليهم كثيرا من الحقائق التي لا يجدى الدستور إذا خلا منها . كان عليهم أن يبادروا باستصدار قرارات من شأنها تخفيف وطأة الحياة وقسوتها على الكثيرين من أفسراد الشعب الفرنسي الذي كان يتطلع إلى حلول عملية تظاهرها الحقيقة في وضوح وإلحاح . فقد كانوا في حاجة إلى أقوات الحياة ومقوماتها الأساسية .

كما يؤخذ على واضعى الدستور كذلك أنهم لم يحترموا لساعتهم تلك المبادى، التى نادوا بها عند التطبيق. فهم قد جعلوا الملكية شرطا من شروط حق الانتخاب، وكان ينبغى أن يكون الانتخاب من حقوق الشعب دون التقيد بهذا الشرط، وانفتح من أجل ذلك الاهمال بابا ، أسرع الثوار الذين جاءوا بعد ذلك الى الدخول منه لمهاجمة هذا الدستور.

الغاء امتيازات الطبقات: وفى ؛ أغسطس ١٧٨٩ وسط مظاهر الانفعال والحماسة البالغة أعلن إلغاء الاقطاع وساهم أبناء الطبقات المميزة أغسبه فى تحطيم الأسس القانونية لمركزهم والقضاء على الاستيازات.

## دستورية الحكم اللكي:

ناثر المشرعون الفرنسيون بالدستور الانجليزى وإن كانوا لم يعلنوا ذلك : واعتبروه مثلا يحتذى فى وضع مواد الدسستور ؛ فاتجهوا نحسو الملكية الدستورية والعمل على توطيدها فى فرنسا . ولم تظهر عندئذ أى اتجاهات نحو النظام الجمهورى : كما أن ما أسسود نظام الملكية المستبدة المستنيرة لم يعد المثل الذى تصبو إليه النفوس .

سلطة الملك: أما بالنسبة لسلطة الملك فقد دارت مناقشات عديدة فى الجمعية لتحديد سلطته ، وقد تأتر المشرعون فى هذا الصدد بالمبادى التنوي نادى بها منتسكيو فى كتابه « روح القوانين » فتقرر أن تكون السلطة التنفيذية من حق الملك الذى يعين كبار رجال الجيش ووزرا الدولة ، وإن كانت الجمعية قد رفضت ما يأخذ به الدستور الانجليزى من حيت بقاء الوزراء فى مقاعدهم نوابا فى الهيشة التشريعية ومن حيث توقف استمرارهم فى مناصبهم على تأييدها ، وكانوا يأخدون فى دلك برأى منتسكيو المنادى بضرورة الفصل التم بين السلطات الثلاث التشريعية أو التنفيذية والقضائية كما كانوا مدفوعين بخوفهم من إساءة استغلال أو التنفيذية والقضائية كما كانوا مدفوعين بخوفهم من إساءة استغلال فاذا اختلفت وجهات النظر بين أعضاء الهيئتين وأصر كل منهما على موقفه تأزم الموقف بعد تعذر إيجاد التوفيق بينهما ما يدعو إلى إحداث التغيير انجذرى فى الأنظمة ، أى الثورة على الأوضاع القائمة أو العماق نهسة الخيانة العظمى ببعض الشخصيات .

وقد ناقتى « ميرابو » طويلا هذه النقطة وكان من آكثر قواد العامة محافظة على التقاليد . وعبثا حاول المطالبة بتنفيق النظام الانجايزى ، كما فشل ميرابو فى إقناع سائر أعضاء الجسعية ، بسنح الملك حق الثيتو المطلق ميرابو فى إقناع سائر أعضاء الجسعية ، بسنح الملك حق الثيتو المطلق فى رفض القوانين . ولكن المطلق لم يحصل إلا على حق الرفض الموقوت أى حق تأخير أى إجراء لمدة دورة واحدة . وهكذا لم يكن ملك فرنسا بالمتنفى هذا الدستورسيت بقدر من السلطان يوازى ما كان ملك انجلترا يستع به .

الهيئة التشريعية: تقرر أن يعهد بالهيئة التشريعية إلى مجلس واحد يتكون من ٧٤٥ عضوا: وقد أثيرت فكرة تأليف مجلس ثان وتكنها هزمت عند التنويت بأغلبية ساحه واعتمد الفريق الغالب في فكرته علىخطورة إنشاء مجلس ثان قد يصبح فى المستقبل نواة لأرستقراطية جديدة تعتمد عليها الملكية فى تأييد سلطانها وتنفيذ أحكامها وأصبحت ممارسة الحقوق السياسية على النقيض تماما مما جاء فى إعلان حقوق الإنسان وقفا على الذين يستوفون شرط الملكية ، الأمر الذي يعنى لستبعاد أغلبية العمال وأصحاب الحرف فى المدن من دائرة الناخبين .

ما تقدم يتبين كيف عمل المشرعون على إضعاف السلطة التنفيذية بو فحرموا الملك من حق القيتو المطلق ، كما رفضوا مبدأ نغل الوزراء مقاعد في الهيئة التنفيذية في فرنسا ، ورفضوا إقامة مجلس ثان في الهيئة التشريعية . كل أولئك أمور أضعفت السلطة التنفيذية ؛ وأدت إلى تركيز السلطة في يد الهيئة التشريعية مما أخل بطريقة تصريف الأمور ومما لا شك فيه أن عامل الرعب والخوف الذي تسلط على واضعى الدستور من ازدياد نفوذ الحكومة وسلطانها ، جعلهم يقعون في ذلك الخطأ الكبير عندما أخلوا الملكية والسلطة التنفيذية من كل سلطان ،

كان فى تلك التشريعات كذلك تشتيت للسلطات، فالفصل التام بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية جعل استقرار الأنظمة والحكم من الأمور المستحيلة.

## التنظيم القضائي والاداري:

أعيد تشكيل النظام القضائي الفرنسي . فتفرر تعيين القفساه بالاتتخاب : وإلغاء عقوبة التعذيب واتباع نظام المحلفين .

كما أعيد تنظيم فرنسا إداريا ، فقضى على نظام الحكم المحلى القديم قضاء مبرما ، فتقرر إلغاء مقاطعات فرنسا التاريخية القديمة مثل بريتانيا ونورماندا وشامبانيا وبورجنديا وبروفانس.وقسمت فرنسا الى ثلانة و ثمانين قسما أطلق عليها أسماء جديدة تتفق مع أسماء المعالم الجغرافية القريبة

منها كالأنهار وغيرها ؛ وأريد بدلك إبادة التقاليد المحليه البالية والفضاء على كل ما من شأنه أن يستثير فى نفسوس الأهانى أيه عامله اقليمية . ذلك لأن التقاليد المحلية كانت جسزءا من الماضى الذى صممت اللورد على هدمه .

# السياسة الدينية ( اعادة تنظيم الكنيسة وادارتها ) :

اتجهت الحركة الفكرية فى الفرن الثامن عثير كما مر بنا نحو مهاجة الكنيسة واعتبارها من أهم عوامل الركود والجمود وفساد المجتمع . كما ارتبطت الكنيسة ارتباطا وثيقا بالتاج منذ بداية القرن السادس عشر . فاستخدم لويس الرابع عشر الكنيسة كوسيلة من وسائل النفوذ . وحذا حذوم فى ذلك لويس السادس عشر وأصبح هذا الارتباط مصدر خطر جسيم على الكنيسة . اذ أنه بعد القضاء على الملكية المطلقة لم يصبح لارتباط الكنيسة بالملكية أى قيمة وكان لابد للكنيسه من تنظيم جديد خاصة وأن الكنيسة فى فرنسا كانت فى حاجة ماسة إلى الإصلاح . ومع كل فيجب أن نذكر أن الجمعية الوطنية عندما بدأت اعادة تنظيم شئون الكنيسة لم تكن مدفوعة بعامل الإصلاح بقدر ما كانت مدفوعة بدافع استغلال أموال الكنيسة لتحسين الحالة الاقتصادية للدولة .

ويتحمس أعضاؤها لهدذا الأمر فى ٤ أغسطس ١٧٧٩ فاعتبروا الذكاة أو ضريبة العشدور التى كانت تجيبها الكنيسة من الامتيازت وأصدروا قرار بألا تدفع للكنيسة بل للدولة. ولم تعوض عنها الكنيسة بشيء.

وانجهت الأنظار الى أن امتيازات الكنيسة به تكن قاصرة على ما ذكرنا بل كانت لها موارد أخرى ، رؤى أن تضم إلى موارد الدولة . وتزعم هذا الرأى أحد رجال الدين وهو «تاليران» Talleyrand أسقف «أوتن» Autun ، وأصبحت الدولة بذلك صاحبه حق الاتفاق على إقامة الشعائر الدينية للكنيمة ودفع رواتب رجال الدين •

وفي ديسمبر من نفس العام خطر للجمعية أمر هام لم تتوان في تنفيذه وهو استصدار أوراق مالية أو سندات تعرف (بالأسينيا) Assignats(۱) قيمتها أربعة ملايين فرنك ، وجعلت ضمانها قائما على عناصر مالية ثلاثة ، أملاك اكنيسة ثم أملاك العرش والمهاجرين. واعتبرت الجمعية هذا المبلغ قرضا يسدد بما يحصل من بيع أملاك الكنيسة . وتبين للجمعية آن المبلغ المشار إنيه لم يكف لسد جاجات الدولة ، فبادرت باستصدار أوراق جديدة وتسبب ذلك في ظهور تفخم مالى ، تبعه انخفاض واضح في قيمة تلك الأوراق .

واستجابت الجمعية إلى الاتجاه الفكرى وإلى رغبة الكثيرين من أعضائها ؛ فأظهرت ميلا إلى التسامح الدينى وأصلدت في ١٧٨٩/١٢/٣٤ قرارا يقضى بإلغاء جميع تلك القوانين التي كانت تحد من حتوق اليهود والبروتستانت على اختلافهم : فكفلت الجمعية لهم حقوقهم في تولى المناصب المدنية والحربية على اختلافها .

وأنفيت الأذيرة ونظمها ، وكان القصد من ذلك الاستيلاء على أوقافها ، فآلت فعلا إلى الدولة فيما عدا ما كان مخصصا للإتفاق على المستشفيات والمعاهد العلمية والتربوية . وأعيد توزيع إدارة الأسقفيات ، فوزعت على الأقاليم وفق التقسيم الإدارى الجديد فأصبح لكل قسم إدارى أسقفية واحدة . وبذلك قل عدد الأسقفيات عما كان عليه من قبل واختصر عدد صغار رجال الدين ، وخفضت مرتبات الأساقفة ، بينما زيدت مرتبات صغار رجال الدين ، وبذلك محا القانون الجديد الفروق المادية الواسعة بين كبار رجال الدين وصغارهم ،

ولو وقف ما نص عليه القانون المدنى للكنيسة عند حد ما ذكرنا لكان من المسكن أن يهون الأمر ، ولما وقعت تلك الأحداث الخطيرة من انتسام بين رجال الدين الكاثوليك وبين أفراد الشعب الفرنسي في الموافقة عنى ما ذاد القانون في النص عليه . بسطالبتهم بتأدية اليسين في نبأن الولاء

الأوراق المالية أو السندات المعروفة بالاسبنيا Assignats

للقانون المدنى للكنيسة ، ولما وقعت بعض الثورات فى أقاليم فرنسا ، ولما تعجل الملك فى محاولته الفرار من فرنسا .

ترى هل وقفت نصوص القانون عند حد ما ذكرنا ؟ كلا إنما أجج الثورة مانضعليه من جعل وظيفتى الأسقف والقسيس بالانتخاب لابالتعيين، وأن يكون من حق جميع المواطنين الفرنسيين من مسيحيين وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب للجمعية التشريعية . وذلك أمر أغضب البابا، فأصدر احتجاجه وهدد بحرمان من يعتنق هذه المبادى، من رحمة الكنيسة. ولم تتأثر الجمعية بتهديد البابا بل أكدت هذه التغييرات التى نادت بها بما تطلبته من رجال الدين من أداء يسين الطاعة للملك والقانون والأمة، وكلمة القانون كانت تشمل بالطبع التنظيمات الجديدة التى عرفت باسم الدستور المدنى للكنبسة ،

وقد انقسم رجال الكنيسة إلى طائفتين:

ا \_ طائفة أطاعت فحلفت اليمين وهي الطائفة التي عرف أفرادها بالدستوريين Constitutionalists . .

ح وطائفة أخرى رفضت تأدية اليسين فعرف أفرادها بالمخالفين .
 Unconstitutionalists

وعندما تبين للجمعية خطورة هذا الانقسام . قرروا في ٢٧ نوفمبر ١٧٩٠ أن من لا يحلف اليمين من الأساقية والقسس في بحر أسبوع يعتبر مفصولا من وظيفته : وإذا استسر مع ذلك في وظيفته فإنه يحاكم بتهمة الخروج على نظام الكنيسة الفرنسية .

ومن الأمور التي ساءت عواقبها فيما يختص بنصوص التشريعات الكنسية الدستورية ١٧٩١ أنه قسم شعب فرنسا إلى فريقين تجاه الثورة فبذر بذلك بذور الشقاق بين المواطنين مما أدى إلى وقوع حرب أهلية قبل مضى فترة طوبلة من الزمن ، كما أن أولئك النبلاء الذين هاجروا من فرنسا قد شنوا حربا شعواء على نصوص القانون ولكن موقف النبلاء العدائي قد شجع عامة الشعب في فرنسا في كثير من الأحبان على الخضوع له .

#### محساولة الملك الغرار:

كما كان هذا القانون سببا غير مباشر من الأسبساب التي قررت معمير الملك المحزن. ذلك لأنه مع قبوله كل تطورات الثورة على مضص فإنه قاوم هذا القانون مقاومة شــديدة ، وذلك لما اتصف به من شعور ديني قوى • على أنه وقع على القوانين الخاصة بتنظيم الكنيسة مكرها خشبية أن يحدث رفضه لها احتجاجًا عاليًا • وقد ظل فيحالة قلق واضطراب عظيمين خلال المسدة من ١٣ يولية ١٧٩٠ وهو تاريخ تصديق الجمعية الوطنية النهائي على القانون المدني للكنيسة . و ٢٤ أغسطس ١٧٩٠ . وهو تاريخ موافقة الملك عليه واستيقظ ضمير الملك . وظل يؤنبه في قسوة لموافقته على ذلك القانون . فدفعه ذلك إلى أن يفقد كل ما كان ينطوى عليه ضيره من عطف على الثورة • فأصبح يرى أن الرد على أعمال الثوريين وما يتخذون منقرارات من الأمور المشروعة التي لايؤاخذه عليها عدل أو صفاء ضمير • ولكنه كتم كل ما نوى وجعله من الأمور السرية ، فهـــو يعتقد أن ما يحارب من أمور الثوريين قد مـــت أقدس ما فى الوجود الإنساني ، وهو العقيدة الدينيــة . فلم يكد يحل شهر أكتنو بر حتى كان قد صمم على تدبير ما يحبط أعمال الثورة ، فقرر الفرار إلى الحدود الشرقية لينضم إلى القوات المرابطة هناك تحت قيادة «بوييه» Bouillé مؤملا أن يعود إلى باريس ، تظاهره تلك القوات العسكرية : فيفرض ما أراد من تعديلات على هذا الدستور •

ومن الأمور التى عجلت بتصسيم الملك على تدبير خطة الفرار موت ميرابو فى ابريل ١٧٩١ . وكان هذا يعمل على التوفيق بين الملك والثوار على أن البلاط لم يثق فى صدق نواياه . كما أن المتطرفين من الثوار كانوا يتهمونه بالتحيز للملك . وكان موته خسارة كبيرة لحركة الثورة كما كان خسارة فادحة بالنسبة للملكية فقد قضى موته على آخر فرصة للتوفيق بين الملك والثوار . وقد شعر بذلك ميرابو ، فتحدث إلى «تاليران» Talleyrand في هذا الشأن قبل أن يقضى بليلة واحدة فصرح إليه بقوله « إن موته يعد المعول الأخير في هدم ما بنت الجهود الملكية من هيبة ووقار » •

ومما دعا الملك إلى التصميم على ابسادرة بالهرب ما تين له من ازدياد السخط عليه من جانب الرأى العام . تنشره الصحافة تباعا . فتذيع أن الملك يدبر الأمر لهربه و ولا أدل على ذلك من كشف مسر سرى بين قصر التويلرى وبين أحد أبواب باريس فى «فانسين» Vincennes وتضاعف سخط الشعب على الملك عندما كانوا يستمعون إلى الشائعات التي يذيعها المهاجرون حول استعدادهم للعودة إلى باريس للرجوع بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هجرتهم ، وفى ذلك ما يدل على أنهم كانوا يتمسكون بالملك ويؤيدون سلطانه ه

واستقر رأى الملك على أن يكون هربه في شهر يونية ١٧٦١ قاصدا إلى « متز » Metz حيث ترابط قوات عسكرية تحت إمرة القائد «بوييه» لحماية حدود فرنسا الشمالية الشرقية وقدر الملك أن يستعين بتلك القوات ليملى شروطه على الجمعية فيما يتعلق بسياستها الدينية وموقفها العدائي إزاء الكنيسة الكاثوليكية ورجالها فإذا وافقت أبقى عليها وإذا رفضت قضى عليها وقد ترك على مكتبه نداء إلى الفرنسيين ، عثر عليه بعد فراره ، أفهر فيه أنه تحمل كثيرا من الشدائد المضنية وبذل كثيرا من التضحيات المادية والأدبية في سبيل اسعاد شعبه بتوفير العيش الميسر وتحصين الحياة بالأمان والسلام ، وحسبه من تلك التضحيات أن يجازي على بذلها بالممل على هدم الملكية والعجز عن حماية حقوق الأفراد من الملاك ، وإيقاف تيار الجرائم المتنابعة وعدم محاكمة مرتكبيها ، ولم يفته في تلك الوثيقة التي تركها أن يبدى رأيه في الدستور ، فنقد بعض مواده التي ركها فن يبدى رأيه في الدستور ، فنقد بعض مواده التي ركها خارة لا تنتج غير الشر والفساد وختم هسذا النداء بالقول الآتي :

« أيها الفرنسيون عودوا إلى مليككم الذى سيظل ما عاش لكم أبر أب . وخير صديق • ولسيرف يريحه ويسعده أن ينسى ما لحق بحياته الماضية من إهانات وأضرار ، إذا ما قدر له أن يوافق مخلصا وبمطلق حريته الصادقة على الدستور الذى يكفل المحافظة على حرية الدين وقداسته ، ويوفق إلى تأليف حكومة تقوم على أسس ثابتة ، وتضمن للأفراد حقوقهم

الحيوية . وهنالك ترفرف راية الحرية يستظل بها الشعب : فيستستع ، بحياة آمنة مطمئنة (١) » .

## اكتشاف أمر الهرب:

كاد الملك ينجح فى خطة الهرب التى دبرها مع أسرته • فبارح القصر فى ٢٠ يونيه ١٧٩١ ووصل الجديم إلى « قارن » Varennes وهى مدينة صغيرة على نهر «الموز» Meuse : واضأنت النفوس إلى نجاح علية الفرار التى كادت بالفعل أن تتم لو قدر للواربين النجاح فى عبور النهر إلى الضفة الأخرى . ولكن شاء القدر أن يكتشف أمر الهاربين في تلك اللحظة الأخرة •

ترى كيف كان موقف الهيئات المختلفة من أمر اكتساف محاولة الملك الفرار ؟

طبيعى أن طبقة النبلاء كانوا يرون الهرب هو الوسيلة الوحيدة إلى الوصول إلى الخلاص من شرور الثورة : ويأملون من وراء ذلك النجاح تيام حرب أهلية . ترد عليهم ما سلبتهم الثورة من أسلاك وامتيازات وانقسم أعضاء الجمعية الوطنية إلى فريقين . يرى فريق الأقلية منهم أن الشعب قد سئم من سلوك الملك وعدم وفائه بالوعود . ما يجعل الحلاص منه ولو بالفرار خيرا للبلاد قد يهىء لها السبيل إلى إنشاء حكم جمهورى ويرى الفريق الآخر وهو الأكثرية \_ وكانوا من أصحاب الآراء المعتدلة \_ أن الخير كل الخير في إرجاع الملك إلى باريس وإيقاف سلطانه إلى أن يتم وضع الدستور ، فإن وافق عليه بقى ملكا وأعيد له سلطانه : وإن خالف تستطيع الجمعية أن تنظر في أمر من يخلفه على العرش : وكان

Revenz à votre roi, il sera toujours votre père, votre (1) meilleur ami. Quel plaisir n'aura-t-il pas à oublier ses injures personnelles quand une constitution qui'il aura receptée librement fera que notre sainte religion sera toujours respectée, que le gouvernement sera sur un pied stable, et que par son action, les biens, l'état de chacun reseront plus troublé et qu'enfin la liberté reposera sur des bases inébranlables.

يعضهم يرى فى هذه الحال أن تنقل الملكية من بيت البوربون إلى فرع منها وهو فرع أورليان Orléans. ووفق على رأى الأغلبية فى الجمعية الوطنية • فأوقف الملك عن ممارسة السلطان ، وشددت الحراسة على قصر التويلرى •

منبحة ساحة مارس Massacre de Champ de Mars في١٧ يوليو١٧٩ :

وبدت فكرة الأخذ بالحكم الجمهورى لأول مرة فى الجلسة التى عقدتها الجمعية الوطنية لتقرر مصير الملك عندما اكتشف محاولته الهرب. ولكن المنادين بها كانوا قلة كما قدمنا . ثم أخذ عددهم يتزايد عقب إيقاف الملك عن مباشرة سلطانه ، إذ تبين لهم أن أمور الحكم يمكن أن تسير بغير ملك ، وبالتالى ظهر الاتجاه نحو الحكم الجمهورى واضحا فى أحد النوادى السياسية وهو نادى الكوردلييه Cordelier الكوردلية وضع فى مكان بارز دانتون Danton ، وقام النادى بكتابة نداء وضع فى مكان بارز

<sup>(</sup>۱) نادى « الكوردلييه » انظر ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) كامة حق في وصف دانتون وسلوكه:

على الرغم مما لصق باسم دانتون من عنف ووحشية تبدو فيما نسب اليه من تدبير الهجوم على التويلرى في ١٠ أغسطس ١٧٢٩ وما ترتب عليه من اراقة دماء كنير من رجال الحرس السويسرى ومصرع رئبسهم بطريقة وحشية ، وتسليم الملك والملكة الى هيئة الكرمون ودعوة المؤتمر الوطنى لاعلان الجمه، ربة وتعامه بالاعضاء عما وقع أثناء مذابح ٢ سبتمبر ١٧٩٢ . على الرغم من هذا كله كان دانتون سياسيا فحلا ، ووطنيا كبيرا ، نافذ البصيرة ، قادرا على العمل الحاسم ، كما اتصف بثقافته والافادة مما اطلع عليه من مؤلفات لمشاهير الكتاب امثال دانتى ، وشكسبير Shakspeare وكررنيى Rabelais

مارس المحاماة ، وأظهر فيها براعة عظيمة، ومما لا يختلف فيه المؤرخون أن الرجل قد كان ذا قاب كدر ، قريحة نبرة ، واخلاص صادق الشرة ، الوطن ولا أدل على ذلك من ذعره وحزنه عندما تعرضت فرنسسا للخطر ، فاند فع متطوعا لمشارك في رد الخطر عنها ، ومن ارائه الممتازة أنه كان يرى أن وحدة فرنسا لا يمكن أن تتحقق الا في ظل حكم جمهورى ، فبذل كل ما كان بملك من جهد و نفه ذ وحيلة في سبيل تحقيقه

ومن المزايا التي اتصف بدا في مثل هذه الطروف السبئة أنه كان ومن بالتسامح الدين كما كان صدره مفعما ونفسه هادئة ، لابتحما الحقد أن أساء الله ، ولا أدل على ذلك من أنه لم يستطع تصدية ما قبل عما كان يكن له الجيروند من حقد في عام ١٧٩٣ عندما هاجموه في المؤتمر الوطني. كما كانت

من ساحة مارس يُلتسس فيه إلى الشعب خلع الملك والإصرار على محاكمته، ومعنى ذلك واضح وإن لم يذكر وهو المناداة بالحكم الجمهوري .

علمت الجمعية الوطنية بهذا الأمر فخشيت ما يترتب على احتشاد الجموع في الساحة المذكورة لمناقشة النداء والتوقيع عليه ، إذ لم يكن بعيداً بَل كَانَ مُحتَمَلًا أَنْ يُؤْدَى ذَلْكَ إِلَى إِنَّارَةُ الشَّغْبِ وَالصَّدَامُ وَإِرَاقَةً الدماء فأصدرت الجمعية أمرها إلى « بيللي » عمدة باريس أن يعد العدة لضمان سلامة باريس فبادر المجلس البلدي باعلان الأحكام العرفية. ثم توجه «بيللي» و «لافييت» إلى ساحة مارس حيث تحتشد الجموع ، فقرأ «بيللي» على الملا نداء يطالبهم فيه بالتفرق ومبارحة الساحة . فكان رد الجموع على ذلك القيام بإطلاق الرصاص وقذف الحجارة . فاضطر الحرس الوطني أن يجيب على ذاك بإطلاق النار لفض الجموع. وطاشت بعض الطلقات فصرعت بعضهم وأصابت البعض الآخر بجروح • فساد الاضطراب والهرج ، واندفع الناس في غير وعي ، وقضى بعضهم نحبه بمذبحة « شان دى مارس » فصوروا الغرض منه عدوانا على الشعب وإراقة لدمائه ، واتهموا «بيللي» فيما بعد بسبب ذلك بالخيانة العظمي ، فلقى يومئذ مصيره على المقصلة ، وشاء القدر أن يُجعل من هذا الحادث فاتحة لتغيير نظام الحكم ، فلم يمض على وقوعه عام وبعض عام حتى أعلنت الجمهورية في فرنسا.

وقد مر بنا أن الملك كان موقوفا عن الحكم بموافقة الجمعية منذ ٢١ يونيو ١٧٩١ إلى أن تم وضع الدستور وموافقته عليه في ١٤ سبتمبر من نفس العام • واعتقد الناس يومئذ أن أمور الحكم فى فرنسا قد استقرت فى سلام تحت ظل ملكية دستورية •

صدمة له عندما عام أن روبسبير كان يحمل له من الحقد ما دفعه إلى المقصلة في أبريل ١٧٩٤ .

وفى أغسطس ١٧٩٢ بدأ سعيه فى تحقيق بعض ماكان يريد لوطنه من خير وما أخذ يعد لذلك بانارة الشعب الفرنسي ضد العدو . وشغل مدة اسابيع طويلة بعمل نسخم ماج وهو أعادة تنظيم بلده التي وقعت فى فوضى لانظير لها.

# الفضل الرابع

# الجمعية التشريمية (أكتوبر ١٧٩١ سبتمبر ١٧٩٢)

رحب الفرنسيون بسوافقة الملك على الدستور الذى أصدرته الجمعية الوطنية (التأسيسية) وخيل لهم أن فى ذلك ما يبشر بانتهاء الثورة ، ذلك لأن أكثرية الفرنسيين إن لم يسكن كلهم كانوا يودون الخلاص من شر الثورة ، ويؤمنون بأن تطبيق هذا الدستور من شأنه أن يضع حدا لها . فها هو قد حقق لهم أكثر ما كانوا يبتغون ، اذ هو قد محا مسارىء العهد البائد التى غمض عنها واحتضنها النظام القديم ، كما رسم الدستور لفرنسا صورة معدلة حبيبة إلى الشعب لسلطان الملك الذى لم يكن برغم أخطائه كريها لدى الأكثرية من الذين كانوا يعرذونه معرفة صادقة برغم أخطائه كريها لدى الأكثرية من الذين كانوا يعرذونه معرفة صادقة عهد مل الشعب الأحداث السياسية المثيرة ، وأعمال العنف ، وتطلع إلى عهد جديد يحبب إليهم الحياة .

ويكاد الذين يعرنون هذا العهد من رجال التربخ يجرس أن الأكثرية من شعب فرنسا لم يجل بخواطرهم خلع الملك وقيام حرب تأتى على الأخضر واليابس ، وتقضى على منجزات الثورة . ترى ما هى العرامل إذن التي أدت إلى وقوع هذين الحدثين الخطيرين ؟

ظاهر أن فى مقدمة الأسباب التى أدت إلى ذلك قيام الجمعية التشريعية والظروف التى قامت فيها واضطرار أكثرية أعضائها إلى الخضوع لآراء المتطرفين منهم . وكان فى مقدمة أولئك المتطرفين ممثلو نادى اليعاقبة بباريس ؛ وهو ناد كان يملك من القوة وأحكام السعى والتدبير مالا تملكه هيئة أخرى . كما كانت له فروع فى كل أقاليم فرنسا . وليس من شك فى أن رجال هذه الطائفة بسماعيهم الهادفة وإحكام تصويبهم قد كان ليم الرأى الأول فى تكوين الجمعية الشريعية وتوجيه ما يصدر عنها من

قرارات تنفق وأهواءهم . وليس يفوتنا ما كان لهذه الطائفة من ثأثير على مجريات الأمور السياسية قبل إنشاء تلك الجمعية . فبقوة مساعيهم وإحكام تدابيرهم استغلوا نفوذهم فى الجمعية التأسيسية فجعلوا حق الانتخاب مشروطا بتأدية اليمين على الولاء للقانون المدنى للكنيسة . وقد ترتب على ذلك ابتعاد الكثيرين من ذوى الآراء المعتدلة من الدخول فى عملية الانتخاب . ولم يكتف اليعاقبة بما ذكرنا بل خلقوا كثيرا من العقبات عوقوا بها السبيل أمام كثيرين ممن كانوا يريدون المشاركة فى أعمال الانتخابات . وخلاصة الحديث عن أثر اليعاقبة أنهم لم يستخدموا الوسائل المشروعة فى التدخل فى أعمال الانتخابات وحسب ، بل استغلوا كل ما كانوا بعرفون من وسائل العنف والارهاب ، فأرهبوا بها كثيرين من ذوى الآراء المعتدلة .

كما أخافت ظروف العهد كثيرين من أفراد الطبقات الميسرة الذين كانوا من الممكن أن يتقدموا لترشيح أنفسهم لعضوية الجمعية فأجبرتهم على الهجرة ، يبقى بعد هؤلاء أفراد الطبقة الوسطى ؛ ولم تكن ظروف معظمهم تسمح لهم بالتفكير في أمور الجمعية وعضويتها ، أعاقتهم عن ذلك أعمالهم التي كانوا يعيشون من تتائجها .

ومن الأسباب التي تؤخذ في الاعتبار ، ويجوز للتاريخ أن بجعلها في مقدمة ما أفسد على الجمعية من أمورها وسيرتها أن الدستور الذي صدر بقيامها كان من عمل أعضاء الجمعية التأسيبة حيث رأى هؤلاء فيه ترشيح غيرهم لعضوية هذه الجمعية . وع بنهم في ذلك آن عملهم السياسي قد اتنهى بوضع الدستور ، وأنهم بذلك قد مهدوا المجال السياسي لمن يريد العمل فيه بعدهم .

وكان من تتائج ذلك أن الكثرة المطلقة من أعضاء الجمعية التشريعية لم تكن لهم خبرة بالأعمال السياسية إذ كانوا من الناشئين فى الاشتغال بالصحافة والمبتدئين فى الاشتفال بالقانون . تنج عن ذلك أن الجمعيسة الجديدة لم تعمر طويلا ، كما أنها لم تترك أثرا يذكر فى حياة فرنسا

لسياسية وكان الذين ظهروا بين صفوفها من قادة لهم نشاطهم الملحوظ في نواديهم وجمعياتهم السياسية أكثر منه بين جدران الجمعية.

وبدأت الجمعية التشريعية أولى جلساتها فى أول أكتوبر ١٧٩١ بعد أن انتهت الجمعية الوطنية (التأسيسية) من عملها وونسع الدستور واعتماده فى سبتسر . وكانت الجمعيتان تختلفان عن بعضهما تسام الاختلاف ؟ فالجمعية الوطنية كانت تمثل مجلس طبقات الأمة أى أنها كانت تمثل النظام القديم بطبقاته الثلاث ، وبسبب تعنت أعضاء الطبقتين من ذوى الامتيازات بادىء الأمر جاهد فى الاستثنار بالنفوذ ممثلو العامة ، فصدوا فى جهادهم ونجحوا فى إصدار الدستور . ومع أنهم لم يدركوا كيفية تحقيق الديمقراطية تحقيقا تاما فإن عملهم له أهمينه . أما الجمعية الشريعية فقد كانت تمثل الطبقة الجمديدة الميزة ؛ ألا وهى الطبقة البورجوازية ، التي أصبحت تتحكم فى مصائر الدولة . لقد اتخبت هذه الفرق المحيطة بها على تحقيق ذلك ؟

وقع الناخبرن ـ كما تبين لنا ـ تحت ضغط ظروف غير عادية ، منها محاولة الملك الفرار ، وظهور نشاط الجمهوريين واستمراره بعض الوقت ، وحركة الرعب التي بثنها ونشرتها الطبغة الوسطى خلال شيرى أغسطس وسبتبر عقب مذبحة «شان دى مارس» ف ١٧ يوليو ١٧٩١ . كان الكثيرون من الأعضاء المنتخبين في الجمعية الجديدة من ذوى الآراء المعتدلة ممن يناصرون المنادين بدستور الجمعية الوطنية ويؤيدونهم ولكن لما كان انتخابهم لاحقا لمسألة فرار الملك فقد تسرب بينهم عدد من الأعضاء ممن كانوا لا يطمئنون إلى سيرة الملك في سياسته ولم تلبث هذه الفئة أن اعتنقت المبادىء الجمهورية . فكان من بين أعضائها من المنتخبين الحزب الكوردلييه Cordolier ، ومنهم مرلان Merlin ؛ وبازير Basire وشابو كما كان بينهم بعض أعضاء الحزب الذي سيعرف بحزب وشابو كلاحتها . كما كان بينهم بعض أعضاء الحزب الذي سيعرف بحزب الجيروند ؛ ومنهم « جادية » Gnadot ؛ و « فيرنيو » Vergniaud » وهذبر يرسو » Briesot » وهذبر يرسو » Briesot »

ومع ذلك فإنه عند افتتاح جلسات الجمعية التشريعية ، لم تجهر الأقلية المحمهورية من ذوى الآراء الديمقراطية المتطرفة فيها أو خارجها بآرائها وإنما انضوت تحت لواء الأغلبية ، ونزع الجميع أو كأنهم نزعوا إلى قبول حياة يحكمها سلطان الملك المقيد بالدستور مؤيدا بالطبقة الوسطى .

## تكوين الجمعية التشريعية:

تشكلت الجمعية من ٧٤٥ عضوا من يينهم أقلية من مشاهير العلماء والأدباء مما طبعها بطابع علمى واضح ؛ وكان من بينهم «كوند ورسيه » Condorcet ، وكانت له فى الجمعية مكانة «سييس » Sieyés الجمعية الوطنية ، وإلى جانبهم أقلية من رجال الدين ، بينما كانت هذه الجمعية كسابقتها تضم عددا كبيرا من رجال القانون ومحترفى السياسة .

ولا أدل على الاتجاه الحقيقي للدولة وللشعب الفرنسي ، من أن اليعاقبة على الرغم من نشاطهم ومجادلاتهم للتأثير على عملية الاتخاب لم يكن منهم في الجمعية التشريعية غير قلة لم يجاوز عددهم ١٣٦ عضوا بينما بلغ عدد أعضاء الجمعية ٥٤٠ عضوا . وبلغ عدد أعضاء الجمعية من « الفويان » ٢٦٤ Feuillants عضوا . وكانوا حزب اليمين . ولا ينبغي لنا أن تنخذ من العدد مقياسا لقوتهم ومدى تأثيرهم على الجمعية فكثيرا ما انضم إلى حزب اليسار أعضاء لم يكونوا من اليعاقبة ، فساعدوهم على تحقيق سياستهم ، وضمت الجمعية نحو أربعمائة عضو ، كانوا يعرفون بحزب الوسط لأنهم لم يتميزوا بالسياسة الحزبية الخاصة .

أما حزب السين أو جماعة الفويان Feuillants فكان أعضاؤه يتميزون باعتناقهم لآراء حزب اليسار في الجمعية الوطنية ، كما عرفوا بتسسكهم بالدستور ، وبذل غاية الجهد في المحافظة عليه مهما كانت الظروف . ومن أجل ذلك باتوا لشدة إيمانهم به يحاولون تنقيته من الأخطاء وإكمال ما فيه من نقص : واختلفوا فيما بينهم على طريقة التعديل ومداه ، واتنهى ذلك من نقص الوحدة بين صفوفهم ، فأضعف ذلك من شأنهم . ولم تكن لهذا الحزب سياسة وانسحة مسزة ، واتنهى الأمر باختفاء أثره في الجسعية

وانضمام كثير من أعضائه إلى حزب اليسار . ولا أدل على ضعف الأساس في بناء هذا الحزب من أن الفئة البارزة من أعضائه ، وبينهم الجنرال و « ماثيودوما » Mathieu Dumas » و « قوبلان » Postoret و « بوستوريت » Postoret وغيرهم لم يستطيع واحدمنهم أن يبلغ مكان الرياسة منه ، فيقوم بتوجيه دفة الأمور فيه ، وإنما بلغ رئاسة الحزب ناس لم يتمتعوا بعضوية الجمعية التشريعية ، وإن كانهو أهم معجماعة الفويان، كما كانوا من أعضاء ناديهم .

موقف الملك من الفويان: الواقع أن الصلة بينهم وبين الملك لم تنقطع ؛ فهم قد كانوا يميلون معه إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور ، وكان مظهرهم السياسي ملكيا ، يؤيد بقاء الملك . على أن الملك لسوء الحظ لم يخط أي خطوة نحو تأييدهم ، فكنت عقيدته منهم أنهم من أصدقائه الخونة إن صح هذا التعبير ، يراهم مسئولين عما انحدر إليه مركز الملكية في فرنسا . وكان موقفه منهم لا يقل عن نقمته على لافييت فعداء الملك لليعاقبة مثلا قد كان عداء سافرا ، وكن أمره طبيعيا فبقدر ما كان الملك يكره اليعاقبة ويحقد عليهم كان ينفر من الفويان ويحتقرهم أشد الاحتقار . وهكذا بات الملك مقطوع الأمل في الحزب الوحيد ، الذي كان يمكن أن يقف إلى جانبه لو صلحت قيادته .

## أما حزب اليساد:

وكان عدد أعضائه ١٣٦ عضوا وعرف بحزب اليعاقبة ، وكانوا فريقين نظويان تحت هذا الاسم أحدهما عرف باليعاقبة وحسب ، وثانيهما باليعاقبة البريسوتيين (أى الچيروند (١)) وكان انقسام اليعاقبة إلى فريقين قد بدأ ظهر فى الشهور المبكرة من عام ١٧٩٣ ، عندما ووجهت فرنسسا بخطر

<sup>(</sup>۱) حزب الحيروند Cironde : وهم جماعة من الجمهوريين المعتدلين وترجيع تسميتهم بالحيرونديين الى أن معظم أعضائها الأولين كانوا نوابا عن الخيروند (۱۷۹۱) . وفي يونيو من عام۱۷۹۳ طرد اليعاقبة والكوردليبه المتطرفون الحيرونديين من المؤتمر الوطني واعدموا زعماءهم . وادى اغتيال «شيارلوت كوردى» لمارا الى استتمرار العنف فانضيم الملكيون الى الحيرونديين وثاروا في الاقاليم ، ولكن قضى على جهودهم باراقة الدماء .

الحرب. وتبيز أعضاء هذا الحزب بأن أكثرهم كانوا من المحدثين من رجال القانون: وكانوا يتحمسون لآراء روسو، والحماسة صفة غير معيبة إذا ما صدقت النفوس، وأدركت عقول أصحابها في عمق مدى ما يمكن أن تنتهى إليه الأمور على أن الحماسة قد تكون المعول الأول في هدم المبادىء، والسبب الرئيسي في الانحراف عن الأهداف، ولا أدل على ذلك من أن تصفيق العامة وهتافاتهم وشعاراتهم قد كانت هي التي تثير حماستهم، وتخرجهم عن وعيهم حين يتحدثون عن مبادئهم، فيعرضونها عرضا تغشاه المبانغة.

ولم يبرز من بين أعضاء هذه الفئة غير اثنين أحدهما من رجال الأدب والصحافة ويدعى «بريسو» Brissot (۱) ، والثاني من رجال القانون والدفاع ويدعى « ڤيرنيو » Vergniaud (۲) . وليس لمنسل هاتين الفئتين

<sup>(</sup>۱) بريسو Brissct : كان « بريسو » أديبا اشتغل بالصحافة » خانه الحظ في الانضمام الى صفوف اعضاء مجلس طبقات الأمة » فبلل حبدا كبيرا حتى لا تفونه عضوية الجمعية التشريعية ، وقد أفاد من نفيه في انجلترا وعمله باشرا بصحيفة « كوريبه دى أوروبا » Courrier d'Europe فقد كان خبرا بالشئون الخارجية » وملما بأحوالها » وكان من الذين يهدفون الى خلع الملك » لا لمصلحة عامة ولكنه كان يهدف الى بناء سلطانه الشخصى وكان يرى من الوسائل التى تبلغه أهدافه دخول فرنسا الحرب .

<sup>(</sup>۲) فيرنيو Vergniaud : كان محامبا ناجحا مارس المحاماة منذ عام ١٧٨٢ ، وقد ازدادت شعبيته حتى انتخبوه قائدا لاحدى فرق الحرس الوطنى في بوليو عام ١٧٨٩ - اشترك في تكوين « جمعية اصدقاء الثورة» في عام ١٧٩٠ التي سميت فيما بعد « جمعية اصدقاء الدستور » عرفت هذه الجمعية بنشاطها الجم ، فكانت تجتمع كل يومين في دير قديم لليعاقبة ، فقام بأعمال امانة الجمعية وسكرتير بنها خيلال المدة من ١٩ مابو الى ٢٠ يوليو ١٧٩٠ ، كما قام برئاستها مرتين ؛ أولها في المدة بين ٢٥ سبتمر ، وحناك و ٢٦ أكتوبر ١٧٩٠ ، والثانية من ١٩ مارس الى ١٧ ابر لل ١٧٩١ ، وهناك ما يثبت أن « قيرنسو » كان « ملكيا دستوريا » في ١٧٩٠ ، كما كان معظم الحضاء الجمعية التأسيسية ومنهم روبسبير .

وفى ٣٠ أكتوبر ١٧٩١ أصبح « ڤيرنيو » رئيسا للجمعية التشريفية حتى ١٥ نرفمبر ، وخلفه « قوللان » Vaublanc . وعندما تعرضت

ما يظهرون على مسرح الأحداث غير الخطابة والكتابة . نجح هذا الحزب في اجتذاب عدد كبير من أعضاء حزب الوسط البالغ عددهم أربعائة . وفد سيطرت صفوف حزب اليسار على الموقف في الجمعية بفضل قدرة رجالها على الخطابة وإذا كان حزب اليسار كثيرا ما فرض رأيه على الجمعية برغم قلة عدد أعضائه ، فقد كان يرجع ذلك إلى قوة الأقلية المسيطرة عليه بتوجيه من نادى اليعاقبة .

وكان أتباع « بريسو » أو « البريستيون » كما كانوا يسمونهم أحيانا يفوقون فى العدد غيرهم من أعضاء حزب اليسار ، بينما كانت هناك أقلية من المتطرفين البارزين تحضر جلسات الجمعية إلى جانبهم ، وكان أظهر أعضائها «كوثون» Couthon ، وهو أحد المحامين البارزين الفصحاء غدا فيما بعد من أخلص أصدقاء «روبسپير» Robespierre ، ثم آخر من المحامين وكان يدعى « ثوريو » Thuriot ، وكان يقوم بالتعبير عن آراء دانتون Danton فى الجمعية ، وشاركهما محام ثالث اسمه «بازير» Basire

فرنسا لخوض حرب اوروبية عامة راى الچيروند تحبيد دخول فرنسا الحرب . وكان « ڤيرنيو » من المؤيدين لهذا الراى ، تدفعه عوامل وطنية وسياسية في الوقت نفسه ، اذ تبين له ان الحرب لا مفر منها ، وان دخولها بسرعة خير من ترك فرصة الاستعداد للعدو ، ثم ان اعلانها والدخول فيها بضع حدا المؤامرات الحزب الذى كان يمالىء النمسا في القصر ، وفي كوبلنز بضع حدا المؤامرات الحزب الذى كان يمالىء النمسا في القصر ، وفي كوبلنز بوقوع دين واضطرابات . كما أن دخول فرنسا الحرب من شأنه أن يضيق الخناق على الملك ويعرضه لتهمة الخيانة العظمى ، وكان ذلك راى « بريسو » كذلك .

وفى يناير عام ١٧٩٢ توالت الخطب فى الحمعية التشريعية لتوضيح الاحوال وبيان أن الحاجة ماسة الى محاربة الإعداء أذ أصبحت الحرب لا مفر منها . والقي «ڤيرنيو» خطابه فى هذا الصدد فى ١٨ ينابر ١٧٩٢ . وكان ذلك نتيجة لخطة دبرها بالاشتراك مع « بريسو » ، فبدأ هذا بانارة الاذهان وتوجيها نحو ما بريدان ، ثم تلاه «ڤيرنيو» فاثار العواطف والهبها ، ثم عرض لمعاهسدات التحالف بين فرنسا والدول الآخرى واشار الى أن «كوندورسيه» سيلقى كلمته فى هذا الموضوع ، ومع ذلك فانه لم يستطع تحنب الاشارة الى معاهدة ١٧٥٦ بين فرنسا والنمسا وما سبت لبلاده من خسائر فادحة ، فقوبل خطابه بتصفيق حاذ ،

<sup>(</sup> في مصيره على الجيوتين في ٣١ اكتوبر عام ١٧٩٣)

ومعهم رابع هو «مرلان أوف ثيونقييل» Merlin of Thionville الذي لن يلبث أن يظهر شخصيته القوية في عهد المؤتمر . على أن الذين قاموا بتوجيه تلك الفئة من المتطرفين في الجمعية التشريعية وعلى رأسهم «روبسييير» ، ودانتون ، « ومارا » لم يكونوا بحكم الدستور من أعضائها . وكان حزب بريسو في الجمعية يرأس حزب اليسار .

ولما كان بريسو (۱) باستعداده الشخصى منصر فا بكليته نحو الاهتمام بالسياسية الخارجية فقد تركت أمور البلاد الداخلية بين أيدى كل من سيس ومدام رولان Roland. وكان الأب سيس مصمما على إسقاط الملكية ، اعتقادا منه أن ذلك من شأنه أن يمنحه الفرصة ليملى وحده بنود دستور جديد لفرنسا . ولكن ظهر من بين صفوف البريسوتيين بعض الشخصيات القيادية الممتازة منهم « فيرنيو » خطيب الثورة المفوه ، وحاديه » Guadet و « وچنسونيه » Gensonné و واذا كان الأخيران أقل من الأول شهرة . ولا أدل على تفوق حزب الچيروند من أن اسمهم أقل من الأول شهرة . ولا أدل على تفوق حزب الچيروند من أن اسمهم أصبح يطلق على البريسوتين كذلك ، وكان من بينهم « ايسنار » Valazé « وثلازيه » Fouché « وثلازيه » Valazé « وثلازيه » Fouché

# حيزب الوسيط :

وكان مكان حزب الوسط فى الجسعية بين حزبى اليسار واليمين ، وعدد أعضائه أربعمائة . وإلى جانب ما اتصف به أعضاء الوسط من

<sup>(</sup>١) بريسو: أنظر هامش ١ ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) مدام رولان زوج وزير الداخلية ، سيدة مفرورة ، محبة للسلطة ، بدأت تتصل بالمتطرفين من اليعاقبة أمثال دانتون وروبسبيير وتعمل معهم ، كما كانت على اتصال وثيق بكل من « بريسو » و « سيبس » لاشسباع غرورها وحبها للسلطان . اقامت هذه السيدة امانيها واطماعها على سقوط اللكية ولم تكن مدفوعة في ذلك بمبادىء معينسة ، وانما كانت تعمل ذلك ارساء لفرورها وكراهيتها الشخصية لمارى انطوانيت . كان لها تأتير عميق في توجيه جهود حزب بريسو نحو محاربة الملكيسة بدلا من تركيز حدودهم نحو الاصلاحات والتشريعات الداخلية .

حداثة الس ، وافتقار إلى التجربة ، لم تكن لهم سياسة معددة منا جعلهم معرصين لضعوط مختلفة من جاب المتطرفين من حزب اليسار من اليعاقبة .

أما الوسائل التي اتخذتها أقلية اليعاقبة في الجمعية لتجعل لآرائها واتجاهاتها الثوريه العنيفة الغلبة فيها فكانت .

أولا اقناع أعضاء الجمعية التصريعية بفتح ممرات قاعتها ودهاليزها للمستمعين من الشعب ، ولما استجابت الجمعية لذلك ظهر أن آكثر هؤلاء المستمعين كانوا من أتباع اليعاقبة وكانوا من الرعاع المنتشرين فى رحاب قصر التويلرى . وبالغ أعضاء اليعاقبة فيجعلوا من وسائلهم لارهاب بقية أعضاء حزبى اليمين والوسط استخدام الوعيد والتهديد ، كما أنهم لم يتورعوا عن اهاتهم خارج قاعة المجمعية مما أفقد أعضاء هذين الحزبين شجاعتهم . ولما كان التصويت يجرى علنا فقد امتنعوا عن إعلان آرائهم المعتدلة ، وعن التصويت في بعض الأحيان جبنا وخوفا من اليعاقبة .

## مدى اثر الجمعية التشريعية في حل الشاكل الخارجية والداخلية :

كرست الجمعية جلساتها الأولى لبحث طريقة العمل بها ومسائل البروتوكول . ولكن لم تلبث أن شغلت بمسألتين إداريتين على جانب عظيم من الأهمية :

أولاهما: أزمة جزيرة سان دومنجو قعد الحيدة في مايد ١٧٩١ قد الجمعية في بادىء الأمر ذلك لأن قرار تحرير الجنيدة في مايد ١٧٩١ قد لمعتسرار آحر في سبتمبر ، كان مضمونه يهدد بسحب القرار الأول ، وفي ذلك تهديد بوقوع الثورة في الجزيرة ، وفعلا تعرض البعض من سكانها للهجمات الوحشية ، وكان على الدولة أن تمسدهم بالقوات اللازمة لحمايتهم ، وقد كانت مزارع السكر والبن والقطن في الجزيرة من أهم السلع بالنسبة لفرنسا ، وكانت حكومة فرنسا على اسمتعداد لتحمى مصالحها في الجزيرة فترسل قوة لهذا الغرض ، ولكنها لم تسكن لتستطيع اتخاد مثل هذه الخطوة الجريئة بسبب معارضة البريسوتين

الشديدة ، وكانوا من مشجعى الثورة فيها ، يهدفون من وراء ذلك إلى إظهار عجز السلطة التنفيذية . وترتب على ارتباك أمور الجزيرة وثورتها ندرة المحاصيل الثلاثة كما ذكرنا ، وكانت فرنسا فى حاجة إليها . فظلت الجمعية فى مناقشات غير مجدية بشأن عذه المشكلة ، بينما ساد الجزيرة عهد من الإرهاب والفوضى دون أن تحرك ساكنا .

أما المشكلة الثانية التي شغلت الجمعية فكانت مشكلة «أڤيشون» Avignon التي أثيرت منذ عهد الجمعية التأسيسية • ظلت أثينيون منذ القرن الرابع عشر تابعة للبابا . وكان لأحداث الثورة في فرنسا أثرها عليها ، ولا سيما ما وقع منها في ٤ أغسطس ١٧٨٩ ، مما ترتب عليه إقامة حكومة قومية فيها على الرغم من معارضة البابا في أبريل ١٧٩٠. وفى ١٢ يونية من نفس العام طالب أهلها الانضمام إلى فرنسا ، وحاول ميرابو بكل ما كان يملك من جهود وإدراك لعواقب الحوادث أن يقنع الجمعية برفض هذا الطلب . وظلت المسألة على الرغم من ذلك معلقة . وقد ازدادت أحوال أڤينيون سوءا منا دعا الجمعية التأسيسية إلى إرسال لجنة إليها لدراسة الموقف ، فكان تقريرها يؤيد ضم المكان لفرنسا . وفي ١٣ سبتمبر من عام ١٧٩١ تحت إلحاح أهل أثينيون أصدرت فرنسا قرارا بضمها إليها . ولكن دون أن تبادر بإرسال تموة إليها ، مما جعل جمهرة من الرعاع يسيطرون على المدينة ، ويعتدون على مصالح أهلها وأملاكهم وأموالهم . وظلت الجمعية التشريعية تناقش أمر إرسال القوة إليها خلال شهر أكتوبر واستقر الرأى في ٩ نوفمبر على إرسال بعض القوات إليها . وبذلك تخلصت «أڤينيون» من شغب حوالي ألفين من الرعاع وعادت إلها الطمأننة.

وكان فى التلكؤ فى إرسال هذه القوة وصرف وقت طويل فى مناقشتها أكبر دلبل على عجز الجمعية عندئذ عن تصريف شئونها • ومثل ذلك يقال فى مشكلة جزيرة « سان دومنجو » وموقف الجمعية منها .

## أما فيها يتعلق بأمور البلاد الناخلية:

فقد كان على الجمعية التشريعية أن تكرس جهودها لإتمام بعض التشريعات الداخلية ، ولكنها انصرفت إلى استصدار طائفة من القوانين لفرض العقوبات الرادعة على المهاجرين ورجال الدين الذين لم يؤدوا اليمين للدستور المدنى للكنيسة ، وكان المتطرفون من أعضاء الجمعية يهدفون من وراء بعض هذه القوانين إلى قطع الصلة بين المهاجرين والعودة إلى فرنسا حتى يكون ذلك سلاحا ماضيا في أيديهم ضد الملكية والإستقراطية المهاجرة التى تريد خدمة مصالح الملكية وعودتها إلى ما كانت عليه ، وحتى يسهل عليهم ذلك اتهام الملكية بالتآمر على الدستور وعلى فرنسا ، سيما وأن إمبراطور النمسا كان عندئذ يعمل على إنقاذ مركز الملكة في فرنسا ،

ومن كل ذلك نستطيع أن نقول فى غير تردد أن الملك قد فقد كل ما كان له من عواطف الشعب ومن يستسلرنه فى الجمعية التشريعية منذ اكتشاف محاولة الهرب ، وبات الكثيرون منهم يسيئون تأويل تصرفاته عندما رفض الموافقة على قانون يقضى بعقوبة الموت على النبلاء المهاجرين الذين لا يعودون إلى البلاد قبل يناير ١٧٩٢ ، واعتبروا ذلك مظهرا من مظاهر عطفه على أعداء الثورة • وأيد ذلك فى نظرهم حين رفض التصديق على قانون بالنم الصرامة فى معاملة القساوسة الممتنعين عن أداء اليمين الدستورية للقانون المدنى للكنيسة •

ومما قوى عزيمة أعداء الملك فى الجمعية ما كانوا ينالون من تأييد الشخصيات البارزة فى النوادى • وكان لتلك النوادى فى عهد الجمعية التشريعية أهمية عظمى لم تكن لها أيام الجمعية الوطنية ؛ لأن تلك الأخيرة لم تكن بحاجة إلى تأييد خارجي لأن أكثر أعضائها إن لم يكن كلهم كانوا من خلاصة من عرفت فرنسا من رجالها فى ذلك الوقت ، وعلى العكس من ذلك كانت الجمعية التشريعية تفتقر أشد الافتقار إلى مثل تلك الشخصيات التى ضمتها سابقتها •

أما النوادى الى أشرنا إلى جهود أعضائها فقد نشأت فى عهد المجمعية الوطنية ، ووجد أعضاؤها على اختلاف مذاهبهم السياسيه ط كانوا بعتاجون إليه من حماية وحرية تكفل لهم التعبير عن آرائهم السياسية ونشرها بين طوائف الشعب التى كانت تتسابق فى حضور اجتماعات تلك النوادى والاستماع إلى آراء أعضائها فى ظروف المشكلات المختلفة .

#### نادى اليعاقية:

وكان نادى اليعاقبة أقدم تلك النوادى نشأة وأبعدها أثرا فى توجيه ميناسة الجمعية التشريعية • وحسبنا دليسلا على قوته المأكان لرئيسه « روبسپيير » من قوة وشهرة وشعبية كان خليقا بها جميعا ، فهو قد كان خطيبا مبينا نزيها فى رأيه ، صاحب رأى سديد فى حكمه على ما يعرض عليه من أمور •

# وثانى نوادى باريس كان نادى الكوردلييه Cordelier

وكان يرأسه «دانتون» ، ويذيع أراءه الكاتب المشهور والمحامى الشاب كاميل ديمولان (۱) . وكان هذا النادى يؤمن بما له من قوة وتأثير، فاستطاع على الأقل أن يقف بهما موقف المنافس لنادى اليعاقبة ، والواقع أنه لم بكن يقل عنه فى عنف اتجاهاته الثورية وتطرف أرائه ، ولكنه لم يبلغ فى قوة تأثيره على الشعب ما بلغ نادى اليعاقبة . وعلى الرعم من منافسة هذا النادى لنادى اليعاقبة ، فإنه لم يكن من أعدائه بل كانت الصلة بين الناديين قائمة ، يقودها «دانتون» ، فيتردد كثيرا على اليعاقبة ويرافقه عدد كبير من أعضاء ناديه كلما جد جديد م

# وياتي في المرتبة الثالثة للنوادي نادي « الفويان » :

وإذا لم توفر له ظروفه ما كان لسابقيه من إمكانات ، فهو قد تميز

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم في وصف المحامي الشباب كاميل ديمولان هامش (۱) ، حل ١٤

عنهما بالرأى المعتدل الذي كان له أكبر الأثر فى تأييد الدستور الأول للثورة ٠

كانت هــذه حالة فرنسا عندما ووجهت بخطر الحرب • فأنصار الدستور يحتلون مقاعد حزب اليمين فى الجمعية التشريعية ، كما كان لهم مكاتتهم فى الوزارة والحسرس الوطنى ونادى الفويان . ولم يكن للچيروند وهم الأكثرية بين أعضاء الجمعية اتصال بالنوادى ، يؤيدهم فى مواقفهم كما كان للآخرين من ذوى الآراء المتطرفة الذين كانوا يسيطرون على هذه النوادى •

واعتزل «لافييت» فى عهد الجمعية التشريعية رئاسة الحرس الوطنى، كما اعتزل «بيللى» صديقه منصب العمودية ، ورشح كل من «لافييت» و «بيتيون» Pition ليكون رئيسا للمجلس البلدى وقد نجح «بيتيون» صاحب الآراء الجمهورية فى الوصول إلى هذا المنصب . وكان فى ذلك إرهاص بقرب تكوين الحكم الجمهورى .

وعلى الباحث أن يستعرض فى إيجاز مسرح الحياة الأوروبية يومئذ إلتماسا لما كان يحتسل من حر بأو سلام .

## الجمعية التشريعية تواجه خطر الحرب

الموقف الدولى عند وقوع الحرب بين فرنسا الثائرة ودول أوروبا :

فى أيام العهد الأخير من حياة الجمعية الوطنية بدأ مظهر الموقف الخارجى يتجهم ، فيثير القلق فى النفوس ، وكان على الجمعية التشريعية أن تواجه الموقف وتتصرف فى حدود ما ترى إتقاء لما يمكن أن تتمخض عنه الظروف من عواقب •

وقبل أن نشير إلى كيفية معالجتها للموقف نستعرض أحوال أوروبا. كان واضحا أنه لم تكن هناك دولة واحدة فى أوروبا ترغب فى إثارة الحرب على فرنسا و وجاهدت فرنسا أول الأمر فى العمل على تجنب الحرب ، واكتفت بالاستعداد للدفاع عن نفسها .

وكذلك كانت انجلترا تكره بادىء الأمر أن يكون بينها حرب وبين فرنسا على الرغم من ذلك الصراع القديم الذى كان بينها ، بل استقبلت ثورتها بكثير من العطف والرضا إذ كانت ترى فيها ميلا من الفرنسيين للأخذ بنظم انجلترا ، وكان فى مقدمة المتحمسين لهذه الثورة من الانجليز شاعرهم المعسروف « ووردزورث » Wordsworth وكان « يت » التلا رئيس الوزارة فيها يظهر استعداده الكافى لمؤازرة فرنسا فى حركتها الثورية ، إلا أن انجلترا كانت تنشغل يومئذ بعثما كل هولندا إذ كان حاكمها يهدد باتشمار الحركات الثورية التى يحاولها رجال الأحزاب فيها ، وليس معنى ما أشرنا إليه من موقف انجلترا تجاه فرنسا أنها كانت فى مجموعها راصية من ما أشرنا إليه من موقف انجلترا تجاه فرنسا فريق من رجالها يتردد صداه فيما كتب أحد رجال الفكر فيها ، وهو فريق من رجالها يتردد صداه فيما كتب أحد رجال الفكر فيها ، وهو الاختلاف عن الثورة الانجليزية عام ١٦٨٨ بل يرى فيها ما يهدد السلام في سائر بلاد أوروبا وبخاصة محاربة المادىء والمثل ،

إن الأحداث التي كانت جارية في دول وسط أوروبا هي التي كان يحتمل أن تثير الحرب، ولكن تلك الدول لم تكن راغبة فيها • كان الحكم الإمبراطوري حكما ضعيفا غير صالح، ولا أدل على عدم صلاحيته من أنه خلا من ذوى القدرة على جسع الجيوش وفرض الضرائب • وكان السلطان في ألمانيا موضع نزاع بين بروسيا والنمسا • وكان المداء بينهما مستحكما وقديما ، ترجع أصوله إلى مطلع القرن السابع عشر » وزاد وضوحا خلال حرب الثلاثين عاما ، كما أصبح هذا العداء حقيقة واضحة في منتصف القسرن الثامن عشر أي عام ١٧٥٦ عند وقوع الانقسلاب أسرة الهوهن ل وانضمام فرنسا الى هبسوبرج Habsburg النسسا لمواجهة أسرة الهوهن ل ن المواتبة المروسين، أن يكون بينهما تعاون وسلام •

<sup>(</sup>۱) الانقلاب السياسي انظر جزءاول تاريخ اوروبا الحديث للمؤلفة ، ص ۲۷۹ - ۲۸۲ .

وكانت للنسسا كثير من المشاكل الداخلية والحارجية ؛ ففى الداخل قام الإمبراطور « چوزيف » الثانى بإحداث تغييرات سياسية واقتصادبة عديدة فى أنحاء إمبراطوريته ، كان لها أثر فى إثارة السخط ، وقابلتها شعوب الإمبراطورية بكل ما تبلك من مقاومة مما اضطر الإمبراطور إلى التدخل لتهدئة الأحوال ، فكانت الأراضى المنخفضة الجنوبية (بلجيكا) ثائرة على تلك النظم . كما كانت المجر على وشمك الانفجار . والواقع أنه لم يكن هناك ولاية من الأملاك النسماوية لم تكن مضطربة الأحوال ،

وأما مشاكلها الخارجية فكان مثارها بولندا ، فيى كانت مطح أنظار دول ثلاث هى النسا وبروسيا والروسيا وقد قسست بينها غير مرقد كانت أولاها فى عام ٢٧٦٢ (١) ، ولم تلبث الأحوال فى بولندا أن استقرت وهدأت عندما أخذ مليكها «ستانيسلاس» Stanislas (١٧٦٤ – ١٧٩٤) فى إصلاح شئونها الداخلية حبن تبين له أن الاضطراب الداخلي هو السبب الأساسي فى تفككها وضعفها . ففرض عليها نظاما داخليا جديدا صالحا : واستخدم القوة فى تنفيذ ما أراد عام ١٧٩١ ، وكان الدستور الجدبد يلغى حق «القيتر» الذي كان من حق أعضاء البرلمان البولندي وجعل الملكية وراثية ، فكان هذا التاريخ بداية عهد جديد لبولندا وقد أثار ذلك الدول الطامعة فيها لأن هذا الإصلاح من شأنه أن يعوق مطامعهم فبها ، ومن ثم بدأت كل من بروسيا والنسا والروسيا تفكر فى التدخل فبها ، ومن ثم بدأت كل من بروسيا والنسا والروسيا تفكر فى التدخل القسيم بولندا من جديد : وذلك برغم موافقة بروسيا والنسبا على الدستور البولندى الجديد .

وكانت روسيا أكثر تلك الدول اهتماما ورغبة فى نحقبق هذا التقسيم : كما كانت القيصرة كاترين العظسى ( الثانية ) تؤمل أن تنصرف الدولتان الأخريان إلى المسألة الفرنسية فيخلو الجو لتحقيق مأربها وكانت بروسيا والنسسا على بينة من نواياها .

<sup>(</sup>۱) انظر المرجع السابق : صرص ۳۸۷ - ۳۸۸ .

وهكذا لم تكن المسألة الفرنسية هي المسألة الوحيدة التي تشغل الأدهان بل كانت هذه المسألة أقل خطرا في الرأى العام الأوروبي في هذا العهد من المسألة البولندية التي كانت تهدد أوروبا ، اذ كان يخشي أن تقسم تقسيما غير متساو مما ينتج عنه إخلال في التوازن الدولي ، ولذلك لم تشترك كل من الدول الثلاث التي كانت تهمها المسألة البولندية ضد فرنسا ، وانعا فضلت أن تراقب كل منها أعمال الأخرى عن كثب خشية أن تنفرد إحداهم بالغنيمة دون الأخرى ، وكان هذا سببا من الأسباب الهامة التي أدت إلى انتصار الثورة الفرنسية في حربها ضد التحالف الأوروبي . على أن الروسيا لم تلبث أن أغارت على بولندا في عام ١٧٩٢ وهزمتها بعد دفاع البولنديين المستميت . وألفت دستورها ثم دعت الدولتين الأخريتين لمشاركها في التقسيم الثاني لبولندا .

على أنه كان هناك ما يبرر تدخل الإمبراطورية في الحرب ضــــد فرنسا ؛ فبعض التغييرات التي أحدثتها الثورة الفرنسية سوأت العلاقات بين فرنسا والإمبراطورية . ومع أن هذه التغييرات كانت في ظاهرها داخلية بحتة إلا أنها أثرت في مجرى العلاقات الخارجية لفرنسا ، فقد حرم نظاء الإقطاع وامتيازاته بعض الرعايا الألمان مبن كانوا يسكنون داخل الحدود الفرنسية من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها من قبل. ثم إن القانون المدنى للكنيسة قد حرم أيضا أساقفة «كولونيا» Cologne و «مينز» Mainz من ضريبة العشور (الزكاة) التي كانوا يجبونها من الرعايا الفرنسيين، كما أن إعادة تقسيم فرنسا من ناحية الإدارة الدينية قد أخرج من مناطق نفوذ هؤلاء الأساقفة كثيرا من الأراضي والمقاطعات التي كانت تابعة لهم. وتلك أمور كان من الطبيعي أن تحدث شيئًا من سوء العلاقات بين فرنسا والرعايا الألمان الذين كانوا تحت حماية الامبراطورية • أغضب الفرنسيين كذلك من الامبراطورية موقفها من المهاجرين من الأشراف والنبلاء الذين هاجروا من فرنسا عقب حوادث الباستيل وحوادث ٥ و ٦ أكتوبر ؛ إذ استقر كثير من هؤلاء على الحدود الشرقية لفرنسا على الوجه الخصوص ، وأقاموا ف «تريف» Trèves ، وفي « منز » Mainz ، يحيون فيهسا حياة الترف والأبهة التى كانوا يعيشونها فى البلاط الفرنبى ، كسا جمعوا الجنود ودربوهم ، وظلوا ينتظرون الفرصة التى تنيح لهم العودة إلى فرنسا ليشاركوا فى إرجاعها إلى النظام القديم . وقد طلبت فرنسا من الإمبراطور ليوبولد فى عام ١٧٩٦ أن يفرق شمل أولئك المهاجرين ، وأن يأمرهم بمعادرة الأراضى الألمانية . ومع أنه أظهر استعدادا لتنفيذ ذلك ، إلا أن المهاجرين ظلوا فى الأراضى الألمانية مما أثار نفوس الثوار الفونسيين وأثار النسا كذلك التزاع فرنسا لاقليم « أڤينيون » (١) من البابا وضمه الهها .

# تصریح بلینتز Pillnitz فی ۲۷ افسطس:

وكان من الأمور التي لابست هذه الظروف أن الامبراطور «ليوبولد» كان قلقا على ما آلت إليه الحال في فرنبًا عقب اكتشاف محاولة الملك الهرب والقبض عليه في «قارن» Varennes . وتحديد إقامته في التويلري: وزاد من خوفه ما يسكن أن يقع لأخته الملكة مارى أنطوانيت • ولكنه كان يكره أن يتدخل برغم كل ذلك تدخلا حربياً . وإنما كان يريد أن يخيف الثوار بطريقة دبلوماسية . تجنبا لخطرهم الذي يسكن أن يزداد فتخشى عواقبه على الملك والملكة . وفاوض الامبراطور ليوبولد « وليم الثالث » ملك بروسيا في الأمر . وتقابلا فعلا في قلعة « بلنتز » Pillnitz بالقرب من «درسدن» Dresden على نير الالب في ٢٧ أغسطس ١٧٩١ وبدآ هذه المقابلة بتسوية بعض أوجه الخلاف بينهما . ثم ناقشا المسألة الفرنسية : وأصدرا في شأنها ما يعرف «بتصريح بلنتز» Declaration of Pillnitz ، فاتفقا فيه على أن إعادة النظام واستتباب الأمن في فرنسا من المسائل التي تهم سائر دول أوروبا . وأنهسا مستعدان ــ اذا اتشركت معيسا دول أوروبا الأخرى ـ أن يتدخلا لإعادة لويس السادس عشر ومارى أنطوانيت إلى مركز أفضل . وفىذلك ما يؤيد أن لبوبولد لم يكن فى نيته أن بتدخل في الأمر وأن يشارك فيه حربيا . فهو كان على يقنن أن انجلنرا لي تشترك فى تلك الخطورة بسبب مشاغلها المختلفة. ولم يستطع الفرنسيون إدراك

١١، انظر مشكلة اقتيون ص ٨٨٠

ذلك ، وإنما ظنوا أن دون أوروبا تهدد فرنسا بالتدخل فى شئونها الداخلية. ولم يكن فى ذلك ما يخف من قسوتهم على الملك وما يعيد إطمئنانهم ، بل زاد فى نقمتهم عليه ، اعتقادا منهم بأنه تسبب فى الخطر الذى أصبح يتهدد فرنسا .

وصدر التصريح المشار اليه (تصريح بلنتز) فى الأيام الأخيرة من على على الجمعية الوطنية التى انحلت فى ٣٠ سبتسبر ١٧٩١ : فأصبح على الجمعية التشريعية التى عقدن أولى جلساتها فى أول أكتسوبر ١٧٩١ أن تحدد موقف فرنسا من ذلك الخطر الذي تمثله رجال ثورتها فى هذا التصريح ٠

موقف الأحزاب الممثلة في الجمعية التشريعية من دخول فرنسا الحرب ضد الامبراطورية :

## موقف حزب الجبروند:

كان حزب الچيروند يطمع فى الوصول إلى السلطة ، وقد نبه فيهم هذه الرغبة ـ كما ذكر روبسيير ـ ذكرى فوز «ييتيون» البلدى ، وكان « لافييت » فى الانتخابات التى أجريت لرئاسة المجلس البلدى ، وكان «ييتيون» معروفا بسيوله الجسهررية ، وكان أعضاء حزب الجيروند يتطلعون إلى شغل مناصب الدولة المختلفة والسيطرة على سياستها ، حالين محل أعضاء حزب «الفويان» ؛ ولذلك وجدوا فى الموقف الدولى الذى يهدد فرنا ويدعوها للدخول فى حرب أوروبية خير وسيلة لتحقيق أطماعهم ، إذ تبين لهم أن فى دخول فرنسا الحرب فرصة لتقوية موقفهم وازدياد شعبيتهم ، واشعال حساسة الغرنسيين للترغيب فى الجمهورية بعد القضاء على الملكية ، وقد نسوا أو تناسوا غير ما سيطرت عليهم أطساعهم ما تقتضيه نفقات الحروب من أموال وأرواح ، وكان أعضاء هذا الحزب ما تتنضيه نفقات الحروب من أموال وأرواح ، وكان أعضاء هذا الحزب برائهم المناصرة لدخول فرنسا الحرب انسا يسئلون الاتجاء العام فىفرنسا بقد كان المرأى العام فيها يؤيد الحرب ،

# موقف حزب الفويان!

كان أعضاء حزب « الفويان » والملكيون من أنصار الحرب أيضا ، ولكن أهدافهم من ذلك كانت على العكس من أهداف حزب الجيروند ، كان الأعضاء من أنصار الملكية يرون فى اثارة الحرب فرصة لتقوية السلطة التنفيذية والتمهيد بذلك لإعادة نفوذه الملكية . وقد كان « ناربون » Narbonne وزير الحربية ملكى النزعة ومن أنصار الحرب كذلك ، ولذلك ضم صوته إلى صوت « بريسو» وأتباعه المطالبين بدخول فرنسا الحرب . وكان يرى أن لويس السادس عشر إذا نجح فى مواجهة الحرب فإنه يستطيع أن يستعيد مركزه القوى فى فرنسا .

وأخذ اسم « ناربون » يلمع فى باريس بسبب إتجاهاته المناصرة للحرب مما جعل حزب الجيروند يخشى إزدياد نفوذه . وكان الملك والملكة راضين عن نشاط « ناربون » . وكانت مارى أنطوانيت ـ كما صرحت للسفير البروسى ـ على تمام الاستعداد لمواجهة أشد الأخطار هولا ؛ فذلك لديها خير من البقاء فى فرنسا فى حالتها المهينة الذليلة . ومنهنا أخذت تحث كلا من النسما وبروسيا على التدخل فى شئون فرنسا . وتحت إلحاحها اتخذ الإمبراطور «ليوبولد»خطوة نحو الحرب، فعقد فى ٧فبراير عام ١٧٩٢ معاهدة مع ملك بروسيا . وعلى ذلك أعلن «جلوتز» Glotz الممثل البروسى فى باريس على السلطات الفرنسية أن أى هجوم أو اعتداء على ألمانيا إنما يعتبر فى برلين بمثابة إعلان الحرب بينهما . ومات ليوبولد فى آول مارس يعتبر فى برلين بمثابة إعلان الحرب بينهما . ومات ليوبولد فى آول مارس قبل أن يصل إعلانه إلى السلطات الفرنسية .

#### موفف حزب اليعاقبة:

كان المتطرفون من اليعاقبة وحدهم يقدرون عاقبة الزج بفرنسا فى حرب خارجية فى ذلك الظرف العصيب ، من بينهم «روبسپيير» و «مارا» من أعضاء نادى اليعاقبة ، ودانتون من نادى «الكوردليه» وقد وقع على عاتقهم الثلاثة فيما بعد توجيه هذه الحرب ، التى تسبب أعضاء حزب الچيروند فى وقوعها ؛ وأثبت ثلاثتهم قدرة فائقة على توجيه هذه الحرب ، وإن كانكل من «دانتون» و «روبسپيير» يكره الحرب لذاتها ، كما أوضح ثالثهم «مارا»

Marat فى كتاباته ماتتعرض له البلاد من فقر ومجاعات نصيب الطبقة الدنيا يسبب الحروب . وكان إلى جانب ذلك لليعاقبة أسباب أخرى شخصية تدفعهم نحو إبعاد شبح الحرب عن فرنا . فقد كانوا يرون فيها ازدياد نفوذ حزب الجيروند أو الحزب الملكى و فنجاح هذه الحرب فى نظرهم يتيح لمن أثاروها وتحملوا أعباءها السيطرة على شئون فرنسا و

وتحدث فريق من اليعاقبة فى ناديهم عن آرائهم فى تلك الظروف أحاديت مثيرة ، ومنهم «روبسيير» الذى كان خطابه خير ما القى خلال سنوات الثورة . أظهر فيه الخطر الذى تتعرض له الثورة إذا ما وقعت الحرب ، ومبينا أن فرنسا قد تهزم ، وأنها إذا نجحت فسيكون فى نجاحها قضاء على ما قامت به الثورة من جهود ، كما أنه سيمهد السبيل لإعادة الحكم الملكى بسلطانه القديم أو لإقامة دكتاتورية عسكرية . وتلاه فى بيان ذلك «داتتون» ، وغيره من اليعاقبة ، ولكن لم تلق تلك النداءات آذانا حاغة .

#### الاستعداد للحرب:

شعر الملك عندئذ بالأزمة التى تعانيها فرنسا وبالخطر النبى أصبح يتهددها ، كما لمس أن اتجاه الأغلبية كان نحو الحرب ، فرأى أن يوافق عليها ، كما أمر بتكوين وزارة جديدة ، يميل أغلب أعضائها إلى الحرب ، وكانوا من الحيروند ، ومن أعضائها «رولان» Roland للداخلية ، «وديمورييه» Dumouriez للخارجية ، وتبين للجميع عندئذ أن مصير الملكية قد قارب من نهايته ، إذ كان حزب الجيروند حزبا جمهورى النزعة ، وعجل بالاساءة إلى موقف الملك ، وتعكير العلاقات بين فرنسا والإمبراطورية موت «ليوبولد الثاني» في أول مارس عام ١٧٩٦ : فكان في موته خسارة كبيرة للملكية ، فهو قد كان معروفا بحكسته ، وحزمه في تصريف الأمور كن في أنحاء إمبراطوريته . وعلى العكس من طبيعة الإمبراطور الراحل كان فرانسيس الذي بادر بالمطالبة بتعويض الأمراء الألمان عن الأملاك التي فرانسيس منهم في الألزاس ، هنالك تأزمت الأمور بين فرنسا والنسا ، وفي ٢٠ أبريل عام ١٧٩٢ اضطر لويس السادس عشر محزونا إلى إعلان

الحرب على « فرنسيس » بصفته ملكا على بوهيميا والمجر لأنه لم يكن قد توج إمبراطورا بعد .

كان «ديموريه» وزير الخارجية يأمل فى عزل بروسيا عن النسا ، وفى الحصول على حياد انجلترا ، كما كان يرى أن الروسيا لن تتدخل فى الحرب ضد فرنسا نظرا لبعدها عن مسرح الحوادث ، وكانت انجلترا لا ترغب بالفعل فى الدخول فى الحرب حتى لا تحمل ميزانيتها أعباء قد تضر بمصالح البلاد ، أما الروسيا فلم تتدخل كما ظلت بروسيا بعيدة عن مسرح الحرب بعض الوقت ،

## بدايسة الحسرب:

اتجه جيش فرنسا عند مطلع الحرب مباشرة نحو الأراضى المنخفضة النسساوية على حدودها الشرقية . وكانت أول أهداف الحرب من ناحية فرنسا : بل الهدف الطبيعى لها • ومسا شجع الفرنسيين على بدء الحرب بهذا الغزو أن وزير خارجيتهم « ديسورييه » كان على علم بسجريات الأمور فى ذلك الجزء من أملاك الامبراطورية النسساوية ، وما تضطرب به من أمور الثورة على أن فرنسا صدمت بنكسة الهزيمة لأسباب آيتها عدم كفاءة جنودها ، وقلة خبرتهم بأمور الحرب ، وعدم الإذعان لأوامر قادتهم •

## نتائج الهزيمة:

كان لهذه النكسة تنائجها الحتمية بطبيعة الحال ، ومنها :

أولا: الضربة التي أصببت بها وزارة الچيروند. وكانوا من أشد أنصار الحرب ؛ فهم قد فقدوا ثقة الشعب في قدرتهم حتى بات أعضاؤها معرضين للخطر. ولم ير وزير الحربية بدا من الاستقالة ، فخلف الكولونيل « سرقان » Servan ، وكان من أقدر العسكريين المعروفين في ذلك الوقت. فأسرع في اتخاذ إجراءات جادة استعدادا لاستئناف الحرب ؛ أعاد تنظيم الجيش ، وأكمل تسليح فرق الحرس الوطني المرابطة على الحدود استعدادا للاستعانة بها في القسال . وبذلك استطاع أن

يضاعف من أعداد الجيوش المقاتلة في وفت قصير واستعال في كل ذلك بعض الشخصيات المعروفة من أصحاب الرأى في الأزمات السياسية والحربية والتي برهنت الأحداث بعد ذلك بكفايتها التي تحققت فيسا أحرزوا من انتصارات لها شهرتها في تاريخ فرنسا و ومن أشسهر أولئك الرجال « يواقيم مورا » Joachim Murat (۱) . الذي اعتلى عرش ناپولي بعد مضى سبعة عشر عاما . ولم يقف الأمر في التعديل الوزاري عند حد ما ذكرنا . فهذا ديموريه وزير الخارجية يغدو وزير الحربية في ١٢ ونو ونو ١٧٩٢ و

ثانیا: كان ذلك أثر الضربة التی آسابت الوزارة من نكسة الحرب فهل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ وهل أصابت الضربة الوزارة وحدها ؟ كلا فإن الضربة قد عدتها إلى الشعب الذى ثار فى باريس وأخذ تشككه يزداد فى نوايا الملك ، واعتبر الهزيسة جزءا من خيانته حتى بان يرى الخير كل الخير فى إقضائه عن العرش . وبدأت الخطوات إلى ذلك تنخذ . فيساجست الغوغاء قصر التويلرى فى ٢٠ يونية عام ١٧٩٢ . ويومئذ وصلوا إلى رحاب الملك ، فعرضوا كرامة العرش للإهانة . وكان من المسكن أن يقضوا عليه بالموت ، ولم ينقذه من ذلك سوى تدخل الحرس الوطنى وإذا كان هذا الحادث قد مر على النحو الذى ذكرنا ، فإنسا لا ينبغى أ نهمل أمره بل علينا أن تنخذ منه دليلا ومؤشرا على أنه كان خطوة فى سبيل القضاء على الملكية وسلطانها ، وبداية حكم الإرهاب واستقر فى أذهان الشعب حتى غدا من عقائده أن الملك هو الذى دفع بلاده إلى الحرب على غير استعداد . وكانت تتيجتها الهزيمة المنكرة ، بلاده إلى الحرب على غير استعداد . وكانت تتيجتها الهزيمة المنكرة ، ولا يسكن تفسير ذلك إلا بسوء قصده بل بخياته .

<sup>(</sup>۱) يواقيم مورا Joachim Murat (۱۸۱۰ ـ ۱۸۱۵) ملك نابولى المدام ۱۸۰۸ ـ ۱۸۱۰) رافق نابليون في الحملة الفرنسية على مصر وعاد معه الى فرنسا عام ۱۷۹۹ و وساعده في انقلاب « برومير » . تزوج عام ۱۸۰۰ من كارولين اخت نابليون . خلف جوزيف بونابرت ملكا لنابولي عام ۱۸۰۸ انفد عرشه ۱۸۱۲ باتفاقه مع النمييا ، ولكنه فقده عام ۱۸۱۵ عندما انضم الى نابليون اثناء حكم المائة بوم ، فبعد هزيمة نابليون قسض على مورا ، واعدم رميا بالرصاص .

# موقف الملك من حادث ٢٠ يونيو ١٧٩٢ :

واذا كان شعب فرنسا فى أكثر مراحل تاريخه قد بنى حياته على عواضه الجياشه غير المستقرة ؛ فإن لنا فيما يأتى دليلا من أقوى الأدلة على ذلك ؛ فالملك بعد وقوع حادث ٢٠ يونيو قد صور نفسه فى إطار من العدوان المبين : وبادر بوصفه للجمعية فى رسالة الاحتجاج التى تقدم بها للجمعية يوم ٢٢ يونية ؛ وفى النداء العاطفى الذى أذاعه على الشعب الفرنسى ؛ فأثاره حتى انهالت عليه رسائل العطف والأسى والتأييد من سائر أقاليم فرنسا وبدأت حساسة عناصر الثورة فى باريس تضعف حتى كادت تنسحى فى بعض انحائها ، ومن آثار ذلك السخط الشديد الذى أبداه أعضاء المجلس البلدى من موقف رئيسهم ، وفى أول يوليو ١٧٩٢ قدم عشرون ألفا من المواطنين بيانا إلى القصر يعلنون فيه سخطهم من قدم عشرون ألفا من المواطنين بيانا إلى القصر يعلنون فيه سخطهم من قائد الحرس الوطنى على سلوكه يوم حادث الاعتداء ،

ولم يكن الشعب وحده هو الذى طالب بسحاسبة « لافييت » على اهساله ، ولكن شاءت الأقدار أن يكون الملك والملكة معا ساخطين من موقف لافييت ، فالواقع أن لافييت كان يكره اليعاقبة وعنف إجراءاتهم ، وقد رغب فى اغلاق ناديهم ولكن رغبته لم تستجب ، واعتقد أن فتنة ونفوذ فى القضاء على اليعاقبة ، وكان يرى أن الفرصة مواتية ، فهو وقفوذ فى القضاء على اليعاقبة ، وكان يرى أن الفرصة مواتية ، فهو رئيس الحرس الوطنى ، وهو يتمتع بتقدير الوزراء ، وتأييد أكثر أعضاء الجمعية التشريعية وكان يشعر شعورا قويا بأن اليعاقبة يريدون الخلاص منه متهمين إياه بالفرار من المعركة والعودة إلى باريس والواقع أنه كان بريئا من ذلك ، فهو لم يشارك بعد فى الحرب ، ولكن هذه التهنة أضرت به وأنزلت من قدره فى رأى الشعب ، ومما زاد حظه سوءا أنه لم يعظ بتأييد الملك والملكة بالرغم من أنه كان يعسل على نجدتهما ، ولكنهما فيسا يظهر لم ينسيا له ما استقر فى عقيدنهما من أنه قد أهمل فى تأدية واجبه نعوهما ، ولو رشدا لنغاضيا عن تهته بالإهمال إن كان قد أهمل فعلا

ليتحا له فرصة العمل على إجباط مساعى الثوريين ؛ وخاصة وأنه الوحيد الذى كان يستطيع ذلك ، ولا ينبغى أن ننسى أن الملكة مارى أنطوانيت قد تسببت فى إجباط مساعيه فى هذه السبيل من قبل ونعنى حين أصدرت أمرها الى « بيتون » Pieton رئيس المجلس البلدى بعد الموافقة على استعراض الحرس الوطنى ـ الذى كان لافييت سينظمه ، ويستغله فى القضاء على اليعاقبة ـ بعدم الموافقة على ذلك ، وهكذا ضاعت فرصة القضاء على اليعاقبة التى كان المقصود أن يفيد منها الملك والملكة ومن اليهما ، وبرحيل « لافييت » فى ٣٠ يونيو عادت الفوضى والاضطرابات الى ما كانت عليه ؛ ورجحت بالتالى كفة الثوريين ،

## وثالث نتائج هذه الهزيمة:

أنها قللت من قيمة الجمعية التشريعية ، ولم يكن قد مضى على تكوينها وقت طويل ، فعجزت عن ضبط ما بين يديها من أمور • ولم يكن ذلك بالشيء الغريب ، فهي قد كانت خالية من ذوي الخبرة والكفاية . وأخذت المخاوف تسعى إلى قلوب الشعب الفرنسي في باريس وغيرها حتى باتوا يطالبون باتخاذ ما ينبغي من الاجراءات السريعة للمحافظة على كيان فرنسا ، وإلا قضى عليها وعلى ما بذلت في تحقيقه من جهود اقتضتها كثيرا من التضحية بالأموال والأرواح . وفي هذه الظروف انتهز اليعاقبة الفرصة لتنفيذ أغراضهم \_ بعد فشل الچوند \_ بالعمل على إسقاط حــكم الملكية واقامة حــكم جمهورى • واتفق ثلاثة من زعمائهم وهم « روبسپيير » و « مارا » و « داتتون » على تكوين ما أسموه « بالادارة السرية للثورة » Secret Directory of Insurrection ؛ وقد كان الأم سريا بالفعل ، فلم تظهر في ادارته أسماء أولئك الزعماء ، كما أحيط اسم من يديرها وهو « دانتون » بالسرية . فقد كان يقوم بعمله بعيدا عن ميدان الأحداث • وعرف من أعضائها العاملين الظاهر بن « كرا ، Carra و «سانتير» Santerre و «أنطوان» Antoine و « فورنييه » Santerre وغيرهم . وتقرر أن تقوم تلك الإدارة بعملها ظاهرا على المسرح عند قدوم الفرق المرسيلية فى ٣٠ يولية ١٧٩٢ (٢) ولكن ذلك الأمل لم يتحفق . وكأنما شاءت الأقدار أن تحققه بعد انقضاء أيام معدودات .

## حادث ١٠ أغسطس ١٧٩٢:

هذا موقف فرنسا الملكية يزداد سواءا ؛ فهذه بروسيا تنضم إلى النمسا معلنة مشاركتها في الحرب تحت قيادة « دوق برونزويك »Duke of Brunswiek ، وهذا برونزویك یظهر خوفا وحمقا حین یبعث بانذاره فى ٣ أغسطس إلى الفرنسيين يهددهم فيه بتحطيم باريس وتثبيت عرش الملك إذا تعرض لخطر الثوار . وقد أثار هذا الانذار نفوس الفرنسيين . وأتسعل فيها نار الغضب والثورة . هنالك بدا للإدارة السرية للثورة أن الوقت قد حان وأن الفرصة مواتية حقا لنوجيه ضربتها القاضية . وحددت لذلك يوم ١٠ أغسطس • ولم يخف أمر ذلك على الباريسيين ولا على الملك نفسه ، فأمر بتحصين القصر بقوات الحرس السويسري تحت قادة « ماندا » Mandat الذي لقي مصرعه أثناء قيامه بالعمل • هنالك لم ير الملك بدا من أن يلجأ هو وأفراد أسرته إلى الجمعية التشريعية طالبا حمايتها . ولكنه كان سيىء الحظ لأنه حين لجأ اليها لم يكن لها ما قدر من نفوذ يعينها على ما أراد ؛ فقد كانت الأمور كلها قد تركزت في يد هيئة كومون باريس التي أصبحت صاحبة السسلطان على مجلس بلدي باريس ؛ فتتمكن بذلك من حسكم فرنسا كلها مدة أربعين يوما من ١٠ أغسطس الى ٢١ سبتمبر ، وفي مقدمتها الجمعية التشريعية هنسالك هاجم غوغاء باريس قصر التويلري فاستولوا على مافيه من تحف ونفائس بعهد أن طال اشتباكهم العنيف بالفرق السويسرية التي كانت مكلفة بحساية القصر . وهنـــا رأى الملك من التعقل أن يبعث لرجال الحرس يأمرهم بالكف عن مواصلة المقاومة • هنالك توجه الثائرون بعد نهب ما فى انقصر إلى الجمعية التشريعية يطلبون إليها تسليم الملك وأسرته والمناداة

<sup>(</sup>۱) كانت القوات التي تجمعت في اقاليم فرنسا للمشاركة في صداً العدوان على البلاد تمر في كثير من الأحيار بالعاصمة فكان مرورها يتحذ ورصة للقيام بالمظاهرات الوطنيسة وحدث ذلك عند وصسول القوات المرسيلية في ٣٠ يوليو وهي تنشد لأول مرة نشيد « المارسبلين » الوطني .

بإعلان الجمهورية ، فاستجابت الجمعية إلى رغبتهم فيما رأت أنها تملك وهو تسليم الملك وأسرته لهيئة كومون باريس ؛ ولم تر من حقها أن الدستور يسمح لها بإعلان الجمهورية ، وأشارت على الثوار بأن يلجأوا إلى المطالبة بإعلان الجمهورية ، إلى هيئة جديدة يطلق عليها اسم المؤتس الوطنى . واتنهى الملك وأسرته إلى سجن « المعبد » Temple ، وشكلت وزارة جديدة نتيجة للأحداث السابقة ، أصبح فيها « دانتون » (١) وزير العدل ، وكان اسمه قد بدأ يلمع بعد هذه الأحداث وأخذ نفوذه يزداد حتى وسل الى منصب رئاسة « المجلس التنفيذى » الذى شكلته الجمعية التشريعية ، فعظم نفوذه بذلك في الوزارة .

## تازم الموقف الخارجي يمهد فرصة الاعداد لعهد الارهاب :

أتاحت ظروف فرنسا وتأزم الموقف الخارجي لداتون الفرصة ليطلق يده في شئونها . وكانت هذه الظروف قد وصلت إلى درجة غاية في السوء تتيجة لما نزل بفرنسا من هزائم متوالية تتضح فيسا يلى :

.. نجحت القوات البروسية فى عبور الحدود الفرنسية، وقد أعلن القائد البروسى ــ الذى كان واثقا من قوة جيوشه ــ أن قواته لن تلبث أن تصل إلى ساحة « البالية رويال » Palais Royal فى نهاية شهر أغسطس مما أثار شعور الفرنسيين و وفعلا سقطت مدينة «لونجوى» Longway فى أيدى البروسيين فى ٢٠ أغسطس ١٧٩٢ . وعلى الرغم من تفوق القوات البروسية وعلى الرغم من انضمام بعض المهاجرين من الأرستقراطية إليها فإن الجند الفرنسيين أثبتوا شجاعة ووطنية أثارت إعجاب البروسيين ، وترتب على هذه الهزيمة أن مركز الجمعية التشريعية ساء عن ذى قبل وأصبح غاية فى الحرج والخطورة، وقد أصبحت النوادى وهيئة الكومون وأصبح غاية فى الحرج والخطورة، وقد أصبحت النوادى وهيئة الكومون الأحيان أن تخضع لهذه القوة وتتأثر بها و وتبين ذلك عندما وافقت على الباع مبدأ الانتخاب العام فى تكوين المؤتمر الوطنى . واضطرت الجمعية التشريعية فى كثير من النظر فى الموضوعات التى تريد النوادى وهيئة أحيانا أخرى أن تنهرب من النظر فى الموضوعات التى تريد النوادى وهيئة

١٠) دانتون انظر هامش ٢ . ص ص ٧٧ - ٧٨ ؛ ص ص ١٢٣ - ١٢٤ :

كومون باريس أن تفرضها عليها . فكان أكثر أعضاء حزب الوسط يتغيبون عن كثير من الجلسات كما انقطغ أعضاء حزب اليمين عن الحضور ووقع حزب اليسار تحت تأثير ونفوذ الأقلية المتطرفة فيه ٠

كما وافقت الجمعية التشريعية على تنظيم مقدمات عهد الارهاب في فرنسا ، وذلك بطريقة غير مباشرة عندما وافقت على تكوين محكمة باريس التي ألفت لتحاكم أعداء الثورة وخاصة من شاركوا منهم في أحداث ١٠ أغسطس ١٧٩٢ . واتخذ هذا الإجراء لمواجهة تلك التهم التي ألصقت ببعض النبسلاء ورجال الدين من الخونة الذين أصبحوا يتآمرون على البلاد وسلامتها . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن «دانتون» استصدر أوامر ف٢٥ أغسطس عام ١٧٩٦ تخول له حق تفتيش المنازل الخاصة بحثا عن أعداء الثورة ، وفي مدى وجيز غصت سجون فرنسا بعدد كبير من المشتبه في أمرهم أي الذين يناصرون الملكية ويعادون حزب اليعاقبة ويرفضون آراءه طبيعي أن يكون بين أولئك المسجونين عدد كبير من الأبرياء ،

وفى تلك الأثناء أصبح كومون باريس يتمتع بسلطة لا حدود لها وقد أعلن على الملا أنه وحده يملك حق السيطرة على شئون باريس وأصبحت اتجاهاته ثورية متطرفة ؛ فغدا بنفوذه وسلطانه يهدد مركز الجسعية التشريعية بل أصبح دانتون نفسه وبعض زعماء الجيروند يخشون عواقب استمرار تمتع أعضاء كومون باريس بهذا النفوذ والسلطان ومنالك اجتمعت الجمعية التشريعية وقررت حل هيئة الكومون وحين صدر هذا الأمر إلى أعضاء الكومون أخذوا يناقشونه فى أول سبتمبر وانتهت المناقشة بقرار يرفضون فيه تنفيذ أمر الجمعية وفي اليوم التالى (٣ سبتمبر) علمت باريس بسقوط « فردان » Verdun فشاع على أثر ذلك الجزع الذي ملا القلوب ٠

# مدابع ۲ سبتمبر :

لم تنج الجمعية التشريعية من نكبة سقوط ڤردان ؛ فبات أمر ضعفها بزداد يوما بعد يوم . شعرت هيئة كومون باريس كذلك بخطورة موقفها منها الخطر المائل فى تهديدها من الخارج بين أيدى القوات التى تخطت فأعضاء الچيروند والجمعية التشريعية ودانتون نفسه يرغبون فى التخلص منها ؛ لذلك رأت هيئة الكومون أن تستغل الظرف الحرج لتكون محكمة جديدة فى سجون باريس المختلفة لتحاكم أولئك المسجونين ؛ فاذا ثبتت براءاتهم أعيدوا إلى سجونهم ، وإذا ثبتت إدانتهم نقلوا إلى سجن آخر تمهيدا لإعدامهم والتخلص منهم . وهنالك أطلقت أيدى جماهير باريس المفزوع فراحوا يقتصون السجون ويريقون الدماء ؛ وظلوا يقومون بأعمالهم البشعة حوالى أربعة أيام بدأت فى الثانى من سبتسبر ؛ وبلغ عدد القتلى ألوفا من المواطنين كان بينهم كثير من الأبرياء ، وتعرف هذه الأحداث فى تاريخ الثورة الفرنسية بمذابح سبتسبر وهى فى الواقع بداية ما عرف فى تاريخ الثورة بعهد الأرهاب ،

وإذا دققنا النظر . وحاولنا أن نفسر هذه الأحدات وتلك المذابح ؛ ونبحث عن أسبابها لتبين لنا أنها كانت تنيجة للظروف القائسة عندئذ ؛ فقد كان الخوف يغشى نفوس المواطنين جسيعا بسبب ما أحسوا من اقتراب طلائع الخطر تسعى إلى عاصمة بلادهم ، ودخول القوات الأجنبية بالفعل الأراضى الفرنسية ولا ينبغى أن ننسى ما أثاره ذلك الإنذار الأخرق الذى أصدره برنزويك فى لهجة كلها وعيد وحماقة فى ٣ أغسطس، وما تبعه من سقوط «لونجوى» فى ٢٠٠ أغسطس وڤردان فى ٢ سبتسبر مما عرض العاصمة نفسها للخطر •

يضاف إلى كل ما ذكرنا الانتخابات التى كان قد حدد البدء فيها يوم ٢ سبتسبر وعلى تتائجها كان يتحدد نوع الحكم الذى سيسود فرنسا وبلونه وسلوك رجاله يتقرر مصير فرنسا كلها • كل أولئك أمور كما رأينا خطيرة يضاف إليها إحساس الفرنسيين جميعا بأن عليهم أن يستعدوا للحرب ، وينطلقوا إلى الحدود الشرقية لرد الأعداء عن أراضى الوطن وإنقاذ فرنسا من الغزو الأجنبى ، وتبلورت أمور ذلك جميعا فى نفوس الرأى العام، فباتوا يرون ضرورة التخلص من أعداء الثورة فى الداخل سواء منهم من كان بالسجون أو خارجها حتى يبرئوا ساحتهم من التهم التى

يمكن أن تلاحقهم اذا ما هم خرجوا للمشاركة فى رد العدو عن بلادهم، واقتضاهم ذلك دفاعا عن منجزات الثورة وما حققته من مكاسب أن يرتكبوا من جرائم العقاب اراقة الدماء • وكان فى فعلتهم هذه انذار صريح للفئات الرجعية التى لا تخلص للثورة •

ويرى بعض المؤرخين فيما ذكرنا تبريرا لما قام به المندفعون من الثوار يوم «مذابح سبتمبر » واذا حاولنا أن نبحث عن المسئول عنها وعن استمرارها فلا يمكن أن نهتدى الى تحديد أشخاص بذواتهم أو هيئات محددة • والواقع أن باريس بقضها وقضيضها تعد مسئولة عن هذه المذابح فلا الجمعيّة التشريعية ، ولا كومون باريس ولا المجلس التنفيذي ولا داتتون نفسه وإخوانه وغيرهم من اليعاقبة قد حاولوا بما يسكن أن يهدىء النفوس وينظم الأحوال وينجى الشعب من الوقوع في حبائل تلك المجاوز التي قل أن يعرف لها التاريخ نظيراً . وإذا كان اللوم يوجه لداتتون وإخوانه من اليعاقبة أصحاب النفوذ في باريس يومئذ لعدم تدخلهم فى الأمر وإيقاف هذه المذابح فإن الحق يقتضينا أن نثبت لهم ما قاموا به من خير ، يعد تكفيرا عما نسب إليهم من آثام . وحسبهم من أعمال الخير ما رسموا من خطط موفقة أدت إلى ما حازت فرنسا من نصر. فهم قد دبروا لفرنسا من أمور الحرب والكفاح ما أنالها النصر في عبيد المؤتمر الوطني • وهم الذين رسموا من الخطط أحكمها وأكبلها لانقاذ البلاد من الأخطار التي تعرضت لها بسبب الفتن والثورات التي استسرت نارها في أقاليم فرنسا المختلفة •



## الفصل لخامس

# المؤتمر الوطئي ١٧٩٢ ـ ١٧٩٥

أثبت الجمعية التشريعية فشلها الذريع فى تسيير دفة الأمور ، ولا أدل على عجزها من موقفها من مذابح سبتمبر ١٧٩٦ ، واثبتت بالتالى عدم صلاحية دستور عام ١٧٩١ . وفى اصرارها على إعلان الحرب على النمسا تسببت فى أن تتكبد فرنسا خسائر جمة فى الأموال والأرواح ، وقضت على الملكية ، وأفساعت الفرصة التى سنحت للطبقة الوسطى الإستمرار فى الحكم . لقد كان للجمعية التشريعية أثر فى سلطة الحكم حين بدأت ممارسة سلطانها، فلما سقط الملك عجزت الجسعية عن الاحتفاظ بسطوتها ، واستطاعت هيئة كومون باريس أن تغتصب منها السلطة وقد بالا تنخابات لتأليف المؤتمر الوطنى حتى تم الانعقاد فى ٢١ سبتسبر ١٧٩٢ ، وكان بدء الانتخابات فى الثانى من سبتمبر ، وهو نفس اليوم الذى بدأت فيه المذابح . وكان « روبسيبير » أول المنتخبين عن باريس فى هذا المؤتمر، فيه المذابح . وكان « روبسيبير » أول المنتخبين عن باريس فى هذا المؤتمر، فيه المذابح . وكان « روبسيبير » أول المنتخبين عن باريس فى هذا المؤتمر، ثم تلاه «دانتون» «وكاميل ديمولان» •

وكان للمؤتمر الوطنى أهمية عظمى فى تاريخ الثورة فى الداخل والخارج ، ففى عهده تغير. نظام الحكم فى فرنسا تغيرا شاملا من الملكية الدستورية التى تقررت بمقنضى الدسنور الأول فى عام ١٧٩١ إلى الحكم الجمهورى لأول مرة فى تاريخ فرنسا ، وتم ذلك فى بداية عهد المؤتمر البوطنى وكان حق الانتخاب المعام قد تقرر لأول مرة فى تاريخ فرنسا فى الموطنى وكان حق الانتخاب المعام قد تقرر الأول مرة فى تاريخ فرنسا فى الموطنى ، وأول خطوة فى تحقيق مبدأ المساواة السياسية وهو من أهم مبادى ، وثيقة إعلان حقوق الانسان .

### تشكيل المؤتمر الوطنى:

تشكل المؤتمر الوطنى ، وبلغ عدد أعضائه حوالى ٧٨٠ عضوا ، منهم ٧٥ من أعضاء الجمعية التأسيسية ، و ١٨٣ من أعضاء الجمعية التشريعية ، وكان بين أعضائه عدد كبير من رجال القانون ورجال الإدارة المحلية ، وبعض الضباط المتقاعدين ، و ٤٨ من رجال الدين الدستوريين.

اتصف أعضاء هذا المؤتمر فى كل ما صدر عنهم بالواقعية ، وعرف عنهم كذلك عداوتهم لرجال الدين وإيمانهم بالحكم الجمهورى والحرص على مبادئه .

أما سياسة المؤتمر الخارجية فلم يكن لها لون معين ، فلم يرم فى سياسته إلى أهداف الوصول إلى الحدود الطبيعية على نحو ما كان يرى ساسة فرنسا عند مطلع القرن السابع عشر ، وإنما كانت الظروف والأحداث هي التي أملت على المؤتمر مبادىء سياسته الخارجية ، وكان أكثر أعضاء المؤتمر يطوون صدورهم على بغض هيئة كومون باريس لأنها هي التي فرضت الحكم الديكتاتورى على العاصمة الفرنسية ،

### حزب اليمين:

وكان بين أعضاء المؤتمر فريق من الچيروند(۱) يبلغ عددهم ١٦٥ عضوا وكانوا يمثلون فيه حزب اليمين كانوا يشاركون حزب اليمسار المعروف بحزب الجبل فى الإيمان بالحكم الجمهورى والمحافظة على مبادئه وفى كراهية رجال الدين و ولكنهم يختلفون فى أمر واحد يتمثل فى الحكم على هيئة الكومون و فبقدر ما كان الچيروند يبغضونها ويؤيدون مهاجمتها والقضاء عليها ، كان اليعاقبة يرون الإبقاء على هذه الهيئة ؛ ففى رأيهم أنها من عمل الباريسيين الذين قاموا بالثورة ، وتحملوا فى سبيلها مالا يحصى ولا يوصف من المتاعب والتضحيات ، فالذين يحاربون هذه الهيئة إنما يحاربون باريس نفسها ، ولن يكونوا بذلك من المؤمنين بالحكم الجمهورى . وفى رأى هذا الحزب أنه إذا كان الجرم الذى ترمى.

<sup>(</sup>١) الچيروند أصبحت هذه هي التسمية جارية على الألسن .

به هيئة الكومون هو أنها خلقت الحكم الديكتاتورى ؛ فمن الإثبات أن يقال أن فى عملها هذا قدرة على ضمان وحدة الشعب ، وبحسبها أنها وحدها كفيلة بتحقيق الأمن العام ، الذى كانت فرنسا فى أشد الحاجة إليه نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد يومئذ . ويكفى أن نذكر منها الخطر الماثل فى تهديدها من الخارج بين أيدى القوات التى تخطت الحدود وأخذت تقترب من العاصمة ، والحرب الأهلية التى لن تلبث أن تندلع فى جهات شتى من فرنسا لكن حزب البحيروند كان يغشاه الخوف كلما تندلع فى جهات شتى من فرنسا لكن حزب البحيروند كان يغشاه الخوف كلما تشل أعضاؤه ديكتاتورية الأمن العام التى ستؤدى إلى عهد الارهاب .

هذا هو موضوع الخالف بين الحزبين ، وأخيرا مهدت ظروف البلاد لحزب اليسار أن ينفذ ما رأى من قيام ديكتاتورية الأمن العام على النغم من معارضة حزب اليمين من الحيروند و وساعدهم على ذلك أن أعضاء حزب الحيروند قد اختلفوا فيما بينهم ؛ ففريق منهم يتزعمه «فيرنيو» Vergniaud يرى ضرورة توحيد الصفوف لأنه حجر الأساس فى بناء حكومة جمهورية ، وقد جهر به أثناء محاكمة الملك وفريق آخر عرف بجماعة « رولان » الصغيرة على الاسبيل إلى التعاون مع من يرون الإبقاء على الكومون وسلطانه . ويتزعم هذا الفريق كل من « بوزو » Buzot و « بربارو » Barbaroux و ولوقيت » Louvet . وكانوا جميعا واقعين تحت تأثير مدام «رولان» (۱) . وكانت بينها وبين مارى أنطوانيت عداوة شخصية توحى اليها كل ما يصدر عنها من آراء و وظل أعضاء حزب الحيروند طوال ذلك العهد لا يأخذون بالحلول العملية نبسا يعرض لهم من مشاكل ، كما كانوا يفتقرون إلى القيادة الحازمة التى يعرض لهم من مشاكل ، كما كانوا يفتقرون إلى القيادة الحازمة التى تجمع شمل صفوفهم المتفرقة •

### حزب الجيل:

وعلى العكس من هؤلاء كان أعضاء حزب الجبل من أهل اليسار عددهم خمسون ، يثبتون على رأيهم فى تطرف واضح عند مناصرة هبئة كومون باريس والإصرار على وجودها ، ويأخذون بالحلول العملية .

<sup>(</sup>۱) أنظر هامش ٣ ص ٨٦ .

وكان « دانتون » فى جلسات المؤتمر الأولى أبرز أعضاء حزب اليعاقبة ، يجاوره فى المكان ، ويشاركه فى الرأى « كاميل ديمولان » . كما استطاع روبسيير أن يجمع حدوله بعض الأصدقاء ؛ ومنهم « كوثون » وسان جاست St. Just . وأعادت جهوده سيرته الأولى فى تمثيل باريس كما كان فى الجمعية الوطنية خلال السنوات من ١٧٨٨ إلى ١٧٩١ . وكان ثالث الزعماء اليعاقبة محمد Jean-Paul Marat ، وكان يختلف فى صفاته وسلوكه عن الزعيمين السابقين ، اتصف بالقسوة لدرجة الجنون ، كما كان مشاغبا ذا طبع لئيم .

### آما حزب الوسط:

ويعرف بحزب السهل فكان عدد أعضائه حوالى أربعمائة ، عرفوا بهدوئهم وترددهم ، وكان أعضاء هذا الحزب أكثر عددا من أعضاء كل من الحزيين الآخرين بحلب مؤلاء من الحزيين الآخرين بحلب مؤلاء الأعضاء كل إلى جانبه لترجيح كفته على الكفة الأخرى . فاعتمد الچيروند وكان «دانتون» في جلسات المؤتمر الأولى أبرز أعضاء حزب اليعاقبة على خطبهم وفصاحتهم لإقناعهم بالانضمام إليهم ، بينما اعتمد اليعاقبة على تخويفهم وإثارة الرعب في نفوسهم . وكان أشهر أعضاء حزب السهل على تخويفهم وإثارة الرعب في نفوسهم . وكان أشهر أعضاء حزب السهل فيرهما من أعضاء الحزب مع الأيام . وطبيعي أن يميل هؤلاء جميعا إلى الانضمام إلى حزب الجيروند لبعدهم عن العنف وسفك الدماء الذي الشهر المبيعة هذا الحزب مما جاء على لسان أحد أعضائه حين بلغ باريس فقال «لقد أصابني الرعب عندما بلفت باريس » Quand je suis arrivé فقال «لقد أصابني الرعب عندما بلفت باريس » Arris y'ai frémi محاولة جذبهم إلى صفوفهم .

وظهر فى جلسات المؤتمر الأولى أن اتجاه أغلبية الأعضاء يهدفون الى الچيروند. فكانت رئاسة المؤتمر وسكرتاريته أول عهده من حزب الجيروند . وكذلك كانت الوزارة منذ أن اعتزلها «دانتون» فى ٢٩

سبتمبر ليأخذ مكانه فى المؤتمر فحل محله «جارا» Garat من الچيروند. كما سيطر على الوزارة «رولان» Roland وكان من الچيروند كذلك، ومما زاد قوة هذا الحزب كذلك وجود نحو خمسة آلاف من القوات النظامية رهن اشارة الوزارة فى باريس، ويضاف إلى ذلك طغيان موجة العداء تجاه سياسة العنف فى باريس والأقاليم وهى سياسة أثارت احتجاج الفرنسين فى كل مكان.

ومن ذلك نرى أن السبيل كانت ممهدة أمام الچيروند للسيادة ٠ ولكن ترى هل كانوا يملكون من الشجاعة ما يمكنهم من تزعم الموقف ؟

### اعلان الجمهورية الأولى في فرنسا:

كان الغرض من تشكيل المؤتمر وقيامه النظر فى لون الحكم الذى يرتضيه الشعب و فلما بدأ المؤتمر اجتماعاته أخذ بناقش ذلك الأمر وانتهوا فى ٢١ سبتمبر إلى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية ومن ذلك نستطيع أن نتبين أن الجوند قد مالوا مع بقية الأعضاء إلى ما أدى إلى إتخاذ هـندا القرار ولعل الذى دفعهم إلى ذلك أن يكون حرصهم على المشاركة فى السيادة ، فهم لو خالفوا و ثبتوا على مبادئهم الأولى لضاعت منهم الفرصة و

وقوبل إعلان الحكم الجمهورى فى أقاليم فرنسا بما لم يكن ينتظر له من ترحيب • وفى ذلك ما يدل على أن الشعب الفرنسى بطبيعته قد كان يميل إلى الحكم الملكى المقيد ويتعلق به .

وتستأنف جلسات المؤتمر بعد صدور القرار بإعلان الجمهورية ، فيتكشف الغطاء عما أخفته الظروف أيام مناقشة موضوع لون الحكم الذي يريده الشعب ، فيشتد الجدل بين الفريقين ( الچيروند واليعاقبة ) ويرمى فريق الچيروند الفريق الآخر بأخطبر التهم ، ويحلونهم أوزار ما كان في مذابح ٢ سبتمبر • ولم يفلح الچيروند فيما أرادوا من وراء هذه التهم إذ استطاع اليعاقبة ببلاغتهم وشجاعتهم أن يطفوا النار التي حاول خصومهم إشعالها فكان من نتائج ذلك أن لاذ الچيرونديون الصمت •

يشائر نجاح الحكم الجمهورى:

جاءت الشائر الأولى فى انتصار الفرنسيين على أعدائهم بفضل تصرف الحكومة الجمهورية التى وفقت إلى تشكيل قواتها لمحاربة الأعداء بقيادة ديمورييه (١) .

النصر قد سبق بنصر تم قبل إعلان الجمهورية بيوم واحد (٢) ؛ ففي ٢٠ سبتمبر وقعت واقعة « قالمي » Valmy وفيها كان البروسيون قد سيقوا فاحتلوا بعض المواقع ولكن لم تلبث القوات الفرنسية أن سيطرت على تلال « قالمي »Valmy و « ايڤرون » أvron . وهناك عجز العدو عن مواجهة الفرنسيين ، ورأى القائد برو نزويك Brunsuick ألا يخاطر بجيشه ، فأمره بالانسحاب . وهكذا تم النصر لفرنسا وأثبت هذا الانتصار أن فرنسا لازالت أمة حية لها كيانها وقوتها ، وأن لها جيشا قويا يمكن الاعتماد عليه . كانت هذه المعركة الصغيرة التي تمت في سرعة سريعة شهيرة من حيث نتائجها . فقد كانت فاتحة اتنصارات عظيمة حظيت بها فرنسا في عهد الثورة ، وتعد من المعارك الحاسمة في التاريخ فهي قد رفعت روح الجيش المعنوية ، وأشعرت عساكره بقيمتهم . وعلى أثرها تم التفاوض بین الطرفین علی یدی « برونزویك » و « دیسورییه » وكان من تسائحه انسحاب القوات البروسية بقيادة برونزويك من « ڤردان » و «ولونجوى» وبالتالي أصبحت خارج حدود فرنسا في ٢٩ سبتمبر . وكان « ديمورييه » أثناء المفاوضة مع برونزويك يعتقد أن الخلاف القائم يومئذ بين بروسيا

<sup>(</sup>۱) كان لديمورييه خبراته العديدة التي اكتسبها من عمله في مختلف المناصب ؛ ومنها عمله في وزارتي الخارجية والحربية (حيث افاد منهما في مجال السياسة والحرب) • وكان للرجل طبيعته المفعمة بالنشاط والتفاؤل كان ذكيا نشطا • وكان يرى لانقاذ الملكية القضاء على أعدائها في الحارج ، ويرى أن خير ما يبدأ به التفرقة بين النمسا وبروسيا ومهاجمة الأراضي المنخفضة الجنوبية ، انظر صص٨٥ ـ ٩١ .

<sup>(</sup>٢) من الجائز أن يكون لانتظار المارفين ببواطن الأمور صدور القرأر يأعلان الجمهورية أثر في تقوية روح المحاربين المعنوية •

والنمسا على بولندا سيجعل بروسيا لا تتعاون من جديد مع النمسا . إلا أن المستقبل قد خيب ظنه .

وهكذا نرى أن موقف فرنسا الحربى قد تحسن ، فحل النصر محل الهزيمة . ولم يقع كل ذلك عفوا ، وإنسا تم بناؤه على أسس منها ما ملأ قلوب الجند الفرنسيين من حماسة وعلى ما قام بين النمسا والروسيا من خلاف على تقسيم بولندا تقسيما ثانيا ، وتسبب هذا الخلاف في سرعة تقهقر البروسيين لاستجلاء ما غمض عليهم من أسباب ذلك الخلاف ، وأمر آخر وهو الخلاف الذي قام بين فردريك وليم ملك بروسيا وبين « دوق برونزويك » فيما يتعلق بخطة الهجوم والقتال .

كل ذلك أمور كان من شأنها أن تندفع القوات الفرنسية في شـــجاعة وأمل في النصر على أعدائها . فاستولت بعد عبورها نهر الراين على « مينز » Mainz . كما وضعت يدها على « چنيڤ » Geneve وساڤوى Savoy ومقاطعة « نيس » Nice ، وبذلك باتت دول أوروبا مهددة أمام القوات الفرنسية . ويعود « ديموريبه » إلى باريس متوجا بأكاليل النصر، وأخذت آماله في المستقبل تمد أحلامه بما يمكن أن تحقق له الأيام من قوة وسلطان . ولم يلبث حتى عهد إليه المؤتمر بقيادة حملة عسكرية على بلچيكا . فحقق ثقة المؤتسر من كفايته حين انتهى من غزوها في مدى شهر واحد ؛ وآية ذلك أنه تقدم لغزوها في ٢٨ أكتوبر . وفي طريقه إلى عاصمتها اتنصرت قواتــه على القوات النــــاوية حيث وقعت معركة « چيماب » Jemmapes في نوفمبر عام ١٧٩٢ . فكان هـذا فاتحة الانتصارات التالية ، وفى ١٦ نوفسبر بلغ العاصمة « بروكسل » : وفى ٢٨ نوفسبسر استولى على « ليبج » Liege وفي الوقت نفسه فتحت « اتتورب » أبوابها لإحدى فرق الجيش الفرنسي . وهنالك اجتمع ممثلو الشعب البلجيكي في بروكسل. فأعلنوا استقلالهم عن النسا وبعثوا إلى النسسا بوفد يحمل إلى حكومتها هذا القرار .

## المؤتمر بعد الانتصارات الجديدة:

كان على المؤتمر أن يقرر عندئذ موقفه من الأقاليم والشعوب التي

تغيرت أحوالها بين يدى الغزو الفرنسى ، فتحررت ، علما بأن بعض هذه الشعوب مثل أهالى نيس وساڤوى ومينز قد كتبوا يطلبون الاتحاد مع فرنسا ، كما آثر أهالى بلچيكا الاحتفاظ باستقلالهم كما تقدم .

ونتبين من مناقشات المؤتمر لهذا الأمر أنه كان متأثرا بانتصارات الفرنسيين في « چيماب » وغيرها ، فدفعه ذلك في غير وعي ولا نظر في العواقب ، فأصدر في ١٨ نوفمبر ١٧٩٢ قراره بتعهد فرنسا بتقسديم المساعدات المختلفة لسائر الشعوب المغلوبة وحماية استقلالها والمحافظة على حرياتها . وهنا ظهر أن الچيروند قد ناقضوا أنفسهم لأنهم سبق أن ضموا إلى فرنسا ساڤوى ونيس في سبتمبر ١٧٩٢ . ولم يقف قصر نظر الچيروند السياسي عند حد ما ذكرنا بل عدا ذلك إلى إصدار قرارات أخرى أشاعت الخوف في الدول الأوربية وعلى رأسها انجلترا التي أصبحت تخشى مشروعات فرنسا التوسعية وسياستها غير الحكيمة التي تهدد السلام الأوروبي .

وأولى خطوات هذه السياسة الخرقاء التى خطاها الجيروند وكانت لهم الأغلية فى المؤتمر له وكانت لهم الأغلية فى المؤتمر له والقرار الذى اتخذه المؤتمر كلا نوفمبر ١٧٩٢ ، وكان يقضى باعتبار نهر الشلد scheldt نهرا مفتوحا للتجارة ، وأصر الجيروند على استصدار هذا القرار برغم التحذيرات والنصائح التى تقدم بها كل من « روبسيير » و « دانتون » . وهكذا أظهر أعضاء هذا الحزب مرة أخرى تعثرهم فى سيرتهم السياسية ، فهم الذين دفعوا فرنسا قبل ذلك إلى الحرب ، وهم الذين دفعوا انجلترا للذين دفعوا فرنسا قبل ذلك إلى الحرب ، وهم الذين دفعوا انجلترا التحالف الدولى الأول منذ الثورة الفرنسية ، ولم يكن خافيا على أحد أن انجلترا قد بذلت جهودا كبيرة لإغلاق هذا الطريق المائى إتقاء خطر النافسة التجارية التى كانت تخشاها(۱) .

<sup>(</sup>۱) كانت انجلنرا تخشى ما يترتب على فتح هذا المر المائى من ازدهار تجارة التورب أو انفرس الذى يترتب عليه تهديد مركز لندن الاقتصادى المالى •

ومن تتائج الغرور الذي أصاب المؤتمر اصداره الأوامر الى « ديمورييه » في ٣٠ نوفمبر ١٧٩٢ لمهاجمة هولندا فأثارت تلك الأوامر النجلترا التي لم تكن لتسمح لأي دولة أوربية أن تضع يدها على هدا الاقليم لأنه في الاعتداء عليه ما يعرض سنلامتها للخطر ، وقد بذل « پت »Pitt كبير الساسة فيها أقصى ما يملك من جهود في سبيل رد أعضاء مجلس العموم عن رأيهم الذي يقتضي دخول انجلترا الحرب ضد فرنسا المعاهدات السابقة .

### نهاية اللك:

رأى اليعاقبة أن السبيل الوحيد كشف الغطاء عما تخفى النفوس من آراء ونوايا أن يثيروا الحديث حور محاكمة الملك ، لأن ذلك سبين لهم ميول الجيروند ، فإذا جهر هؤلاء بسعارضتهم لمحاكمة الملك وإدانته فضحهم اليعاقبة بإذاعة نبأ ذلك على الشعب ، ليشعل نار ثورته عليهم لأنهم ملكيون يريدون استئناف الحكم الملكى ، الذى أضر بسصنالح الشعب وحبس حريته وأكل أرزاقه ، وإذا وافقوا أعضاء حزب الجبل فأنضموا إليهم فى الموافقة على إدانة الملك فإن ذلك سيعزلهم بصفة نهائية عن تأييد الفرنسيين المعتدلين ، وسيشاركون فى إثارة مشكلة أوروبية ، آيتها أن دول أوروبا الملكية ستكاتف فى مواجهة فرنسا ، والعمل على إحباط جهود الفرنسيين التى بذلت فى سبيل الثورة من أجل المبادى، على إحباط جهود الفرنسيين التى بذلت فى سبيل الثورة من أجل المبادى، الإنسانية السامية التى نادى بها زعماء الثورة ، وقد يقتضى الموقف المطالبة بحكم قوى سريع الإجراءات يستطيع مواجهة الأحداث . ولم يكن فى فرنسا يومئذ من يستطيع خلق هذا النوع من الحكم وتحمل مسئوليته غير حزب الجبل .

وترك اليعاقبة للچيروند معتمدين على جبنهم من إعداد مسوغات التحقيق المتعلقة بالتهم الموجهة إلى المنك . وفعلا قبل الجيروند ذلك وشكلوا منهم لجنة للقيام بالنظر فيما عثر عليه من أوراق ووثائق خاصة بالملك يوم ١٠ أغسطس • وقام « قالازيه » Valazéعن الچيروند بتقديم

بقرير اللجنة للمؤتمر في ٣ نوفمبر عام ١٧٩٢ .وظهر بعد مناقشة التقريرانه كان يفتقر إلى القواعد الدستورية وروح العدالة . وقد دافع روبسيير عما رأى في التقرير من نقص في خطابين ألقاهسا في ٣٠ نوفمبر ، به ديسمبر ، فقال في دفاعه أن المؤتمر ليس محكمة ، وإن أعضاء اليسوا قضاة يستطيعون أن يتبينوا حقائق نصوص القانون ، وأن الملك لم يعد متهما بعد أن أدين يوم ١٠ أغسطس ولخص كلامه فيما يلى : « فالقضية قضية ظالم أدى سلوكه إلى الثورة وأدى الحكم عليه إلى خلعه من سلطانه ، فأما العقوبة فتنشل في كفالة حرية الشعب فإذا كانت الحياة من حق الوطن فيجب أن يموت لويس (١) » .

وهكذا بدأ الچيروند فى مطلع عام ١٧٩٣ وكأنهم سادة الموقف ، فبأيديهم الأمر ، يستطيعون اعتمادا عليه أن يتحكموا فى شئون الحرب . وكان حزب اليعاقبة يترقب سنوح فرصة تسكنه من وضع يده على زمام الأمور والانفراد بالسلطان . وقد تم ذلك عند محاكمة الملك إذ تبين خلال ذلك إنقسام أعضاء حزب الچيروند على أنفسهم ، ولا أدل على ذلك من أن أكثرية زعماء الچيروند كانوا يطمعون فى إنقاد حياة الملك : ولو خلت سياستهم من الخوف والارتجال لاستطاعوا الوصول إلى ما أرادوا .

وغلى العكس من ذلك استطاع حزب الجبل أن يصر على رأيه ، وصمم على تنفيذه بالتخلص من الملك وبنوا رأيهم على دقة فحص الأمور ، وكان روبسيير واثقا من أن محاكمة الملك ستؤدى حتما إلى وقوع الانقسام بين أعضاء حزب الچيروند . وهنالك مهد السبيل أمام الحزب القوى الصامد للوصول إلى الحكم . فالتهم التي وجهت إلى الملك كانت خطيرة ، لا يمكن أن تفسر إلا بالتآمر على الأمة ، فهو يقوم بتحويل

Le procès du tyran c'est l'insurrection, son jugement c'est () la chute de sa puissance, sa peine c'est celle qui exige la liberté du peuple. — «Louis doit mourir parcequ'il faut que la patrie vive.»

جيوش المهاجرين في الخارج ، ويعمل على هدم الدستور وبعد انتهاء المؤتمر من مناقشة التهم رؤى أن تجرى عملية التصويت علنا فرجح المطالبون باعدام الملك بصوت واحد (٣٦٠ مقابل ٣٦٠٠). ووقف الملك لمواجهة الموت يوم ٢١ يناير ١٧٩٣ وقفة الثابت الشجاع ، وهي وقفة لم يقف مثلها قبل هذا اليوم . ويعزو بعض المؤرخين ذلي إلى قوة إيمانه .

## صدى العدام الملك ونتائجه في الداخل والخارج:

أدى إعدام الملك إلى انتصار حزب الجبل ومعه بقية اليعاقبة وكان فى ذلك إرهاص باقتراب حكم الإرهاب ؛ فهم قد اتهموا بالخيانة كل من امتنع عن الموافقة على إعدام الملك أو التردد فى ذلك ، وأضافوا إلى هؤلاء من كانوا يقترحون إجراء استفتاء عام بين طوائف الشعب بشان البت فى مصير الملك • ولاحت فى الجو بوادر حرب أهلية قد تدبر أمورها فى جنوب فرنسا •

تلك نتائج تمخض عنها اعدام الملك فى داخل فرنسا. أما فى الخارج، فقد تسبب إعدام الملك فى إثارة دول أوروبا وملوكها الذين باتوا يتوقعون نفس المصير الذى اتنهى إليه لويس السادس عشر، وهنا أخذت بعض هذه الدول تمهد لتكوين حلف يواجهون به ثورة فرنسا إتقاء لخطرها أو للقضاء عليها. وأسرع ما تكون ذلك الحلف من بروسيا والنمسا وبريطانيا وأسيانيا وهولندا وسردينيا. وأدى كل ذلك إلى التفكير في إجراء لا مفر منه وهو تشكيل لجنة عرفت باسم لجنة الأمن العام.

## قرنسا تواجه التحالف الأوروبي الأول:

كان أول عمل تنج عن إعدام الملك أن بادرت انجلترا بطرد سفير فرنسا لديها ، وفهمت فرنسا من ذلك قيام العداء الصريح الذى قد يعقبه إعلان الحرب عليها ، فبادرت هي إلى إعلان الحرب على انجلترا وهولندا في أول فبراير ١٧٩٣ ، ولم تلبث أن انضمت أسپانيا إلى صفوف الدول المتحاربة •

أما العوامل التى دعت انجلترا إلى معاداة فرنسا فبالإضافة إلى. ما أحدثه إعدام الملك من إثارة للعواطف والمخاوف فى انجلترا فإنها لم تكن لتسمح لفرنسا احتلال انتوارب ، وقد تبين لها أن فرنسسا تنوى الاحتفاظ بها سيما وأنها آخذت عندئذ تنادى برغبتها فى بلوغ حدودها الطبيعية . المحيط غربا وشاطىء نهر الراين شرقا والبرانس جنوبا ، وكات معنى ذلك ضم « نيس » « وساقوى » و « چنيڤ » و « الچورا » السويسرية ، ومقاطعات الراين وبلچيكا وجزء من هولندا . وحدنت أسپانيا حذو انجلترا . وكان قد أثارها اعدام الملك كما أثار انجلترا وربط هذا الحادث بين الإمارات الألمانية . وفى ٣٣ يناير اتفقت الروسيا وبروسيا على اقتسام جزء من بولندا بينهما على أن تحصل النمسا على تعويض عن ذلك باقليم الفلندرز والألزاس واللورين ، وتحصل انجلترا على انتوارب عند الاستيلاء عليها ، وتم الاتفاق بين أعضاء الحلف على . أن تقوم انجلترا بتمويل جيوش دول الحلف ،

### تدهور الموقف الخارجي يمهد السبيل للاعداد لحكم الارهاب:

أطاع «ديموريه» مكرها أوامر المؤتمر الوطنى للتقدم لغزو هولندا فى ١٧ فبراير ١٧٩٣ (١) ، ذلك لأنه كان يرى آن الأحوال فى بلچيكا ليست مطمئنة ، كان طبيعيا أن يرحب البلچيكيون أول الأمر بقوات فرنسا التماسا لتخليصهم من سيطرة النمسا ، ولكن سلوك الفرنسيين فى حكم البلاد والإجراءات التى اتخذوها فى سبيل ذلك سرعان ما قضت على آمال الشعب البلچيكى فى الفرنسيين الذين اضطهدوا الكنيسة ، ثم بالغوا فى تهورهم فأعلنوا ضم بلچيكا إلى فرنسا اعتمادا على ما زعموا من رغبات قدمها إليهم فريق من الشعب البلچيكى . وهكذا فقدت فرنسا بسلوكها ذلك صداقة الشعب البلچيكى الذى كان من المنتظر أن يصبح خير حليف لها ،

<sup>(</sup>١) أنظر ص ١١٥ .

بروكسل وحماية قوات « ميراندا » Miranda ، فأثار ذلك سخطه على المؤتمر ، وأيقظ ما كان ينطوى عليه صدره من عزم على الانتقام من زعمائه ، وبادر فبعث إلى المؤتمر برسالة شديدة اللهجة يعلن فيها رأيه · الصريح وسخطه من سلوَك المؤتمر • فكان في ذلك ضربة وجهت نحو أصدقائه من الجيروند الذين كان روبسيير عندئذ يضيق عليهم الخناق ، وقد بدأ يحقق نصرا عظيما عليهم لدرجة أزعجت « دانتون » نفسه ، الذى كان يفضل اتحاد الجميع ويرى ضرورة تكاتفهم على اختلاف أحزابهم في سبيل مواجهة الخطر الخارجي ، وخاصة أنه كان يشمعر بالأخطار التي أصبحت تحدق بالوطن منذ سفره الى بلچيكا ومشاهدته لهجوم النمساويين عليها • بينما كان دانتون يبغي أن تستعد فرنسا لمواجهة الخطر ، وتستّعين على ذلك بالإتحاد بين صفوفها كان روبسييير مهتما في المقام الأول بالبحث عن أعداء الثورة والخونة ، لذلك ظهرت رغمة اليعاقبة في إقامة محكمة الثورة ولجنة الأمن العام. ولكن أعضاء الجيروند في المؤتمر عارضوا الاقتراحين وقاوموهما بكل ما أوتوا من قوة فاستقر رأى أعدائهم اليعاقبة على إجبارهم على قبول ذلك ؛ وحددوا يوم ١٠ مارس للقيام بمحاولة أخرى في سبيل ذلك ، ولكنهم فنسلوا . وسنرى أن سوء الموقف الخارجي وهزيمة فرنسا فيه لن يلبثا أن يهيئا الفرصة لليعاقبة ليعدوا العدة لإقامة حكم الارهاب، ويذكرنا ذلك بما وما ترتب عليه من أحداث ١٠ أغسطس وسقوط الملكية ، وما كان من أثر لسقوط لونجوى وڤردان في أحداث ما يعرف بمذابح ٢ سبتسبر . وهكذا ارتبطت التغييرات الداخلية في فرنسا أشد الارتباط بالأحداث الخارجية.

وفى خلال هذه الأزمة الخانقة تباغ أنباء الحرب فرنسا ، معلنة هزيمة جيوشها تحت قيادة « ديموريه » فى بلچيكا فى معركة « نيرڤندن » Neerwinden بعد صراع عنبف تأرجح فيه النصر والهزيمة بين الفريقين المتحاربين ، ففقدت أثناءه القوات الفرنسية حوالى أربعة آلاف ، وكانت . الهزيمة ضربة قاسية لفرنسا التى تعودت النصر حتى ملاها غرورا ، ولم

يقف الأمر عند حد الهزيمة بل تعداها بأمر عليه لم يكن في الحسبان ؛ ونعنى بذلك أن تتلو أنباء الهزيمة أنباء أخرى جعلت مصاب فرنسا أشد فداحة وأجل خطرا ، فهي أنباء تفيد بمحاولة « ديموريه » إثارة المجند على الثورة والاستعانة بهم للعمل على تنصيب ابن دوق أورليان ملكا على فرنسا ، على أن الحظ قد خان « ديموريه » في آماله عندما خذاله الحد ، فاضطر إلى الهرب إلى صفوف الأعداء في أبريل ١٧٩٣ ، وفشلت محاولته فإنهارت آماله ،

كان الموقف الخارجي خطيرا ، وقد زاد من خطورته نشوب قلاقل كثيرة في الداخل . فقد ظهرت في الجنوب من نهر اللوار في المنطقة المعروفة باسم « لا ثندية » حركة تطورت إلى حرب أهلية ظلت الشغل الشاغل لليعاقبة أثناء مواجهتهم للخطر الخارجي •

- بادر المؤتمر باتخاذ تدابير حازمة وسريعة لمواجهة الأخطار المتفاقمة في الخارج والداخل . فركز السلطة في يد الحكومة وأتاح لها القدرة على التصرف بسرعة وفي سرية دون التقيد بأى قوانين أو قواعد تحد من نشاطها . وقد أيدت الأحداث التالية المخاوف التي آثارها اليعاقبة عندما هاجموا المؤتمر موضحين الأخطار الجسام التي تتعرض لها البلاد ، وقد اضطر الجيروند في المؤتمر بسبب تلك العوامل إلى الموافقة على إجراءات العنف التي طالب بها أعداؤهم من اليعاقبة وكان اشتراك بعضهم في ثورة لاقندية ، وخشيتهم من أن يتهموا بممالأتهم للحركة فيها مما جعلهم يؤافقون على سائر القرارات التالية :

١ ـ قرار ١٩ مارس ١٧٩٣ ويقضى بتجنيد النبلاء ورجال الدين.

۲ - قرار ۲۱ مارس ۱۷۹۳ ویقضی باقامة هیئے ثوریة فی کل.
 کومون ٠

٣ ـ قرارات خاصة بمعاقبة المهاجرين صندرت في ٢٧ مارس. و 6 أبريل ١٧٩٣ . ٤ ــ وفى ٢٦ مارس صدر قرار بتشكيل محكمة الثورة للنظر فى أمر جميع المتهمين بمناهضة الحكرمة ولن تلبث هذه المحكمة ــ بعــد مضى عام من إنشائها ــ أن تقود دانتون إلى المقصلة .

٥ ـ تكوين جيش الثورة داخل فرنسا في ٥ أبريل ١٧٩٣.

Comité de Sault Public العام العام العام الكثر من عامين العام المربل ۱۷۹۳ (۱) وهي هيئة قدر لها أن تحكم فرنسا أكثر من عامين وأن تقودها إلى النصر والخلاص من الاضطرابات الداخلية . وشكلت اللجنة من تسعة أعضاء وهم « بارير» Barère و « ديلما » Bréard و « دانتون » و « بريار » Bréard و « حاسبون » Robert Lindet و « حويتون مورثو » Danton و « دلاكروا » Treilhard و « دلاكروا » Delacroix

# دانتون رئيسا للجنة الأمن العام من ٦ أبريل الى ١٠ يوليو ١٩٧٣

سيطر داتنون على لجنة الأمن العام عند تكوينها حتى أسقط اسمه من قائمة أسماء أعضائها عند تجديد انتخابهم فى ١٠ يوليو ١٧٩٣. وانقسمت اللجنة تحت رئاسته إلى أربع لجان لتوزيع التخصصات المختلفة عليها • فكانت الشئون الخارجية « لداتنون » و « بارير » •

ولم تكن مهمة لجنة الأمن العام مجرد الرقابة ، بل كانت تحكم فرنسا وتسيطر على تصريف شئونها المختلفة . وفى ظلها فقد المجلس التنفيذى كل سلطة ، وكانت تسلك من السلطان ما يمكنها من إلغاء أى قرار يتخذه الوزراء الذين تحولوا إلى مرؤسين لأعضائها . وكان من حقها تعيين القواد وعزلهم وتوجيه حركاتهم ، فهى صاحبة الحق فى توجيب السياسة الخارجية دون رقيب ، ومن اختصاصاتها رعاية شئون التربية

<sup>(</sup>١) وهكذا تم خلال ثلانة اسابيع تنظيم حركة الارهاب

العامة وإقامة الحفلات المدنية ورعاية الشئون الدينية والفنية ، فهي تملك حق تعيين سائر موظفي الدولة وعزلهم ، وهي وحدها صاحبة الحق في تعيين « المبعوثين من ممثلي الشعب » Representatives on Massion (۱) وكانت ميمثهم في ظاهر الأمر تنظيم مسئالة التجنيد ومراقبتها في أقاليم فرنسان ، وإن كانت مهمتهم في واقع الأمر تثبيت دعائم الحكومة المركزية في أنحاء فرنسا كافة وبسط سيطرتها عليها •

وكانت مداولات اللجنة سرية ، وليس لأحد حق مساءلتها أو محاسبتها إلا المؤتمر الوطنى عندما يتقدم أعضاؤها إليه بتقاريرهم الدورية . وكان ما تستند إليه لجنة الأمن العام فى سلطانها حقها الكامل فيما كان تحت يدها من أموال طائلة ( مصاريف سرية ) •

وقامت إلى جانب لجنة الأمن العام لجنة أخرى تعرف بلجنة الضمان العام Comité de Sürctó وكانت بشابة وزارة الداخلية ، تراقب أمن العام حق الدولة وتحافظ على ما يكفل له الضمان . وكان للجنة الأمن العام حق حوة أعضاء هذه اللجنة للانضمام إليها أثناء مداولة بعض الأمور حتى تتحقق وحدة العمل .

## معركة الخلاف تشنت بين حزبي اليعاقبة والجيروند:

كان دانتون يعمل أثناء رئاسته للجنة الأمن العام على التوحيد بين مسقوف البعاقبة والحيروند، ويرى أن الأجدر بالبعاقبة أن يركزوا جهودهم نحو النضاء على حزب الحيروند لمجرد اختلاف وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بهيئة الكومون(٢) ولكنروبسييير وأتباعه كانوا يرونضرورة القضاء على أعدائهم ، وباءت جهود « داننون » السرية والجهرية للتوفيق بين

<sup>(</sup>۱) كان ذلك نظاما حدد دا استحدثه المؤتمر لتثبيت دعائم حكم اليعاقبة وسلطانهم وهكذا نجد أن الثورية التي بدأت بالدعوة الى اقامة بناء لا مركزي للحكومة تعود الآن تحت تأثير الحرب الى تقاليد المركزية القديمة انتى تميزت بها الملكية الفرنسية خملال القرنين السمايع عشن والشامن عشر .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۰۵ .

العزبين بالفشل ، ذلك نأن روبسيير كان يدبر ليخلف «دانتون» فى رئاسة اللجنة كما أن الچيروند قد انقسموا فيما بينهم كدأبهم ، فلم يبسروا دانتون مهمته . وقد كانت الوسيلة الوحيدة للإبقاء عليهم وإنقاذهم .

أخذت المعركة تشتد بين اليعاقبة والجيروند حين أخذ كل منيسا بكيل التهم للآخر واشتد « مارا » Marat (ا) اليعقوبي المتطرف في هجومه على الجيروند ؛ فهو قد اتهبهم بالخيانة ومحاولتهم إنقاد الملك عندما طالبوا باجراء استفتاء عام في تقرير مصيره واتهبه الجيروند بدورهم وكانوا أغلبية في جلسة المؤتمر بسبب تغيب عدد كبير من اليعاقبة أعضاء حزب الجبل في الأقاليم ( ٢٢٠ عضو مقابل ٩٣ ) بأنه بعمل على إثارة الرأى العام لإراقة المزيد من الدماء . فقدم على أثر الجلسة ليحاكم أمام محكمة الثورة ، فبرأته في ٢٤ أبريل من كل ما أتهم به . فزف إلى المؤتمر «مارا» صديق الشعب وسط مظاهرات الفرح والتأييد. وكان في عودته بريئا إلى المؤتمر هزيمة للججيروند ونكسة شديدة لآمالهم. وأول آيات ذلك أن يصسم اليعاقبة على التخلص سنهم ولم يكن داتون نصيرهم فيما صمموا عليه بين ٣١ مايو ، ٢ يونية ١٧٩٣ ، عندما حاول أن يثنيهم عن عزمهم ، مما جعل اليعاقبة يصفونه « بالتساهل » ويؤاخذونه على هذا الموقف عندما لقي مصيره بعد أقل من عاء ،

## سقوط الجيروند في ٢ يونيو ١٧٩٣ :

واضح من كل ما ذكرنا أن المتطرفين من اليعاقبة كان غرضهم قد أصبح القضاء على الجيروند بسبب مخالفتهم في الرأى واعتراضهم على كل ما يردون ووضع العقبات في سبيلهم وتم لهم ذلك في ٢ يونية ١٧٩٣، ومهدت لنجاحه عوامل ، منها ما قام به مجلس الكومون القوى مضافا إليه ما دبره روبسيير الذي انتهز فرصة ضعف الجيروند واستعان الكومون بفرقة من المتطوعين كانت وجهتهم « اقليه لاقندية » لتطهبر المؤتسر من الحبروند واستطاعت هذه الفرقة بسعاونة غوغاء باريس في المؤتسر من الحبروند واستطاعت هذه الفرقة بسعاونة غوغاء باريس في

١١٠ انظن صرص ١١٢ : ١٣٧ .

ع يونية ١٧٩٣ أن تتحكم فى جييع مداخل قاعة المؤتسر ؛ فهاجموا جميعا المؤتسر ، وضيقوا الخناق على الأعضاء حتى تجاب مطالب هيئة الكومون ومناصريه ، ومنها القبض على بعض زعماءالچيروند بتهمة التآمر على الثورة ، فأجيبت المطالب وزج بالكثيرين من الچيروند فى السجون إلى أن يتاح وقت محاكمتهم فى محكمة الثورة . ومن ثم يمكننا أن نعتبر أن عهد الارهاب الذى بدأ فى ١٠ أغسطس ١٧٩٣ (١) قد بلغ منتهاه بسقوط الچيروند فى ٢ يونية ١٧٩٣ .

كان فى القبض على زعماء الجيروند نصر جديد للكومون ورأى داتتون فيه منتهى القسوة وأسوأ ما رآد فى هذا التصرف القبض على «لوبران »Le Brun وزير الخارجية : وكان يعتبره ساعده الأيمن ولكن روبسيير استطاع أن يؤثر على « داتتون » وأن يسوه عليه مما جعله يعتبر يوم ٢ يونيو يوما جليلا فى حياة الثورة فكان ذلك نصرا آخر للكومون .

### اسباب سقوط الجيروند:

إذا حاولنا أن نبحث عن الأسباب التى أدت إلى سسقوط الجيروند مع أن الظروف كانت تبدو لأول وهلة مواتيسة لهم عندما بدأ المؤتسر الوطنى جلساته لوجيدنا على رأس هذه الأسباب افتقارهم إلى قوة الروح المعنوية Moral Force بهم بالرغم مما أعلنوا أنهم أصحاب مبادىء خاصة لا يحيدون عنها بم لشدة إيمانهم بها به فالواقع أن الأطساع الشخصية هي التي كانت توجههم في أكثر الأحيان . مثال ذلك أنهم لم يكونوا مقتنعين بالحكم الجسهوري وإحلاله محل الملكي ، فهم قد عرضوا الملكية للسقوط لا حبا في الجمهورية وكرها للملكية ، ولكن حبا في استعادة نفوذهم ، ولا أدل على ذلك من أنهم تظاهروا بتأييد اليعاقبة في سبيل اثارة العناصر الثورية الفوضوية التي كانرا في واقع الأمر يبغضونها ، ويودون القضاء عليها ولم يكن للجبروند من بعد النظر وعبق التفكير ما ينبهم إلى إمكان تهور العناصر الثورية

<sup>(</sup>۱) انظر احداث ۱۰ اغسطس ص ص ۱۰۳ - ۱۰۱

فى سلوكهم إلى الحد الذى يفسد أمور البلاد ، فأصبحوا بسلوكهم هذا الأخرق مضطرين إلى أحد أمرين إما السير مع الثوار الفوضويين فى طريق واحد أو ترك الأمور فى أيديهم لتخليص أنفسهم مما تورطوا فيه وليس يخفى على أحد أن سلوكهم هذا قد أفقدهم تأييد أنصارهم ومن كانوا قبل ذلك يجرون فى ركابهم .

وثانى أسباب سقوط الچيروند كان انتقارهم إلى النظام والحزم . فلم يعرف عنهم التماسك وتنظيم الصفوف فى مسيرتهم السياسية ، لم يكن الحزب فقيرا إلى الرجال ولكن واحدا من رجاله لم يستطع أن يتزعمه كما لم يستطع الحزب نفسه أن ينادى بزعامة واحد من رجاله ، لم تنفعهم فصاحة « قرنيو » Vergniaud (۱) ولا سخرية « چنسونيه » للم تنفعهم فعاحة ، ولا ثقة « بريسو » Brissot (۲) من مقدرته الشخصية ، بل لم تنفعهم كذلك الزعامة السطحية التي كانت تنظاهر بها أسرة «رولان» Roland (۱) .

وسبب ثالث وهو أن أقاليم فرنسا لم تكن تؤيدهم التأييد الكافى: كما لم يتمتعوا بمثل هذا التأييد فى باريس نفسها • وقد يكون مرجع ذلك إلى ميل الشعب الفرنسى كله إلى العودة إلى الاعتدال والبعد عن المبالغة والتهور • فلم يكن معقولا والحالة هذه أن يلقى حزب الچيروند الذى تهور فى سيرته وسلوكه السياسى - شيئا من تأييد الشعب • وكانت النتيجة أن فقد الحزبان الچيروند واليعاقبة تأييد الشعب الذى وقف وكانه يتسلى بسشاهد الصراع بين الحزبين • ولم يكن عجيبا أن يقف الشعب موقف المتفرج أو الساخر خاصة بعد أن تبين له سلوك حزب الجيروند الذى كان يتعلق به ويهدف معه مخدوعا إلى الصالح العام.

نضيف إلى كل ما قدمنا من أسباب فشل الجيروند وسقوطهم سببا آخر وهو عدم ثباتهم على رأى يرونه فهم لم يكادوا يبلغون بعض ما كانوا يهدفون إليه عن طريق القوة والعنف حتى بدا لهم أن يعودوا إلى السير

۱۱۱ آنظر هامش ۲ س ۸۱ ـ د ۸ .

۲۱) آنظر هامشی ۱ صی ۸۱ .

٣) انظر هامش ٣ ص ٨٦ عن مدام رولان وسساطها .

الهادىء المنتظم ، ومع ذلك لم يتفقوا فيما بينهم على خطة واضحة لتحقيق ما كانوا يريدون، ولا أدل على ذلك من موقفهم عند مناقشة الاتهامات التى وجهت إلى الملك فى المؤتمر الوطنى .

### بعض ما ترتب على اعتقال الجيروند من اخطار:

أثارت حوادث ٢ يونيو ١٧٩٣ العنيفة احتجاج الشعب الفرنسي عامة إيمانا منهم أنها كانت من تدبير الباريسيين بزعامة المتطرفين من اليعاقبة ومن قبل عرف الإعداد لما وقع فى ٢ يونية ؛ فكان أهل ليون أول من عرفوا ذلك قبل وقوعه بأيام ، عرفوه يوم ٢٩ مايو ، فثار أهاليها على مجلسها البلدى ، وكان أعضاؤه من اليعاقبة . وكان ذلك في صالح الجيروند إذ وقعت خلال مواجهة المجلس البلدى معركة دامية ، وكانت النتيجة أنهم استطاعوا بالاتحماد مع الملكيين أن يسيطروا على المجلس وأن يعيدوا تشكيل إدارته . ولما وقعت حوادث ٢ يونيو تسعرت نار الثورة في ليون ، وأظهر زعماؤها استعدادهم لمعاونة الساخطين أمثالهم فى بقية المقاطعات . وظهرت آثار ذلك وأخذت خطورته تشتد يوما بعد يوم فى كل من «فرانش كوتيه» Franche Comté و «دوفينية» Dauphiné و «بروڤانس» Provence و «لانجدوك» Languedoc و « نورماندي » Provence وزادت نيران تلك الثورات إشتعالا بوجود من كان يغذيها من أعضاء المؤتمر الجيرونديين الذين فروا اليهامن اضطهاد اليعاقبة وكان بينهم «بوزو» Buzot ، و «بریسو» Brissot و «لوڤیه» Louvet ، ونستطيع أن نقول بعد ذلك أن ثلثي مقاطعات فرنسا قد ثارت على المؤتسر ولكن من حسن حظ المؤتمر أن نيران تلك الثورات قد خفت عليه لأنها لم تكن من تدبير المجالس البلدية بل من تدبير الأهالي ، فبقيت هيئات الكومون في الأقاليم موالية للمؤتسر في عمله على بناء وحدة فرنسا .

### دنستور عام ۱۷۹۳:

وبالرغم من ذلك بدت الأمور مشوبة بالغموض. فبدأ أعضاء المؤتس من البعاقبة يسوهون على الشعب بوضع دستور لضبط الأمور

وتهدئة الخواطر و فعلا شغلوا أنفسهم بذلك أياما (من ١١ الى ٢٠يونيو) التهوا بعدها من مناقشته والموافقة عليه .

وكان من مبادىء هذا الدستور الاحتفاظ بأسسى ما كان فى الدستور القديم ، ويعنى حق الانتخاب العام الذى تمت الموافقة عليه أول الأمر فى ١٠ أغسطس ١٧٩٣ ، وقام على أساسه المؤتمر الوسنى ، وقد يكون من الواجب هنا أن نبين الفرق بين طريقة الانتخابات فى الدستورين ، إذ كانت فى الدستور القديم تجرى على درجتين فأصبحت بمقتضى الدستور الجديد تجرى فى مرحلة واحدة .

أما السلطة التشريعية فبقيت فى يد مجلس واحد كما كانت فى الماضى ، وبلغ عدد أعضائه ستمائة يجددانتخابهم كل عام ، واستحدث الدستور الجديد مبدأ جديدا يقضى بأن كل تشريع جديد ينبغى أن يعرض على الشعب ليصبح صالحا للتنفيذ .

ونص الدستور الجديد على أن السلطة التنفيذية يهيسن عليها مجلس عدد أعضائه أربعة وعشرون . وفتح المؤتسر قبيل وضع الدستور أبوابه لتلقى رغبات الشعب حتى يتضمنها مبادىء الدستور ، وظاهر أن المؤتسر كان يهدف بكل ذلك إلى تهدئة خواطر الشعب الذي بدأ الخوف يغشى قلوبه من استمرار ديكتاتورية باريس كان هذا الدستور صورة لم تفتح الدنيا عيونها على وقوعه والعمل به ؛ ولن نجاوز الصواب اذا قلنا أنه ولد ميتا . فالمؤتمر قد وضع بناءد فى إطار جميل براق حشاه بأسسى المبادىء دون أن يفكر فى القوة التى تستطيع تنفيذه ؛ على أن التاريخ لا ينكر أن مولد هذا الدستور قد كان له أثره فى تأخير اشتعال نار الحرب التى كان الشعب فى الأقاليم على وشك الهبوب بها على المؤتس إذ رأى الكثيرون الانسحاب من الميادين ؛ لا يرون ضرورة للحرب ضد المؤتس ما دام قد استجاب لرغباتهم وحقق لهم ذلك الدستور المثالى ،

لجنة الأمن العام في نهاية عهد دانتــون:

ظل داتنون يسيطر على لجنة الأمن العام حتى ١٠ يوليو ١٧٩٣ . وقد كرس جهودت لإعداد الجيش لدفع الخطر الخارجي عن فرنسا . وأقر خصومه وغيرهم بأن نشاطه واخلاصه كانا عاملين هامين في تمكين فرنسا من صد العدوان الخارجي .

وظلت لجنة الأمن العام فى عهد رئاسته تسير فى سياستها دون استخدام العنف فى ردع ثوار أقاليم فرنسا المختلفة ولم يكن جزاؤه على سياسته تلك سوى اللوم الذى وجه إليه فى لا يولية ١٧٩٣ من أجل ذلك وأحست اللجنة فى عهده أنها بدأت تفقد تأييد المؤتمر ونادى اليعاقبة الذى لم ينس لدانتون سلوك سياسة السلم والاعتدال فى معاملة الحيروند . ومحاولاته التى بذلها خلال المدة من ٢٦ مايو إلى ٢ يونية لإقناع اليعاقبة بعد استخدام العنف تجاههم . ولم يقف الأمر عند حد ما ذكرنا من لوم دانتون بل زاد عنفا حين ضج الشعب الباريسى ، وبدأ يهزه الخسوف من ثورات الأقاليسم التى أخذ أمرها يستفحل ، بجهود روبسيير التى بذلها فى سبيل إثارة الرأى العام مستهدفا بذلك إسسقاط دانتون ليحظى هو بعكانه بعد ذلك و وأخذن الأمور تزداد سوءا عندما هزم القائد «وسترمان» Westermann صديق دانتون أمام ثوار «لاقندية» المعاطب بإنخاذ إجراءات عنيفة فى توقيع العقوبات على المسجونين والهاربين من رجال الجيروند و

ولما كان العاشر من شهر يوليو أعيد تشكيل لجنة الأمن العام وصدر قرار المؤتمر بالموافقة على هذا التشكيل ظهر أن دانتون ليس من أعضائها . ولن يبدو ذلك الأمر غريبا إذا ما نظرنا في سيرة دانتون ، إذ أنه عرف بالاهمال وقلة الاكتراث وعدم العزم حتى لقبه أعداؤه بالمتساهل ، يضاف إلى ذلك شدة طموح خصومه وبذلهم أقصى الجهود في سبيل الوصول إلى الحكم ، ومما أدت إليه جهود الأعداء وصول أحد زعمائهم وهو روبسيير إلى رئاسة لجنة الأمن العام . وظل في رئاستها حتى مصرعه في يولية ١٧٩٤ .

دوبسبيير دئيسا للجنة الامن العام من يولية ١٧٩٣ إلى يولية ١٧٩٤ :

كان روبسيير عضوا بارزا في حزب اليعاقبة بل تزعم ناديهم . وكانت له مواقفه وخطبه الشهيرة في عهد الجمعية التشريعية برغم انه لم يكن من أعضائها . وكان يستمد معظم قوته من تأييد نادى اليعاقبة إياه . تحسس لإعلان الجمهورية واستراح لإعدام الملك . أصبح اسمه منذ رئاسته للجنة الأمن العام حتى وفاته في ١٧٩٤ أبرز الأسماء في تاريخ الثورة ، ظل حتى نهاية حياته مثاليا ، يحلم ببناء مجتمع جديد في فرنسا عند زوال الأخطار المائلة عندئذ . كان يهدف إلى بناء مجتمع يقوم أساسه على الأخطار المائلة عندئذ . كان يهدف إلى بناء مجتمع يقوم أساسه على المدين وتشيع في سلوكه الفضيلة ، ولم يمنعه ذلك من أن يظل مرتبط بفريق اليعاقبة الذين كانوا من أنصار استمرار حكم الإرهاب والإعداد بفريق اليعاقبة كل القوى ضد أعداء المثورة في الخارج والداخل محافظة على الثورة ،

والواقع أن الرجل كان صادقا فى إخلاسه للثورة مستعدا للنضحية فى سبيلها ، أمينا فى سلوكه الاجتماعي لا يعادى من الناس إلا أعداء الثورة . وكان روبسييير يدين بسبادى، روسو . كما كان محبوب من الباريسيين يلتفون حوله ويؤيدونه ويحيطونه برعايتهم ، ولكن القدر لم يحقق له أحلامه بل شاء أن ينهى حياته على المقصلة ، ويرى بعض المؤرخين أن أسباب فشل هذا الرجل فى محاولاته قد كان الجو المشبع بخوف الجماهير من تتائج الحرب ، ويضيفون إلى ذلك أنه كان شديد التحمس ، متسرعا فى أحكسامه لا يتوانى فى اتخاذ وسائل العنف حين يرى أنها قد تعينه على تحقيق ما يريد ،

والواقع أن اليعاقبة قد أحرزوا بين يديه كثيراً من الانتصارات فى الداخل والخارج بخاصة خلال العام الذى رأس فيه لجنة الأمن العام، وأتيح له أن يكون الحاكم الحقيقي لفرنسا وصاحب الرأى المؤثر في جو السياسة الأوروبية.

أعيد عندئذ تنظيم وسائل الحكم فى فرنسا أملا فى تكوين حكومة قوية مستندة إلى دفاع وطنى قوى ، وكان الدافع إلى ذلك ظروف الحياة السياسية فى فرنسا فى الداخل والخارج .

ومن وسائل ذلك « اللجنة العظمى » Grand Comité وهى لجنة الأمن العام. وكانلديها من وسائل السيطرة مايكفى من الإمكانات المادية، ثم المبعوثون من ممثلى الشعب إلى الأقاليم لحمل أمانة الحكم فيها والمحافظة عليها.

أما اللجنة العظس فرؤى أن يعاد تنظيمها واتنهى الأمر إلى تقسيسها إلى ثلاث مجموعات :

ا - تختص المجموعة الأولى - وعدد أعضائها خسة على رأسها «لازار كارنو» Lazare Carnot منظم انتصارات فرنسا - بالنظر فى الحرب فى البر والبحر وليس لها أن تعدو النظر فى غير ذلك إلا إذا اقتضت الأمور.

٢ ــ مجموعة ثانية من ثلاثة أعضاء من « روبسيير » Robespierre و « كوثون » Couthon و « سان چاست »st. Just» و تختص بالنظر في الشنون الداخلية .

٣ ـ و ثالث هذه المجموعات أشهر آعضائها «شومت» Chaumette و « هبير » Hébert؛ وتختص مع غير ماذكرنا من أعمال اللجنتين السابقتين ، وتسير في أعمالها مستندة بهيئة كومون باريس .

### الانتصارات في الداخل:

وجنت اللجنة العظمى بين يدى « روبسييير » ثمار الجهود التى بذلت قبل أن يرأسها ، عندما تم إخماد الثورة فى نورمانديا وقضى عليها فى ١٧٩ يولية ١٧٩٣ ، وبذلك استقرت الأمور فى شمال فرنسا ، وساد السلام فى سهولة ويسر ، ذلك لأن القدر شاء أن تفيد اللجنة تحت رئاسة روبسيير من جهود المؤتمر التى بذلت فى عهد دانتون لاستصدار الدستور الذى وصف بأنه ولد ميتا .

ذلك ما كان من أمر شمال فرنسا . أما فى أقاليم الوسط منها فلم تجد وسائل الإقتناع وحدها : فعندما بدأت الثورة فى إقليم الچيروند فى

السابع من يونيو وفقت الحكومة فى الفصل بينها وبين غيرها من الثورات، فجرى إخمادها على يد المبعوثين السياسيين بحيث لم تعد هناك ضرورة للحرب.

أما فى وادى نهر الرون فقد اقتضى الأمر استخدام القوة أملا فى تجنب اتصال حكومة الثورة فى ليون بأختها فى مرسيليا فكانت ثورة ليون قد قامت منذ ٢٩ مايو . وفى ٢ يونية حذت حذوها مرسيليا ، وتقدم جيشها لمساعدة أهالى ليون فى ثورتهم ، واستطاع جيش الحكومة أن يضرب مرسيليا ويحتلها فى ٢٥ أغسطس ١٧٩٣ عندما كان الملكيون على وشك تسليمها للإنجليز . أما ليون فصمدت وقتا أطول وأخذت تقاوم مقاومة شديدة إلى أن سلمت فى أكتوبر ١٧٩٣ .

أما فى طولون فكانت الثورة أخطر وأشد عنفا منها فى ليون ، إذ أن رجالها قد نجحوا فى أوائل يولية فى إقامة حكومة ثورية اعترف فيها بلويس السابع عشر . ووقعت طولون بذلك فى أيدى الأعداء حين سلمها الثوار لهم عندما أرسلت أساطيل أسپانيا وانجلترا على شوالئها فى الثوار لهم عندها أرسلت أساطيل أسپانيا وانجلترا على شوالئها فى على المدينة ليردها إلى ملك فرنسا بعد عقد الصلح ولكنها سقطت فى على المدينة ليردها إلى ملك فرنسا بعد عقد الصلح ولكنها سقطت فى النهاية فى يد الجمهورية الفرنسية بفضل القائد الفرنسي « ديجومييه » Dugommier وفى ١٩ ديسبر ١٧٩٣ بارح طولون بعض الملكيين وتم للمؤتمر إخضاعها تماما ، فاستخدمت أبشع وسائل العقاب التى انتهت بقتل حوالى مائتين من أهاليها رميا بالرصاص . ومن ثم أصبح اليعاقبة سادة الموقف فيها من جديد .

ولم يقتصر الأمر يومنذ على تلك الثورات المحلية التي ذكرناها بل كانت هناك ثورة أعظم وأشد خطورة ونعنى ثورة «لاڤندية» Ina Vendée التي لم تخدد نارها إلا في عهد حكومة الإدارة .

ثورة اقليم (( لاطندية )) La Vendée :

وقعت هذه الثورة على شواطيء نهر اللوار في الشمال والجنوب. وأصبحت « بريتانيا » Bretagn « وأنچو » Anjou « وبواتو » Poitou كذلك مسرحا لحوادث هذه الثورة\_ وكان سكان « لاثندية » معروفين بتعلقهم الشديد يطائفة رجال الدين واحترامهم إياهم . ولعل ذلك مما ساعدهم على الثورة ضد القانون المدنى للكنيسة ، فأضطربت أمور الحياة لديهم لاشتراك الفلاحين والقس القدامي في إشعال نار الثورة . وكان القساوسة عند تأدية الشعائر الدينية يهجرون الكنائس بالمصلين إلى المزارع والغابات ليتمكنوا من تأدينها وفق النظام القديم . ولم يكن من المستحيل تجنب وقوع حرب أهلية بهذه الشدة لو لم يصدر قانون ٢٤ فبراير عام ١٧٩٣ الذي نص على تجنيد ثلثمائة ألف محارب. وكانوا يكرهون الحرب وينفرون منها لا لأن الشجاعة كانت تنقصهم ،ولكن لأنهم كانوا يكرهون هجرة وطنهم . وحين بدىء فى تنفيذ القانون المشار اليه في ١٠ مارس ، ثار الأعالي وأهانوا الموظفين الذين كلفوا بالقيام على تنفيذ من وظلوا يطارودونهم حتى اضطروا إلى الرجوع . وتلت ذلك ثورة عامة قام بها الفلاحون على حين ظلت المدن الصغيرة غير محصنة ، فاستطاع الثوار أن يسيطروا على كثير منهـا في « بواتو » و « أنجو » كــا حوصرت « نانت » Nantes . وانتهى الأمر بوقوع معظم « بريتانيــــا » فى أيدى الثوار . وباتت « برست » Brest و « لوريان » Lorient و « رين » Rennes مهددة .

وكان أول ما نفر منه الثوار ونادوا بالغائه هو التجنيد ، ثم شمل النداء بعد ذلك المطالبة بإعادة رجال الدين القدامي إلى مناصبهم . وكان عدد كبير منهم يتزعم هذه الحركة . وسمى جيش الثورة في « لاقتصدية » بالجيش المسيحي Armée Chrétienne . على أنه لم تبد في بداية الحركة أي اشارة لرغبة الثائرين في العمل على إعادة الحكم الملكي مما جعل الناس يعتقدون أن الحركة لم تخرج عن كونها حركة شعبية لا شأن لها بتلوين الحكم ، إذ كان زعماؤها في البداية من أفراد الشعب والفلاحين بتلوين الحكم ، إذ كان زعماؤها في البداية من أفراد الشعب والفلاحين

فمنهم « ستوفليه » Stofflet من حراس الصيد ، و « جاستون » Stofflet صانع الشعر المستعار ، و «كاثلينو» Cathelieneau الحوذى ، فلما ظهرت باشر نجاح الحركة انضم إليها بعض النبلاء أمثال «بوشان» Charette و « شاربت » Larochejaquelin و « شاربت » حرف ثم تغير لون الثورة واتجاهاتها فأصبحت سياسة بعد أن كانت أهلية وأصبح جيشها كاثوليكيا ملكيا . L'Armée Catholique et Royale .

وقد قاومت المدن هذه الحركة مقاومة عنيفة ، فأعلن كومون نانت عزمه على المقاومة بالسلاح وسائر طرق الإرهاب . فلم تلبث « بريتانيا » يومئذ حتى امتنعت عن المشاركة في النزاع . على أن حرب « لاقندية » استمرت وقتا طويلا لأن المؤتمر كان يومئذ مشغولا بأحداث الحرب على الحدود ، فلم يستطيع أن يبذل من الجهود لقمع هذه الثورة إلا بإرسال بعض فرق الحرس الوطني وطوائف ممن جندوا حديثا فلم تكن لهم خبرة كافية بشئون الحرب. وزيد على ذلك أن طبيعة البلاد بما فيها من وفرة المياه والغابات قد ساعدت الثوار على النجاح في حركتهم التي ارتكبوا فيها كثيرا من وسائل العدوان والقسوة على أسراهم من الجمهوريين. وهنالك اضطر المؤتمر أن يعلن في أول أغسطس عام ١٧٩٣ نيته نحو الثورة في قاندية ، والعزم على قمعها بقوة النار والحديد ، فكلف كلا من القائدين « روسينيول » Rossignol « وروسان » Roussin بقيادة الحركة التي وافق على تقريرها . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى أثارة القائد « كاربيه » Carrier الذي استطاع أن يصب غضبه على رجال الحركة في « نانت » ؛ فأغرق الكثيرين من رجال الدين ، وساق إلى المقصلة فريق الملكيين حيث لقوا مصرعهم . وتنفيذا لأوامر المؤتمر اتجهت حاميــة « مينز » (١) إلى اقليم « لاڤندية » ، ولما بلغته بدأت الحرب النظامية .

<sup>(</sup>۱) فى يولية ۱۷۹۳ تمكنت الجمهورية من ارسال جيش اقدر على محاربة ثوار « لاقندية » وذلك عندما استسلمت « مينز » فى ذلك الشهر للبروسيين فسمح لحاميتها بالانسحاب فوجهها المؤتمر نحو اقليم لاقندية.

وكانت خطتها تقضى بعزل هذا الاقليم عن البحر حتى لا تصله الإمدادات من انجلترا . وأسىء تنفيذه هذه الخطة بسبب سوء التفاهم بين القداد وممثلي الشعب فى الأقاليم ، فلم ينل أصحابها من النجاح كل ما كانوا يتوقعون . ومع ذلك اشتدت الضربات الموجهة لثوار « لاَقندية » . فاضطر الجيش الكاثوليكي الملكي إلى التقهقر ، وقضى عملي كل من « كانلينو » ولا «روشچا كلان» . وهكذا هزم ثوار لافندية ولكن الهزيمة لم تخضعهم تماما ، فعزموا عملي اسستئناف ثورتهم تحت زعامة « شماريت »! و « ستوفليه » . وقد بذل كلاهما كل ما يملك من جهــد دفع الشــعب إلى الاستمرار في الحرب . فاستمرت الحرب في ١٧٩٤ . ولكن انتصارات فرنسا على الحدود قد قضت على فرص الڤانديين في نجاح حركتهم . وأعلن المؤتمر الهدنة والأمان للفلاحين الذين يسلمون في بحر أشهر أي في ديسمبر ١٧٩٤ . وفي بداية عام ١٧٩٥ استطاع القائد « هوش » - وكان يحارب في « بريتانيا » - أن يعقد معاهدات الصلح مع زعيمي الحركة « شاريت » و « ستوفليه » في « لاڤندية » . وتسببت تصرفات لويس الثامن عشر في إفساد تلك المعاهدة ؛ فاستئونف الصراع مرة أخرى عندما أنزل الانجليز في ٢٦ يونية ١٧٩٥ ثلاث فرق من المهاجرين استجابة لنداء لويس ١٨ في « كويبرون » Quiberon . ولكن الحركة فشلت لأن الكونت « دارتوا » Comte d'Artois بارح الكان ، فكان مصير بعض المهاجرين الغرق في البحر والبعض الآخر السجن أو القتل .

وف عهد حكومة الإدارة استطاع « هوش » Hoche أن يصل إلى تهدئة تلك الأقاليم عندما أرضاهم وقضى على عوامل سخطهم الدينية ، إذ سمح لهم بإقامة شعائرهم الدينية وفق النظام القديم ليس فى الكنائس وحسب ، بل فى سائر حفلاتهم الدينية العلنية عامة ، وأخذت أجراس الكنائس تدق فى اقليم « لاقندية » مع توقفها فى سائر أنحاء فرنسا ، وإذا كان « هوش » قد نجح فى فعلته تلك بطريق السلام والتراضى ، فهو قد استخدم الحزم والشدة فى اتتزاع الأسلحة من الفلاحين ، فوضع يعدم على مزارعهم ومواشيهم واتخذها رهينة حتى يسلموا إليه كل ما كانوا

يملكون من أسلحة الحرب فنجح فى دلك إلى حد بعيد . فلم يبق من آثار تلك الثورات غير حركات من الشعب فى « بريتانيا » لم تلبث حتى امتدت إلى نورمانديا ، ولكن خطورتها لم تتضح إلا فى العام السابع للثورة الفرنسية ، وذلك عندما قشلت حكومة الإدارة فى سياستها ونشاطها الحربى .

ذلك وصف قصير نورده للقارىء لتوضيح ما كان من أمر ثورة لا لاقندية » وما اتخذته لجنة الأمن العام فى ظل رئاسة روبسييير من إجراءات لقمعها ثم ما كان من إخمادها آخر الأمر فى عهد حكومة الإدارة.

### حكم الارهاب في باريس:

لم يكن غريبا بعد كل ما ذكرنا أن تمهد الأحداث لحكم الإرهاب في باريس. وكان فاتحــة ذلك العهــد مصرع « مارا » Marat في ١٧ يوليـة ١٧٩٣ على يد فتـاة من الچيروند اسـمها « شارلوت كوردى » Charlotte Corday ، وكان الرجل من أقطاب اليعاقبة ، كما كان في نظر الشعب رمزا للمواطن المفلص الذي يحرص على مصالح الشعب. ولما كانت القاتلة من الچيروند فقد اعتبروها اليعاقبة دسيسة عليهم ، واعتبروا الچيروندين جميعا مسئولين عن مصرع رجلهم العظيم . وفي ٢٨ يولية ١٧٩٣ أعلن المؤتمر إتهامه للچيروند بالخيانة الوطنيـة ، واستباح قتلهم بغير محاكمة .

ومما مهد لحكم الإرهاب فى باريس وقوى من عزائم القائمين على تنفيذه إنزعاج الشعب فى باريس بخاصة وفى نواحى فرنسا الأخرى عامة وصول الأنباء التى أفادت بسقوط « ماينز » Mainz و «قالنسيين» كامة وصول الأنباء التى أفادت بسقوط « ماينز » وكان من حسسن حظ الفرنسيين ، ودفعهم إلى السير فى تنفيذ حكم الإرهاب أن القدر لم يتح لأعدائهم أن ينتهزوا فرصة انتصاراتهم ، فيبادروا بمهاجمة فرنسا ، كما أفاد الفرنسيون من الخلاف الذى كان يومئذ لا يزال قائما على أشده بين بروسيا والنمسا بسبب تقسيم بولندا الثانى الذى لم تنل منه النسا أى نصيب وقد كانت تطمع فى الاستيلاء على « كراكاو » Cracow ،

وإن كانت قد وعدت بالإستيلاء على «ستراسبورج» Etille و « ليل » Lille إذا تسكنت من غزوهما ؛ فأحقدها ذلك على بروسيا ، كما حقدت بروسيا على النمسا في الوقت ذاته ، ظنا منها أن النسسا هي التي عوقت عليها ضم نصيبها من بولندا . ومن أجل ذلك لم تطمئن إحداهما إلى الأخرى ، وخيم الشك على تعاونهما في الهجوم على فرنسا .

بدأ المؤتمر بتنفيذ ما قرر من عقوبة الموت . فبعث إلى المقصلة في نهاية أكتوبر مجموعة من زعماء حزب الجيروند وفي مقامتهم « قيرنيو » Vergniaud (١)، «وبريسو» Brissot (٢)، «ومدام رولان» . Roland (٥) وفي الشهر نفسه أعدمت « الملكة ماري أنطوانيت » . وفي ٦ نوفمبر أعدم « فيليب المساواة » دوق أورليان ابن عم الملك ، وتبعه بعد قليل إلى نفس المصير « بيللي » Bailly (٤) أول عمدة لباريس وغيره .

اما محاربة قرات الدول المعاديسة لفرنسا فقد تأرجحت أحوالها يبن النصر والهزيمة . فمن فشل فى ربيع ١٧٩٣ وصيفه إلى استعادة للقوى ، ثم انتصار فى خريف ١٧٩٣ وخلال عامي١٧٩٤ ، ١٧٩٥ . وقد كان منتصف صيف ١٧٩٣ كما ذكرنا أحلك عهود هذه الحرب . ففى يولية استولى البروسيون من جديد على ماينز ، وتقدموا لغزو الألزاس ، كما أحرز النمساويون والهولنديون والإنجليز فى الشهر نفسه على انتصارات هامة على قوات فرنسا فى الشمال .

على أن الهزيمة لم تلبث أن تحولت إلى انتصارات فى خريف ذلك العام عندما نجح القائد « چوردان » Jourdan فى إحراز انتصارات عظيمة للجمهورية فى ١٥ و ١٦ سبتمبر ١٧٩٣ فى بلچيكا فى واقعة « واتينيى » Wattignies ، فأعادوا بذلك نتح بلچيكا .

١١) انظر هامش ٢ ص ص ١٨ - ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أنظر هامش ١ ص ٨٤ .

٣١) أنظر هامش ٣ ص ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٨٨٠.

وفي مارس من عام ١٧٩٤ ثارت بولندا التي كانت فد قست تقسيما ثانيا في ١٧٩٣ ، فاتتهز «كارنو » الفرصة ،وأمر القوى الشرقية بالهجوم على الأراضي المنخفضة بتقدم « پيشجرو » Pichegru بقوة من ٠٠٠٠ الأراضي جندي ليلتقي بقوات « چوردان » المكونة من ٠٠٠ر٢٣٠ مقاتل ، فانتصرت هذه القوات على قوات النبسا في بلجيكا في موقعة «توركيون» Tourcoing في ١٨ مايو ١٧٩٤ . ولما كان ملك بروسيا قد حول إمداداته ــ التي كان مزمعا إرسالها إلى بروكسل ـ نحو وارسو ، خشى الإمبراطور أن تنفق عليه بكل من بروسيا والروسيا من جديد ، فأهمل محاربة الفرنسبين ليتفرغ للمسألة البولندية ، وقد انتهز القائد « چوردان » هذه الفرصة المواتية ، وكانت قواته مدربة على القتال ، منظمة تنظيما دقيقا ، ومشبعة بتعاليم الثورة التي من شانها أن تزيدها قوة على قوتها ، فانتصرت انتصارا عظیما فیموقعة «فلوری» Fieury ف ۲۹ یونیة عام۱۷۹۶ . ویعتبر هذا النصر أعظم نصر حربي نالته الثورة عقب اتنصار «واتينييي » في ١٥ و ١٦ سبتمبر ١٧٩٣ . وقد كانت تنائج هذا النصر سريعة . ففي ٦ يولية جلت قوات الحلفاء عن بروكسل ، وفي ١١ يولية دخلها چوردان ، وفي ٢٣ يولية طرد « پيشجرو » القوات البريطانية واحنل « اتنوراب » وهكذا أصبحت بلجيبكا تابعة لفرنسا من جديد بينما هددت بعض الفرق الفرنسية « تورين » Turin . ونجحت قوات فرنســا كذلك في غزو هولندا . وقد كانت المسالة البولندية عاملا رئيسيا في ضعف موقف الحلفاء .

## الانقسام بنب في حزب اليعاقبة:

قد يكون من الملائم هنا آن ننتقل من انتصارات الثورة الفرنسية العسكرية إلى تاريخها الداخلى ؛ فإن حزب اليعاقبة ـ الذى حتى نصرا كاملا على خصومه من الچيروند ، وأحرز لفرنسا نصرا مجيدا على أعدائها في الداخل والخارج ، وقد انقسم على نفسه انقساما شديدا ، وكان في ساعة الخطريقف وقفة رحل واحد ـ أمسح اليوم منقسسا يحارب بعضه

بعضا محاربة قد تنتهى إلى أن يفنى هذا الحزب ويضيع أثره من الوجود . وقد انتهى الأمر فعلا بفناء كثير من رجاله علما بأن الخلافات بين أفراد هذا الحزب لم تكن لتؤدى إلى الحرب التى انتهت إلى تلك النهاية المحزنة . وبحسبنا من تتاج ذلك الخلاف الذى أدى إلى هذه الحرب أن بصبح الحزب الواحد ثلاثة أحزاب:

۱ ــ حزب برئاسة روبسپيير ، ذلك الزعيم الذي كان يدين بمبادى، ثلاثة :

- (1) تأييد الفضيلة والعمل على نشرها مع اتخاذ وسائل العنف فى سيل ذلك .
  - (ب) الاعتقاد الصادق في وجود الكائن الأعظم .
    - (ج) قدسية الملكية .

٢ ـ حزب دانتون: وهو الحزب الثانى ويرأسه دانتون وعرف بحزب المساهلين . وقد أصبح فى شتاء ١٧٩٣ مصدر قلق وخوف للحزب الذى يتزعمه « روبسيير » . وكان من أعضاء هذا الحزب « كاميل ديمولان » و « فابر » وكان من أعضاء هذا الحزب « كاميل ديمولان » و « فابر » ولكنه ظل رغم ذلك قطبا من أقطاب السياسة ، وإن كان سلوكه السياسى قد تغير فمال إلى الاعتدال والبعد عن العنف بعد أن كان معروفا بالقسوة . كانت علاقته « بكاميل ديمولان » وثيقة ولا سيما فى آخر بأيامه . فاشترك معه فى المناداة بسلوك سبيل الاعتدال والرحمة والبعد عن الإرهاب ، كما ظهر ذلك فى المؤتمر الوطنى وفى صحيفتهما الجديدة التى يحررها فى « ديمولان » وعرفت « الكورد ليه العجوز » The Old

س حزب «شومت» Chaumette و «هيير» Hébért : وهو ثالث الأحزاب التي تتجت عن انقسام اليعاقبة . وكان على صلة وثيقة بمجلس كومون باريس واشتهر هذا الحزب بما قام به من إسلاحات هامة وافق عليها المؤتمر ، تناولت آمور تنظيم المستشفيات ، وأمور الموازين والمقاييس عن

طريق وضع النظام العشرى ( الكيلو والمتر ) الذي لايزال متبعا للآن في فرنسا وفي كثير من الدول الأوروبية وغيرها . ولم تقف جهود هـــذا الحزب عند حد ما ذكرنا بل عدت ذلك إلى إنشاء تقويم جديد لفرنسا ، مطلعه تاريخ إعلان الجمهورية ( فى شهر سبتمبر ١٧٩٢ ) . وقد تغير في هذا التقويم تنظيم الأشهر وتسميتها وفقا للمظاهر الطبيعية التي تقترن بكل منها . فألغى نظام الأسابيع ، فأصبح الشهر ينقسم إلى عشرات ثلاث، في كل عشرة منها يوم للعطلة ، وأصبحت عدد أيام الشهر لا تعدو الثلاثين وقد ظل هذا التقويم معمولاً به حتى عام ١٨٠٤ عندما أصبح نابليون إمبراطورا . ولعل أهم ما زادى به هذا الحزب في مجال الدين هو مبدأ الوحدانية (أي عبادة إله واحد) إيمانا منهم بأن هذا هو الحق ، وعرف مذهبهم من أجل ذلك بعبادة الحق . ولما وافق المؤتمر على ذلك احتفل رسميا بهذه العبادة في ١٠ نوفمبر ١٧٩٣ في كنيسة نوتردام . وانتشرت هذه الحركة في الأقاليم ؛ فتحولت الكنائس إلى دور لعبادة الحق ، مما زاد فى سخط الكاثوليك فى فرنسا ومما أثار روبسيير وأتباعه . فكان فى ذلك توسيع شقة الخلاف بين روبسبيير من ناحية وبين هـــذا الحزب وكومون باريس من ناحية أخرى .

كان كل من هذه الأحزاب الثلاثة يتحفز للقضاء على الحزب الآخر، وقد تحول مجرد الانقسام في الرأى والاجتسلاف فيه إلى عداوة كبيرة بينها • كان كل منها يرى أن يفرض رأيه وسلطانه ، ويعتبر ما عدا ذلك من الأمور الباطلة التي يجب أن تمحى ، وذلك أمر لا يتأتى إلا بالقضاء على أصحابها • وكان من نتبجة ذلك أن ساد الرعب حياة البلاد بسبب الخلاف بين هذه الأحزاب الثلاثة تنسابق إلى الحصول على تأييد الرأى العام عامة وشعب باريس المسلح بخاصة ، ولم يكن ذلك بالأمر العسير ، وإنما كان الحصول عليه بشابة حجز الزند الذي يكن ذلك بالأمر العرب بينها • والعجيب أن النصر في النهاية لم يكن من نصيب «دانتون» رغم نشاطه المتزن واعتداله ولا من نصيب هيبير رغم عنفه الشديد ، وإنما كان لروبسيير صاحب الآراء المثالية .

### الصراع بين هذه الأحزاب :

عندما ازداد نفوذ حزب « هيبير » رأى « روبسپيير » أن يتقرب من «دانتون» ليقضى على سلطة ذلك الحزب ونفوذه . وكان روبسپيير يهدف إلى القضاء على كلا الحزبين . وفطن روبسپيير إلى البدء بالقضاء على الأقوى يمهد له الطريق إلى ما يريد من نصر نهائى . فبدأ بالتقرب من دانتون، وصحت فطنة روبسپيير ؛ فقضى على حزب «هيبير» و «شومت»، ثم أعاد تشكيل الكومون من أتباعه ، واستطاع بذلك أن يهاجم دانتون وحزبه ويقضى عليه فى النهاية •

وقد تم لروبسيير ما أراد ؛ ففي ١٧ مارس ١٩٧٤ قبض على أتباع «هيير» ، وبعد أسبوعسيقوا إلى المقصلة ليلقوا مصرعهم ، وبقى الحزبان الآخران وجها لوجه . وكانت كفة روبسپيير الراجحة ولا سيما عقب تلك الخطوة الناجحة التي قام بها زميله وصديقه «سان چاست» St. Just ؛ عندما أعلن أن الأموال المصادرة ستنفق على المحتاجين من أفراد الشعب كان روبسپيير يخشى نفوذ دانتون في المؤتمر متوقعا أن ينجح في فرض سلطانه على المؤتمر ، ويقضى بذلك على حكم الإرهاب ونفوذ روبسپيير في آن معا . وكانت له في تلك السياسة سابقة ؛ فهو قد دبر لاسقاط الملكية وكان روبسپيير يخشى وقوع تلك التدابيرات . فرأى تمهيدا لتنفيذ خطته أن يبدأ بالقبض على بعض أعوان دانتون ممن اشتهروا بعدم الأمانة وسوء السمعة . وفي ذلك إساءة إلى مركز دانتون ، وأخيرا قبض على دانتون وزميله «ديمولان» ، وكان ذلك في نهاية مارس ١٧٩٤ ، وقدمهما لمحكمة الثورة ، فحكمت عليهما بالموت وتم ذلك في أبريل ١٧٩٤ .

## دوبسبنير يسيطر على الموقف من ابريل الى ٢٧ يوليه ١٧٩٤ :

وبذلك انفرد روبسپير بالسلطان ، ولكنه لم ينعم بذلك طويلا ، فقد شرب من نفس الكأس الذى سقى منها أعداءه فى ٢٧ يولية ١٧٩٤ (أى ٩ ترميدور Thermidor ) • عمل «روبسبير» فى تلك الأثناء على التخلص من أعدائه الواحد تلو الآخر • وقد ساعده على ذلك نفوذه الذى عظم بعد أن تخلص من دانتون وأتباعه فأصبح المؤتمر الوطنى

بسائر سلطاته فى قبضته ، كما أصبح أعضاء اللجنتين (لجنة الأمن العام ، ولجنة الفسمان العام ) (۱) يأتسرون بأوامره ، كما ضمن ولاء المبعوثين الممثلين بعد أن جدد تشكيلهم حيث أصبحوا من الموالين له. أما أكثر الذين خالفوه فقد غصت بهم سجون فرنسا ، ففى ٧ ترميدور Thermidor من العام الثانى ( ٢٥ يوليو ١٧٩٤ ) كان سجن آراس Arras يضم ألفا من المسجونين ، وضمت سجون ستراسبورج Strasburg ثلاثة الاف منهم ، وسسجون تولوز Toulouse ألف وخسمائة ، كما بلغ عدد المسجونين فى باريس سبعة آلاف ، ولقى عدد كبير من أهل تلك السجون مصيرهم تحت المقصلة ،

واستطاع « روبسيير » أن يغير مافرضه حزب «هيبير» ــ «شومت» بساعدة كومون باريس في شأن الدين ؛ فأحل عبادة الكائن الأعظم محل عبادة الحق ، ثم احتفل بذلك رسسيا ، وقاد بنفسه هذا الحفل العظيم بصفته كاهنا أعظم . وإذا كان الشعب الفرنسي قد قبل هذا التغيير فقد قبله على مضض مؤملا أن يسود فرنسا بعد ذلك الهدوء والطمأنينة ولا سيما وأن الخطر الخارجي كان قد انقضى ، ولكن الخوف من العدوان الداخلي كان لا يزال قائما . وقد اشتد بناء على ذلك عهد الإرهاب وكان. من المنتظر أن ينتهى وتعرض أعضاء المؤتمر أنفسهم للاتهسام بالخيانة العظمي مما زاد في عدد الضحايا . ذلك عندما أصدر روبسيير في ١٠ يونيو ١٧٩٤ قانونا عرف باسم «قانون بريريال» Prairial نسبة إلى اسم الشهر الذي صدر فيه في تقويم الثورة الجديدة . أصبح هذا القانون بسابة سيف مسلط على رقاب أعضاء المؤتمر ، إذ حرم أولئك المشرعون من حصاتتهم البرلمانية ؛ فنبذت بذلك آخر الضمانات الواهية لحماية الأشخاص المتهمين بجرائم سياسية • فسقط العدد الكبير منهم ، وبلغ عدد ضحایا باریس فی فترة شهر و نصف شهر ( أی من ۱۰ یونیة الی ۲۷ يولية ١٧٩٤ ) حوالي ١٣٧٠ .

<sup>(</sup>١) انظر ص ص ١٢٣ .١٢٤ .

#### نهاية روبسيي:

أخذ نادى اليعاقبة وعلى رأسه رئيسه « ذوشية » Fouch يواجه روبسيير بعداء سافر ، كما واجهته بمثل ذلك لجنة الأمن العام . وظهر من رجال المؤتمر نفر بزعامة « بارا » Barras و «تاليان» Tallien عزموا عزما صادقا على التخلص من هذا الطاغية ، أخذ فوشية يعمل جادا في التدبير للخلاص منه . وغدا من يعرفون « روبسيير » سواء في المؤتمر أم في اللج ن المختلفة يشعرون بالخطر المحدق به .

واشتد الهجوم عليه في احدى جلسات المؤتسر التي كان انعقادها في ٨ ترميدور ( ٢٦ يوليه ١٧٩٤ ) ولكنه ثبت لذلك الهجوم . ثم انتعثبت آماله عقب زيارته لنادى اليعاقبة ، وفي اليوم التالى أى في ٩ ترميدور ( ٢٧ يولية ١٧٩٤ ) أتهم مع أربعة من أعوانه بالخيانة العنلسى ، وقد مثلوا جميعا أمام مجلس الكومون الذي أعلن بدوره اتهام أعدائهم بالخيانة العظمى ، ومن بينهم «فوشية» و «كارنو» ، فلما كان مساء ذلك اليوم أفبل بعض الضحباط من المؤتسر فصوب أحدهم وهو « ميدا » Moda أفبل بعض الضحباط من المؤتسر فصوب أحدهم وهو « ميدا » والم يقف أمر رصاصة تجاه « رويسيبير » اخترقت خده ومزقت فكه . ولم يقف أمر الانتقام عند هذا الحد بل هم قادوه مع «كوثون » Couthon ، و «سان چاست» St. Just ، وأخيه أوجستين Augustin ، ليقضوا عليهم بالإعدام تحت المقصلة . فكان في ذلك خطوة هامة نحو القضاء على عهد الإرهاب ولجنة الأمن العام .

## الموالل التي ادت الى زوال الارهاب :

لم يكن القضاء عى روبسيير - مع أنه كان اتنصارا للمؤتمر - وحده سببا فى زوال عهد الإرهاب ، ففرنسا كانت قد ملت هذا العهد بعد أن شبعت أرضها من دماء الضحايا ، كما أن الدواعى التى أدت إلى حكم الإرهاب قد زالت ، فالخطر الخارجى الذى تعرضت له فرنسا لم يعد له وجود ، اذ أصبح موقف فرنسا بعد موقعة «فلورى» موقف المهاجم لاموقف المدافع. وختاما نستطيع أن نقول أن فى القضاء على روبسييرا تتصارا

للمؤتمر بل لفرنسا كلها التي كان يمثلها ، وهزيمة للكومون الذي لم يكن يمثل غير باريس .

وهنا أصبح المؤتمر في حالة من الاستقرار مكنته من العمل على تآميين سلطانه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم استئثار اللجان بالسلطة وطغيانها على المؤتمر • فألغى الكومون ، وشكل لجانا تشرف على أعمال المجلس البلدى . "ثم وفق آخر الأمر في اغلاق نادى اليعاقبة بصفة نهائية في ١٢ نوفمبر ١٧٩٤ . وكان هذا النادي مصدرا دائما للثورة . وأعيد تنظيم محكمة الثورة بما يتفق وقوانين فرنسا ، وأعيد تنظيم اللحان التنفيذية مع مراعاة الحد من سلطانها ، ووضعها تحت السلطان المياشر للمؤتمر الوطني.كما أفرج المؤتمر عن خمسة وسبعين عضوا من الجيروند ممن كانوا بالسجون ، وأعيدوا إلى مقاعدهم بالمؤتمر ، واستعان بهم المؤتمر للقضاء على الإرهاب. ومع ذلك فان الأمور لم نهدأ لساعتها. إِنْ حل مجلس الكومون كان معناه اضعاف شأن ثوار باريس. ومع ذلك فقد كانوا لا يزالون خطرين على الأمن العام بسبب روحهم الثورية وإحرازهم للسلاح. ولا أدل على ذلك من أنه على الرغم من الاحتياطات العديدة والإجراءات المختلفة التي اتخذها المؤتمر الوطني ليمنع عنه خطر العناصر الثورية المتطرفة فإن شعب باريس الذي كان لا يزال يملك السلاح قد اشترك في عدة هبات (عواصف ) كان لها أثرها في اتاحة الفرصة للقوى العسكرية وللقواد العسكريين للتدخل في الحكم مما سيكون له أثر عميق في مجرى السياسة فيما بعد .

احدى هذه الهبات وقعت فى ابريل ١٧٩٥ وهى معروفة « بهبة چرمينال » Germinal وكان مطلب الثوار نيها هو الخبز ودستور عام ١٧٩٣ (١). وتسكن القائد « پيشجرو » Pichegru قائد قوات باريس المسلحة من القضاء عليها فى سهولة . وكان فى ذلك انتصار للمؤتسر الوطنى ، واتخذت الاجراءات ضد اليعاقبة فنفى عدد كبير منهم وأعبد تشكيل الحرس الوطنى ،

<sup>(</sup>١) انظر مواد هذا الدستور صرص ١٢٨ - ١٢٩٠

وفى مايو ١٧٩٥ قامت هيئة أخرى (هبة بربريال) Prairial ، وكانت ذات صبغه سياسية ومن تدبير حزب اليعاقبة القديم وكانت أكثر خطورة من الأولى ، نجح أثناءها الثوار فى احتلال قاعة المؤتمر محاولين أن يفرضوا عليه إصدار تشريعات تعود بفرنسا إلى مبادىء عامى ١٧٩٣ ، ١٧٩٤ (أى إلى عهد الإرهاب) وهنا تدخلت القوات النظامية تحت قيادة «مينو» و «مورا» فرد الثوار على أعقابهم ، ومن ثم اتخذت الإحتياطات لحماية المؤتمر فى المستقبل .

وفى ١٠ يونية كان لموت لويس السابع عشر فى السجن ، وهو الاسم الذى أطلق على ابن لويس السادس عشر أثره العظيم فى مجرى الأحداث التالية ، فقد أصبح «كونت دى بروقانس » صاحب الحق بعده فى العرش وهو الذى سيقدر له أن يحكم باسم لويس الثامن عشر فى عام ١٨١٤ ، ولما كان هذا الكونت فى ذلك الوقت يحارب فرنسا ويقف فى صف أعدائها ولا يرضى عن حكمه المتوقع الكثيرون ، رؤى الإسراع بوضع دستور جديد لفرنسا ليضع حدا للغموض السائد حول نوع الحكم بعد عهد المؤتمر الوطنى ،

# فعسيم يولندا في الاعوام ١٧٧٢،١٧٩٠، ١٧٩٥

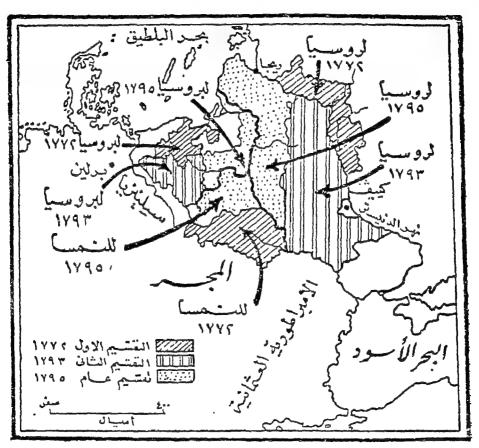

مسمد حدودكل من بولنا الروسية سشرقا وبولندا البروسية عندبا وبولندا النساوية جنوب بعد آخير نفشيم ليولنا في عام ١٧٩٥



# الفضل المارس عهد حكومة الادارة ( 1490 - 1499 )

#### دستور العام الثالث ( ١٧٩٥ ) أو دستور حكومة الادارة :

أصبح من واجب المؤتمر أن يضع دستورا جديدا لفرنسا من شانه أن يخلق توازنا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ثم يضمن فى الوقت نفسه المحافظة على سيطرة العنصر الثورى المعتدل الذى انتصر فى به ثرميدور Thermidor (۲۷ يولية ١٧٩٤). وتم للمؤتسر وضع دستور العام الثالث ( ١٧٩٥) . وقد استمر هذا الدستور قائما مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه حتى قضى عليه نابليون فى انقلاب برومير Brumaire عام ١٧٩٩ .

#### اهم مميزات الدستور:

من أهم ما يميز هذا الدستور أن حق الانتخاب أصبح مشروطا كما كان فى الماضى فى الدستور الأول للثورة بالنصاب الذى يدفعه المنتخب من الضرائب ، ومعنى ذلك أن الملكية كانت شرطا من شروط المساهمة فى الحكم والعمل السياسى ، كما كانت الهيئة التشريعية ، تتكون من مجلسين ؛ مجلس الخسسمائة ولا يقل سن العضو فيه على ثلاثين عاما ، ثم مجلس الشيوخ وكان يمثل الوقار والتروى فى إصدار آرائه ، ولا يقل سن العضو من أعضائه عن أربعين عاما ، وكان من حق هذا المجلس أن يرفض ما يراه مجلس الخمسمائة فيعطله لمدة عام ، وللمجلسين حق عقد جلساتهما فى أى مكان فى فرنسا فيما عدا باريس، وقد اتخذ هذا الاحتياط لمنع وصول تأثير الشعب الساريسى الخطر على قراراتهما ، ويعاد انتخاب ثلث أعضاء المجلسين سنويا . أما السلطة التنفيذية: فوضعت فى يد لجنة عدد أعضائها خمسة مديرين لذلك أطلق على حكومة هذا العهد اسم حكومة الإدارة Directoire. وكانت الهيئة التشريعية هى التى تنتخب أولئك المديرين الخمسة لمدة خمس سنوات ؛ وآية ذلك أن يختار مجلس الخمسمائة خمسين اسما يعرضون على مجلس الشيوخ ، فيختار منهم خمسة ويسقط منهم واحد سنويا بالاقتراع . وأغفل الدستور حق أولئك المديرين الخمس فى تعيين الموظفين فكان ذلك يؤدى إلى شىء من الفوضى يتأرجح الأمر فيها إلى فرض حقهم فى سلطة التعيين أو إغفال هذا الحق . ولم يكن من حق هؤلاء المديرين التدخل فى تنظيم الشئون المالية ، وإنما كان يعهد بذلك إلى طائفة من الموظفين ينتخبهم أعضاء الهيئة التشريعية ، وكان ذلك من معوقات السلطة التنفذية

### اهم ما يؤخذ على دستور حكومة الادارة:

ظاهر مما تقدم أن الذى دفع المؤتمر فى وضع الدستور على هذا النحو قد كان احتياطه بل خوفه من طغيان مجالس الحكم ، فجعل السلطة التشريعية فى مجلسين حتى لا يستأثر مجلس واحد بكل السلطة ، كما جعل السلطة التنفيذية فى يد مجلس فقير فى عدد رجاله وفى ماله من حقوق السلطة . وكان من تتائج ذلك أنه لم يهتد إلى وسيلة للتوفيق بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية ، ولم يوفق المؤتمر كذلك فى ضبط الموازين بين السلطتين المذكورتين ، فقد نص الدستور على سقوط ثلث أعضاء الهيئة التشريعية سنويا فى مقابل سقوط خمس الهيئة التنفيذية التضريعية وكان فى ذلك تفاوت واضح بين النسبتين ؛ وهو تفاوت لا شك يؤثر على سير السلطات فى كل من الهيئتين مما يؤدى إلى الصدام بينهما والاستعانة بالتدخل العسكرى للتوفيق بين سياسة كل من الهيئتين وقد وقع ذلك بالفعل ، وأدى إلى وقوع فرنسا تحت سلطان حكم عسكرى .

ومن الضعف الأساسى فى بناء حكومة الإدارة أنها \_ إذا اضطربت الأمور ، وحادت الهيئة التشريعية عما يخوله لها الدستور من حقوق \_

لا تستطيع أن تلجأ إلى الشعب لتستعين به على حل المجلسين . ولم يكن لها حق تأجيل ما تصدر الهيئة التشريعية من قرارات لأن تلك الحكومة لم يكن لها حق الثيتو ، وقد أضعف ذلك من شأنها .

كما أن الهيئة التشريعية لم يكن فى استطاعتها أن تشير باسقاط الهيئة التنفيذية إذا وقفت فى طريق الصالح العام كما يحدث فى الدساتير الحديثة . وإنما كان على الهيئة للتشريعية أن تنتظر ثلاث سنوات \_ وهى المدة التى يتم فيها انتخاب مديرين ثلاثة جدد \_ لتحصل على أغلبية فى حكومة الإدارة تنناسب مع آرائها وتساير سياستها .

اشترط كذلك فى الدستور الجديد أن يكون ثلثا أعضاء الهيئة التشريعية الجديدة من أعضاء المؤتسر الوطنى ؛ فأذاع ذلك السخط فى النفوس ، إذ كانت هناك رغبة قوية فى التخلص من أعضاء المؤتسر ، فقد كان يخشى من تأثير الأعضاء القدامى على الأعضاء الجدد . فثارت باريس وقضت ثورتها على ما كان ينتظر من نتائج تطبيق الدستور الجديد قبل أن يشرع فى تنفيذه . واستخدم المؤتسر الجيش للقضاء على الشغب الذى قامت به جماهير الشعب الساخطة . وبذلك نجح المؤتسر فيما كان يهدف إليه من أن يكون ثلثا الهيئة التشريعية الجديدة من أعضاء المؤتسر.

وفى اكتوبر من عام ١٧٩٥ فيما يعرف «بحركة فندمير» Vendemiaire التقى اليعاقبة والجيروند والملكيون ليعبروا عن استيائهم من ذلك الإجراء الذى من شأنه أن يمد فى حياة المؤتمر الوطنى . وقد صمم المؤتمر الذى أرث عليه باريس بأحزابها جميعا على أن يقابل هذه الثورة بالقوة أى أن يستعين بالجيش لقمعها . فعهد المؤتمر إلى « بارا » Barras بالدفاع عن قاعة المؤتمر ، وكان نابليون بونابرت يعمل تحت إمرته ، وكان قد زاع أمر شجاعته من قبل فى حصار طولون .

وتكرر مثل هذا الحادث في ٥ أكتوبر ١٧٩٥ ﴿المُوافِق ١٣ فندميير من العام الثالث) ولكن «بارا» استطاع من جديد بمعونة نابليون أن يقضى على هذه الحركة . وأصبح نابليون تنيجة لذلك النصر قائدا للحرس

الوطنى فارتقى بذلك أولى درجات السلم الذى سيوصله بعد قليل إلى قمة المجد والسؤدد .

يبين لنا من دراستنا لتطورات نظم الحكم في عهد الثورة ما كان للحروب الخارجية وخطر الموقف بالخارج من تأثير واضح على هذه التطورات . ولا شك أن ذلك أمر كانت له أهميته التي ظهرت واضحة في أحداث عامي ١٧٩٢ ، ١٧٩٤ . فقد مهدت خطورة الموقف الخارجي والاستفزازات في العام الأول منهما ( ١٧٩٢ ) للقضاء على الحكم الملكي وإقامة الحكم الجمهوري ، ورأينا كيف أدت الأخطار الخارجية إلى إقامة دكتاتورية الأمن العام ، فقد استغل الإرهابيون من أعضاء حزب الجبل الحرب الخارجية والأخطار الداخلية في فرنسا وسيلة لفرض حكومة الأمن العام على الدولة وتبعهم في ذلك أعضاء المؤتمر متأثرين بالظروف المحيطة بالبلاد عندئذ .

على أن المسائل الداخلية فى فرنسا بعد عام ١٧٩٤ قد أثرت بدورها كذلك على علاقات فرنسا الخارجية ومدى نشاطها الحربى ، وآية ذلك أن رجال الثورة قد استعانوا فى حروبهم ضد أعداء الثورة بقادة فرنسيين، وأع صيتهم بما نالوه من انتصارات . وأصبح بقاؤهم فى فرنسا دون عمل أمرا خطيرا للغاية ، لذلك كان الاستمرار فى الحروب من الأمور الحتمية . ويفسر لنا هذا ، أنه عندما تقدمت بروسيا والنمسا تطالبان بالصلح رفضت لجنة الأمن العام قبوله عن طريق اقتراح شروط غير مقبولة . وكانت رغبة الثمن العام قبوله عن طريق اقتراح شروط غير مقبولة . الداخل والخارج ، ومع ذلك فإن لجنة الأمن العام قررت غزو هولندا فى ١٠ أكتوبر ١٧٩٤ معتمدة على استعداد فرنسا يومئذ للتيام بالحرب نظرا لظهور طائفة من القواد العسكرين أمشال «هوش » Hoche في هو « مارسو » Marceau و « كليبر » rise المناه و « ومسينا » Masséna و « جوردان» مقادم و « أنجرو » للجرب متطوعين ، وقد أحرزوا انتصارات لامعة ، وإذا كان هؤلاء القواد قد أبعدوا أنفسهم عن المجال السياسي ، وكرسوا

أنفسهم للحرب ، فإن حكومات فرنسا قد كانت تخثبي خطرهم وعواقب بقائهم دون الانشغال بأمور الحرب .

واذا كانت لجنة الأمن العام قد استطاعت أن تخضعهم لسلطانها وأن تفرض عليهم رقابة صارمة فإن هذه الرقابة لم تلبث أن تزعزعت بعد انقلاب ٩ ثرميدور Thérmidor من العام الثانى ( ٢٧ يولية ١٧٩٤ ) . لا أنه كان من الواجب أن تبحث الحكومة عن وسيلة أخرى لشخل هؤلاء القواد ، فاحتدت إليها عن طريق شغلهم بالحروب فى الخارج . ولكن انشغالهم بتلك الحروب وتعدد انتصاراتهم فيها قد ملأ نفوسهم بالغرور ، وباتوا ينظرون إلى الإستئثار بالحكم والسلطان ، وشجعهم على فلك إعجاب المواطنين بشجاعتهم وبطولتهم . وقابل المؤتمر كل هذا نظف إعجاب المواطنين بشجاعتهم وبطولتهم . وقابل المؤتمر كل هذا بضعفه الخفى ، بالبحث عن وسيلة لكسب هؤلاء القواد ، فقرر بمقتضى خطأ كبيرا فى تصرف المؤتمر ، وزاد تعثر المؤتمر فى أخطائه بعد ذلك خاصة خطأ كبيرا فى تصرف المؤتمر ، وزاد تعثر المؤتمر فى أخطائه بعد ذلك خاصة خين استنجد بهم لحمايته من أخطار الفتن وأحداث الثورات التى وقعت فى خريف ذلك العام .

ومما زاد فى قوة أولئك القواد العسكريين ومن اليهم أن حسكومة الإدارة سلكت سلوك المؤتمر فى الاستنجاد بهم حينما دعتهم إلى مجلس الخمسمائة لترجح بهم كفة أحد الأحزاب على حزب آخر فى ١٨ فراكنيدور Fructider من العام الخامس (١٧٩٧) . وهسكذا كانت الهيئة الحاكمة سواء فى ذلك المؤتمر أم حكومة الإدارة هى المسئولة عن الجنذاب العسكريين نحو الاهتسام بالشئون السباسية والتدخل فيها بل والاعتداء على حرماتها ، مما مهد السبيل لأحدهم وهو القائد نابليون بونابرت لكى يستأثر بالسلطان ويتحكم فى سباسة فرنسا .

# اهم أحداث عهد حكومة الادارة ( ١٧٩٥ – ١٧٩٩ )

انحل المؤتمر الوطنى الذى كان يمثل الفرنسيين تسثيلا تاما بحكم تشكيله على أساس حق الانتخاب العام وذلك فى ٢٦ أكتوبر عام ١٧٩٥، بعد أن تم فى عهده التخلص من تلك الأخطار الخارجية والداخلية التى

كانت تحيط بفرنسا وتهددها فى كيانها . ومعنى ذلك أنه قد كان للمؤتمر أهمية عظمى لم تتصف بها أى هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت لتمثيل الشعب الفرنسى فى عهد الثورة .

وظلت حكومة الإدارة تسبطر على شئون فرنسا مدة أربع سنوات (من نوفمبر ١٧٩٥). وظهر فشلها الذريع فى تشكيل حكومة دستورية محل الحكومة الثورية . وقد ذكرنا \_ عند التعرض لدستور العام الثالث \_ عيوب هذا النظام الجديد وأوجه النقص فيه .

تم لمجلس الشيوخ فى أول نوفعبر من عام ١٧٩٥ انتخاب المديرين العبدد وهم «سييس » Siéyèi » ولكنه تنازل عن منصبه «لكارنو » العبدد وهم « منيس » Siéyèi » ولكنه تنازل عن منصبه «لكارنو » Carnot اختص بإدارة الشئون الخارجية والمالية والعدالة و « لارڤوليير » اختص بإدارة الشئون الخارف والشئون الدينية والصناعة « وبارا » Barras لإدارة الشرطة والمحافظية على الأمن و « ليتورنيه » Latourneur •

واستخدم المديرون فريقا من اليعاقبة المتطرفين فى بعض الوظائف ، وكان ذلك مصدر استياء الشعب . وتبينت مظاهر الخلاف بين أولئك اللديرين وبين الهيئة التشريعية منذ البداية ، كما اختلف الخمسة فيما بينهم ، وتمخض ذلك كله عن فساد سلوك هذه الحكومة بجلاء . فانتشرت الرشوة بدرجة كبيرة مما ضيع على الدولة والشعب كثيرا من الأموال فى عهد هذه الحكومة .

كان المديرون الخمسة أعضاء الهيئة التشريعية خليطا من الدستوريين والثوريين ، فثلث الهيئة التشريعية \_ وبلغ عددهم ٢٥٠ عضوا \_ كانوا من الحزب الدستورى ، واثنان وهما «كارنو » و «ليتورنيه » من بين المديرين من هذا الحزب . وكان من أشياع الحزب الدستورى كذلك غالبية الموالنين الذين انتخبوا عام ١٧٥٥ وكان أعضباء هذا الحزب يعتمدون على تأييد الناخبين وغالبية الشعب ، اتهمهم أعضاء الحزب

الآخر (الثورى) بعدائهم للجمهورية ومناصرتهم للملكية في الباطن . وقد كن هذا الاتهام سببا في سقوطهم وسقوط الجمهورية في النهاية . والواقع أن أعضاء هذا الحزب لم يكونوا من أنصار الملكية وإنما كانوا من أصحاب الرأى المعتدل ، ويرغبون في تطبيق الدستور تطبيقا حسكيما ويعملون على انهاء الحرب .

يبقى بعد ذلك ثلاثة من المديرين ينتمون للحزب الثورى ، وهم «روييل» الألزاسى اليعقوبى ، وانتهت إليه يومئذ رئاسة حكومة الإدارة، يناصره « بارا » ، « لارڤوليير » . كما كان أعضاء المؤتمر الوطنى المنحل الذين أصبحوا يكونون ثلثى الهيئة التشريعية ينتمون إلى الحزب الثورى . وكانت سياسة هذا الحزب تقضى بالاستمرار فى متابعة الحرب والاحتفاظ بنظام الحكومة الثورى . وباتوا يؤمنون أنفسهم من خطر ذوى الآراء المعتدلة من أعضاء الحزب الدستورى .

#### فرنسا تعقد الصلح مع بعض دول التحالف الأوروبي الأول ضدها:

من أهم المسائل التي واجهت فرنسا في بداية عهد حكومة الإدارة هي المسألة الخارجية . وفي عام ١٧٩٥ تم عقد صلح « بازل » بين فرنسا وبروسيا . وقد تحققت لفرنسا مكاسب جمة منها احتلال فرنسا للضفة اليسرى لنهر الراين إلى حين توقيع الصلح العام ، وتعهدت بروسيا بألا تشترك في أية عمليات حربية في شمال ألمانيا مقابل أن تعترف فرنسا لبروسيا بحق العمل بدور الوسيط لأية دولة ترغب في الصلح .

وإلى جانب ما ذكرنا من المكاسب المادية التي حققتها فرنسا مكاسب سياسية تتمثل في أنها أظهرت بمقتضى الشروط السرية للصلح بوسيا بمظهر المتآمر على المصالح الألمانية . وكان ذلك بمناسبة تعهد فرنسا لبروسيا سرا بتعويضها عما فقدته في منطقة الراين بأملاك على حساب الولايات الألمانية الصغرى . ولن تلبث فرنسا بعد ذلك الصلح بعامين (في صاحح كسيوفور ميو عام ١٧٩٧) أن توقع بالإمبراطور في نفس الموقف الذي أوقعت فيه بروسيا من قبل .

وفى مايو ١٧٩٥ عقدت هولندا صلحا مع الجمهورية الفرنسية . وفى يولية من العام نفسه انسحبت أسپانيا من الحرب بعد أن تنازلت لفرنسا عن جزيرة « سان دومنجو » San Domingo . وهكذا يتضح مما دكرنا أن حكومة الإدارة فى عام ١٧٩٦ كانت تتمتع بمركزها المتفوق فى غربى أوروبا ؛ إذ أصبحت هولندا تابعة للجمهورية ؛ كما انضمت لها بلچيكا وجميع الأراضى الألمانية على الضفة اليسرى للراين ، وأصبحت ساڤوى تابعة لفرنسا مما أتاح للجيش الفرنسى أن يعسكر فى الريڤيرا الإيطالية يضاف إلى ذلك انسحاب بروسيا وأسپانيا وهولندا من الحرب . ولم يبق على مسرح الحرب ضد فرنسا سوى النمسا وبريطانيا ، وكانتا يومئذ ألد أعداء الثورة وأشدها عنادا وتصميما على هزيمة فرنسا .

وأسندت إلى بونابرت في عام ١٧٩٦ قيادة الحملة الإيطالية الموجهة لمحاربة النيسا في إيطاليا فبرهن خلال ذلك مهارة في السياسة إلى جانب براعته الحربية ؛ في مجال الحرب أحرز لحكومة الإدارة انتصارات عظيمة ، وفي مجال السياسة تمكن من عقد صلح «كسوفورميو» كطيمة ، وفي مجال السياسة تمكن من عقد صلح «كسوفورميو» ( بعد هدنة ليوبن ١٨٩٧ ) التي استمرت ستة أشهر . فبانت للدنيا قيمة هذا القائد البطل.

## صلح كمبوفورميو الانوبر ١٧٩٧:

أظهر فيه نابليون الألمان على خيانة إمبراطور النسسا وتخليه عن المصالح الألمانية العظمى لقاء مكاسب شخصية ضئيلة مما صرفهم عنه وأسقطه في اعتبارهم ؛ إذ نصت شروط المعاهدة السرية أن يبذل الإمبراطور فرانسيس الثاني جهده ليوطد تفوذ الفرنسيين في الأملاك الواقعة على الضفة اليسرى للراين ، بينما تعهدت فرنسا من جانبها بأن تساعد الإمبراطور في الحصول على أسقفية « سالزبرج » Salzburg ، وعلى الإمبراطور في الحصول على أسقفية « سالزبرج » وعلى جيزء من « باقاريا » Bavaria ، كما وعدت بألا تمنح بروسيا أي تعويض عما خسرته من أملاك عند النظر في تسوية أحوال ألمانيا .

أما بقية شروط هذا الصلح فقد جعلت من النمسا سيدة على البندقية وأملاكها في إيطاليا وبحر الإ "رياتيك أي بما في ذلك الجزء التابع للبندقية

من « استريا » Istria ، بينما وضعت فرنسا يدها غلى الجزر الأيونية التى كانت تابعة للبندقية ـ كما ترك الإمبراطور لفرنسا الأراضى المنخفضة النمساوية أى بلجيكا ، وتعهد بأن يعقد مؤتمرا فى « رستاد » Rastadt لتسوية أحوال ألمانيا ، كما اعترف الإمبراطور بجمهورية ما وراء الألب . لتسوية أحوال ألمانيا ، كما اعترف الإمبراطور بجمهورية ما وراء الألب . التى حولها . ولكن لم تلبث أن اتسعت حدودها عندما ثارت « بولونيا » Reggic ، و «فراره» Ferrei و «راڤنا» Revenna و « ريچيو » Reggic وكانت اسما تحت سيطرة البابوية ، وطالبت بالانضمام إلى جمهورية وكانت الشمالية فأجيبته إلى مطالبها ، كما اعترف الصلح بقيام الجمهورية اللبجورية في جنوة Ligurian Republic ،

وقد أتاح هذا الصلح لفرنسا نصرا عظيما إذ جعلها سيدة على إيطاليا . وأفاد الإيطاليون من ناحية أن ذلك النظام الجمهورى الذى أدخله نابليون على بلادهم على غرار النظام الفرنسى قد فتح أذها تهم نخو مزايا الوحدة السياسية والاجتماعية فدفعهم إلى تحقيق هذه الفكرة فيما بعد وإن الإيطاليين أنفسهم ليعترفوا بذلك . ولكن لا يجب أن نسنى ما خاق بجمهورية البندقية العريقة . فقد بذلت هذه الجمهورية جهودا جبارة لتقف موقفا محايدا من الحرب بين نابليون والنسسا ، ومع خيارة فإن نابليون غندما أراد أن يكسب النفسا إلى جانبه ويعوضها غن بعض خسائرها في إيطاليا ، اختلق المعاذير ليضم هذه الجمهورية العريقة إلى النمسا . وقد تم استيلاء النفسا عليها في عام ١٧٩٨ .

## معاهدة (( تولنتينو )) Tolentino

عقد نابليون كذلك صلحا معتدلا مع البابا ، يعرف بمعاهدة « تولنتينو » فى فبراير ١٧٩٧ . ذلك على الرغم من رغبة حكومة الإدارة فى فرض شروط قاسية على البابا . ولكن نابليون لم ير من الحكم إثارة الرأى العام المسيحى عندئذ ، واكنفى بالحصول على تنازل البابا لفرنسا عن « أڤينيون »Avignon ، ولجمهورية الألب الشمالية عن تلك الإمارات

التي كانت تخضع إسميا للبابا ، وأرادت الانضمام إلى الجمهورية الجديدة. وقد منح البابا نابليون كثيرا من المال والمخطوطات والصور القيمة .

هذا ما كان من أمر المكاسب التي حققتها حكومة الإدارة في معاهدات الصلح مع الدول التي استطاع المؤتمر الوطني ثم حكومة الإدارة أن يحرروا اتتصارات عليها مما ترتب عليه تمزيق شمل التحالف الأوروبي الأول بل وتصفيته فلم يبق منه إلا بريطانيا.

#### المشاكل الداخلية:

واجهت حكومة الإدارة مشاكل داخليه سيد تتمثل في المشاكل الدينية ومشاكل من عاد إليها من المهاجرين وتدهور الاقتصاد الفرنسي.

أما المشاكل الدينية التى مر الكلام عنها فكانت قد تطورت تطورا له أهمية . ويكفى أن نذكر من ذلك كيف تأزم الموقف عندما امتنع رجال الكنيسة عن تأدية يمين الولاء للدستور المدنى للكنيسة . وكان جزاؤهم على ذلك استصدار القوانين الخاصة بمعاقبتهم كمصادرة أملاكهم وسجنهم. وكان من تتاتيح ذلك أن فر أكثرهم بأبدانهم مغادرين فرنسا . وبعد وقوع انقلاب « ترميدور Thermidor العام الثانى للثورة ( ٢٧ يوليو مقول ) من العام التالى خاصة بضمان حرية العبادة مما جعل المهاجرين منهم بن العام التالى خاصة بضمان حرية العبادة مما جعل المهاجرين منهم القانون الذى صدر في ٢٥ أكتوبر ١٧٩٥ ينص على تنفيذ كل ما صهبر القانون الذى صدر في ٢٥ أكتوبر ١٧٩٥ ينص على تنفيذ كل ما صهبر فيها مختفيا ، ولن يفهم من مثل هذا القانون غير تطبيق عقوبات الموت على من يظهر من هذه الطائفة ؛ على أن تلك العقوبات لم تقع إلا على قلة على من رأيهم الغاؤه ، غير أنهم كانوا قلة لم تتمتع بالأغلبية في الهيئة التشريعية.

أما مشكلة المهاجرين من غير رجال الدين ، وكانوا قد بدأوا يغادرون فرنسا بعد وقوع أحداث العنف في يولية وأكتوبر ١٧٧٩ ، فقد صدر فى شأنهم فى المدة بين أكتوبر ١٧٩٢ ، ونهاية عهد المؤتمر الوطنى فى ١٧٩٥ ما يزيد على ثلاثمائة قانون . وعهد إلى كل كومون فى فرنسا أن يعد قوائم بأسماء من هاجروا من الإقليم الذى يقوم عليه لتعرض على لجنة التشريع فى المؤتمر لاستبعاد من ترى استبعاده منهم • وروعيت الدقة فى وضع تلك الأسماء وسراجعة تلك القوائم • ثم تغير ذلك الوضع فى المدة بين ١٧٩٣ حتى نهاية عهد حكومة الإدارة فى عام ١٧٩٩ ، فازداد عدد من أصابهم العقاب . وكان القانون يطالبهم بأداء بعض الغرامات والضرائب الخاصة ، ويفقدهم آخر الأمر حقوقهم المدنية ، ويضعهم تحت والضرائب الخاصة ، ويفقدهم آخر الأمر حقوقهم المدنية ، ويضعهم تحت حملول السكائح ضد روطنهم ؛

وكان عدم الدقة ومراعاة الأمانة في إعداد القوائم بأسماء المهاجرين مما أدى إلى الظلم البين الذي أخذ به كثيرون ممن لم يهاجروا قط من فرنسا . ويكفى على سبيل المثال أن العالم الرياضي العظيم « مونج » أثبت عندما أصبح وزيرا للمالية أن اسمه كان بين أسماء المهاجرين في قائمة إقليم « أردين » مع أنه لم يهجر بلاده قط .

ولم تعف القوانين من سمحت لهم بالعودة إلى بلادهم من قسوة الحياة ؛ فأملاكهم كأملاك الكنيسة كانت قد وضعت ضمانا للأوراق المالية الجديدة التى استصدرت فى بداية عهد الثورة وهى المعروفة «بالأسينتا» ومعنى ذلك أنهم قد فقدوا كل ما كانوا يملكون وأصبح أمر الظلم واقعا بينا لم يخفف منه موقف الدستوريين حين طالبوا بعدم تطبيق العقوبات فى هذا الشأن على أقرباء من هاجروا وإعادة النظر فى القوائم التى كانت محالس الكومون قد أعدتها فى غير دقة ، فأدى ذلك إلى إعفاء البعض من هذه العقوبات .

#### الشكلة الاقتصادية:

كانت أحوال فرنسا المالية غاية فى السوء ؛ إذ انخفضت قيمة العسلة الورقيــة التى أصدرتها الثورة الأسينتا منافقة الخفاضا كبيرا ٠

ولم يكن فى استطاعة الحكومة الجديدة أن تصلح من شأنها فعجزت عن معالجة هذا التدهور. وقد شغلت الهيئة التشريعية بهذه الأزمة فى العهد السابق لانتخاب عام ١٧٩٧،

انقلاب فراكتيدور Fructidor ۱۸ في المسام الخسامس للشورة ( ) سبتمبر من عام ۱۷۹۷ ):

ولعل من أبرز ما تميز به عهد حكومة الإدارة بسبب طبيعة الدستور وما تميز به من نقص (١) د ذلك التصادم المستمر بين الهيئة النشريعية وحكومة الإدارة ، والاستعانة بالجيش لترجيح كفة على أخرى، ومن أمثلة ذلك ما يعرف بانقلاب ١٨ فراكتيدور في العام الخامس م

وتفسير هذا الانقلاب أنه عندما أجريت الانتخابات في مارس ١٧٩٧ لشغل العضويات التي خلت في الهيئة التشريعية بعد سقوط ثلث المجلسين، أسفرت النسائج عن كسب كبير للحزب الدستورى المعتدل المناوى، للحزب الثورى اليعقوبي . في حين كان ثلاثة من أعضاء حكومة الإدارة الخسسة من اليعاقبة . أصبح الموقف عندئذ حرجا يؤذن بالصدام لأن الانتخابات قد قررت تكوين المجلسين من عناصر معادية للأغلبية في حكومة الإدارة . وظن الجميع عندئذ أن موجة من الرجعية توشك أن تجتاح البلاد ، ويفسر لنا ذلك إرجاء حكومة النمسا تحويل هدنة ليوبن العام إلى أن ينجلي الموقف في باريس .

أراد المديرون اليغاقبة الثلاثة « بارا » Barras ، و « روبيل » و « لاروڤليب » العرب المعتمد المعتمد الدرب المعتمد المعت

 <sup>(</sup>۱) انظر فیما تقدم ض ۱۵۰ – ۱۵۱ .

ولكنه رفض أن يكون وسيلتهم إلى تحقيق ذلك . فكلفوا نابليون بهذه المهمة • وكان قد أقلقهم وأزعج مضاجعهم بما حققه من مكاسب عسكرية وسياسية أثناء حربه مع النمسا (في الخملة الإيطالية).

وهنا نصحهم نابليون بعدم استخدام وسائل العنف ؛ فعمل المديرون اليعاقبة الثلاثة بنصحه ، وتمكنوا من التخلص من العنصرين الآخرين المعتدلين من حكومة الإدارة وهما «كرنو» Carnot ، و « بارثليمي » Barthélémy كما ألقى القبض على عدد من النواب من ذوى الآراء المعتدلة ومن بينهم الجدى الشجاع « پيشجرو » Pichegru ، وألغيت الانتخابات الخاصة ب ١٥٤ عضوا بناء على أوامر الحكومة .

وتذرع اليعاقبة في عملهم هذا بحجة أنهم انما أرادوا القاذ فرنسا من مترامرة خطيرة دبرها الملكيون ؛ أشاروا إلى ذلك فيخطبة ألقاها أحدهم ، بالهيئة التشريعية يؤكد فيها أنه لو تأخر الانقلاب \_ الذي عرف بانقلاب « فراكتيدور » ( لوقوعه يوم ١٨ فراكنيدور من العام الخامس وهو يقابل ٤ سبتسبر ١٧٩٧) يوما واحدا \_ لتمت خيانة عظمي الحمهورية ، معلنا اتهام الأغلبية في الهيئة التشريعية بالمشاركة في تدبير تلك المؤامرة ، ومعهم كل من «كارنو » « وبارثليسي » وفريق من رجال الصحافة والعـائدون من المهاجرين ورجال الدين . سر « تاليران » بهذا الانقلاب ظنا منه أنه سيقر مه من تحقيق أطماعه في الوصول إلى مركز أحد المديرين الخسية ولكنه لم ينجح فى ذلك الأمل • واختير لمكانى المديرين «كارنو» «وبارثلبسى» کل من «مارلین دویه» Merlin Douai ، و «فرانسوادی نوفشاتو» Francois de Neufchateau وكان كلاهما يشتغل بالمحاماه . واستطاع المديرون الثلاثة أن يحققوا لأنفسهم بهذا الانتلاب السيطرة على الموقف ، وكانت تفوق سيطرة لويس الرابع عشر ولجنة الأمن العام • وأكدوا هذه السيطرة بسا اتخذوه من استبدال الموظفين في الدوائر التي ألغيت انتخاباتها بآخرين من أعضاء المؤتسر القدامي ، ومن اليعاقبة ومحاسيب المديرين الثلاثة . وتمادي أعضاء حكومة الإدارة في عنتهم في العهد المتأخر من إدارتهم عندما أقاموا في كل اقليم من فرنسا محكمة عسكرية لمحاكمة المهاجرين وقتلهم رميا بالرصاص ، وقد قضت هذه المحاكم على فريق كبير منهم بحكم الإعدام لدرجة أثارت اسمئزاز نابليون ، فهاجم وحشية المديرين واستغلالهم للنصر الذى أحرزه فى حروبه لتحقيق أغراضهم الشخصية . وقد أشار إلى هذه الوقائع فى طولون فى عام ١٧٩٩ عقب عودته من مصر فى العبارات التالية « لقد علمت بمزيد الأسف أن شيوخا فى سن السبعين والثمانين ، ونساء وأطفالا قد ضربوا بالرصاص بتهمة أنهم من المهاجرين . فهل تحول جنود الحرية إلى جلادين ؟ » .

أظهر مستقبل الأيام أن التحالف بين اليعاقبة فى حكومة الإدارة والقادة العسكريين لم يكن تجالفا طبيعيا ولا دائما • وقد ظلت الأحداث الداخلية فى ذلك العهد متصلة كذلك ـ كما كانت من قبل ـ اتصالا مباشرا ووثيقا بالحرب • ولا أدل على ذلك من أن قائد الجيش المنتصر أخذ يتدخل فى الشئون الداخلية ونجح فى النهاية فى القضاء على الجمهورية وعلى اليعاقبة فى آن معا •

الظروف التى دعت حكومة الادارة تكليف نابليون بقيادة الحملة الفرنسية على مصر:

يقتضى شرح هذه الظروف العودة قليلا إلى الوراء ، عندما تخلصت فرنسا من أعدائها أعضاء الحلف الأوروبي الأول الواحد تلو الآخر(۱)، وعندما قبلت النمسا الشروط التي أملتها عليها فرنسا بمقتضى معاهدة «كمبوفورميو» في أكتوبر ۱۷۹۷ (۲). على أن بريطانيا ظلت منتصرة ومتفوقة بحريا . وعندما قام بحارة الأسطول البريطاني بالثورة وتمردوا في عام ۱۷۹۷ في «سبيتهيد» Spithead ظن الفرنسيون أن الفرصة قد حانت للتعلب على انجلترا ، ولكنها لم تلبث أن قضت على هذا التمرد، وفي عام ۱۷۹۸ عندما قامت الثورة في إيرالندا ، نجح جيش فرنسا في الوصول إلى إيرالندا لمساعدة الثوار ، ومع ذلك لم تحقق فرنسا ما أرادت،

<sup>(</sup>١) أنظر ما تقدم صص ١٥٥ - ١٥٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر صرص ۱۵۲ – ۱۵۷ .

ذلك لأن الشورة فى إيرالندا لم تلبث أن فشلت . وقد رأت حكومة الإدارة ما عندما ظهر لها أن مهاجمة انجلترا فى أرضها من الأمور المستعصية من إن خير وسيلة للإضرار بإنجلترا هى مهاجمتها فى مصر لتقطع الطريق بينها وبين الهند . وكانت حكومة الإدارة كذلك تريد أن تبعد نابليون عن مسرح الأحداث فى فرنسا نظرا لما أصبح يتستع به من شعبية ومن ثقة الجيش من كفايته ؛ إذ كان الجيش يعيش من الانتصارات التي يحرزها على يد نابليون . وكان نابليون نفسه يحلم بإنشاء إمبراطورية فى الشرق لها عاصمتان إحداهما فى شماطىء البحر المتوسط الجنوبى والثانية فى شاطئه الأوروبي و وقد أعد العدة لذلك فأخذ معه من غير والثانية فى شاطئه الأوروبي و وقد أعد العدة لذلك فأخذ معه من غير ولكنه أضطر إلى العودة إلى فرنسا عندما تبين له فشل هذا المشروع عند تحطيم أسطوله فى أبو قير فى عام ١٧٩٨ وعندما تبين أن الفرصة أصبحت مواتية له للعودة إلى فرنسا . فبارح الاسكندرية سرا فى

أما ما كان من تنائج الأحداث الخارجية التي جعلت نابليون يعجل بالعودة الى فرنسا فيمكن تلخيصها فيما يلى:

لم يمنح صلح «كمبوفورمبو» في عام ١٧٩٧ أوروبا السلام أكثر من عام واحد ، ثم قامت الحرب من جديد وكانت أسبابها واضحة ؛ إذ أصبحت فرنسا قوة لا يستهان بها بسبب تفوق قواها العسكرية وتقدم نظمها الاجتماعية • تسكنت فرنسا تتيجة لذلك أن تحقق مكاسب جمة زمن السلم . دعا ذلك الدول الأوروبية إلى عقد تحالف جديد مع بريطانيا للوقوف في وجه فرنسا •

وقد كان لخطورة موقف فرنسا الخارجي أثره في تعجيل عودة نابليون إلى فرنسا ؛ فهي قد كانت يومئذ تواجه تحالفا دوليا "انيا ، ولم يكن الإمر إنجلترا وحدها كما كانت الحال عندما بارحها نانليون على رأس حملة على مصر ، فالمكاسب التي ربحتها فرنسا قد هزت العالم الأوروبي إلى حد جعل دوله تبادر بقصد حلف تواجه به فرنسا .

وتتلخص مكاسب فرنسا التي أزعجت دول أوروبا فيما يلي:

ا - ضم جمهورية الألب الشمالية إلى فرنسا ، عندما أظهرت رغبة في الاستقلال ، انتهز الفرصة القائد «برتييه» Berthier فحولها إلى التبعية المطلقة لفرنسا .

عندما قامت الثورة ضد البابوية فى روما ، انتهزت فرنسا
 الفرصة لتبسط نفوذها عليها بعد أن أهانت البابا بيوس السادس .

٣ ـ طردت فرنسا دوق تسكانيا ٠

٤ - انتهزت فرنسا أو هى المعاذير لتطرد ملك سردينيا من بيدمنت،
 وتفسيها إليها مع العلم بأنها قد وافقت من قبل على أثر عقد هدنة «شيراسكو» Cherasco على بقائها تابعة لمملكة سردينيا •

وهكذا أظهرت فرنسا بمظهر المعتدى على أنحاء إيطاليا المختلفة ، المهدد لاستقلالها .

ه لنطام فرنسا يدها في هولندا التي أصبحت تعرف بالجمهورية البتاقية Pitavian Republic ، وقد أقيم بها نظام مشابه لنظام فرنسا .

٧ - حدث كذلك فى العام نفسه أن الأسطول الانجليزى بقيادة أمير البحر نلسن الذى اتتصر على أسطول فرنسا فى موقعة أبو قبر البحرية فى أغسطس ١٧٩٨ قد بارح الأراضى المصرية ، ورسا على سواحل نابولى ، وكان يحكمها عندئذ الملك فرديناند الرابع عن أسرة البوربون، فرحبت نابولى بالقائد البحرى الانجليزى ، لأن شعبها كان متأخرا فقيرا ، فرحبت نابولى بالقائد البحرى الانجليزى ، لأن شعبها كان متأخرا فقيرا ، لم يظهر حماسه للثورة الفرنسية ومبادئها ، واتنهن فرديناند الرابع هسذا

الظرف واعتبره ظرفا مواتيا وهاجم روما وكانت تابعة لفرنسا ، وفوجيء القائد الفرنسي بهذا الهجوم ، فارتد عنها ودخلها فرديناند الرابع ؛ فما كان من القوات الفرنسية إلا أن عاقبت الملك فضست مملكة ناپولي إلى فرنسا بعد أن أقامت بها جمهورية جديدة هي الجمهورية البارثونيية Parthonepean Republic

كل هذه المكاسب التى تحققت لفرنسا زمن السلم سواء فى إيطاليا أم في هولندا أو سويسرا قد جعلت انجلترا تتحمس لتعد تحالفا جديدا وتظهر استعدادها القوى لمد الحلفاء بالمساعدات والإمدادات اللازمة أما الروسيا فكانت من أشد الدول تحمسا للانضمام إلى هذا الحلف ؛ وأصبح القيصر بول الأول الذى اعتلى العرش بعد وفاة كاترين الثانية سنة ١٧٩٦ متحسسا لهذا الأمر نظرا لأنه كان يطمع فى إنشاء إمبراطورية روسية عظيسة ، وخشى نفوذ فرنسا المضطرد المتزايد ، وأخافته مشاريعها الخاصة ببرلندا، وذلك على الرغم من أن بولندا فى ذلك الوقت لم يكن لها وجود سياسى مستقل ؛ فقد تقاسست أراضيها الدول الثلاث الروسيا والنسا وبروسيا على دفع ثلاث فى الأعوام ١٧٧٧ ، ١٧٩٧ ، وكان القيصر كذلك يعتبر نفسه حاميا لنظام فرسان القديس يوحنا ، وقد أساء إليه كثيرا استيلاء فرنسا على مالطة مقر أولئك الفرسان ، فانفسم إلى التحالف التخليص الجزيرة من النفوذ الأجنبي ،

أما النمسا فقد ترددت كثيرا قبل أن تنضم إلى هذا التحالف ولاسيما بعد ما نزل بها من هزيمة قريبة العهد أثناء معارك إيطاليا ، ولكنها لم تلبث أن صممت على الإنضمام إلى الحلف عندما تبين لها ما حل بمملكة ناپولى. وكان هناك تحالف بين النمسا وناپولى ، كما اتضح لها امتداد نفوذ فرنسا داخل إيطاليا . ووقع حادث آخر كان سببا في التعجيل بوقوع الحرب بين الطرفين ، آيته أن المندوبين النسسويين قد التقوا في اجتماع خاص مع بعض المندوبين الفرنسيين في مدينة « رستاد » Rastadt . وكان هذا اللقاء بناء على التوصية لتى تخذت في صلح « كبوفورميو » وكان هذا اللقاء بناء على التوصية لتى تخذت في صلح « كبوفورميو » في أكتوبر ١٧٩٧ بقصد تسوية المسائل الإلمانية . وفي خلال اجتماعات الفريقين تبينت خطورة الموقف التى تنذر بوقوع الحرب ، وهنا طلب

من المفوضين الفرنسيين معادرة المدينة ، فأطاعوا ، وبدأوا ينفذون أوامراً الرحيل ، ولكن اعتدى عليهم عند رحيلهم ، فقتل منهم اثنان وجرح ثالث ، فأثار ذلك فرنسا وجعلها تستعد لدخول الحرب ،

كان طبيعيا أن تنضم تركيا إلى الحلف نظراً لأنها كانت يومئذ صاحبة السيادة على مصر . كما انضمت إليه البرتغال حليفة انجلترا . وكان ملك ناپولى البوربونى كذلك يرغب فى استرجاع ملكه فانضم إلى الحلف .

وأخاف تكوين هذا الحلف الفرنسيين ، فباتوا يخشون عواقبه خاصة وأن حكومة الإدارة لم تكن أحوالها مستقرة . فيشعر الجميع بأنهم فى أمس الحاجة إلى قائد شجاع يستطيع أن يتصدى لما يتوقعون من أخطار العدوان ، ويضمن لهم الاستقرار فى الداخل ، واتجهت الأنظار نحو بونابرت ، وأشار بارا على زملائه المديرين باستدعائه من مصر لمواجهة ذلك الموقف الخطير ، فلم يستجيبوا لرأيه خشية أن ينجح فى الوصول إلى مركز الزعامة . ولكن كان بونابرت على علم بهذه الأمور وهو فى مصر بعد أن تباين فشل الحملة عليها فعجل عودته إلى فرنسا .

#### يدء الحسرب:

رأت دول أوروبا المتحالفة أن الفرصة مواتية لمحاربة فرنسا واقتضى ذلك أن تعد فرنسا نفسها لمواجهة أخطار الحرب و فوجهت من قواتها جيوشا يبلغ عدد رجالها ١٧٠٠٠٠٠ لمواجهة جيوش الأعداء في الميادين المختلفة ، فقاد قائدهم «شيرر» Scherer الحملة على ايطاليا ، واتجه القائدان «برون» Brune و «برنادوت» Bernadotte برجالهما إلى هولندا ، وانطلق « چوردان » على رأس ٥٠٠٠٠ جندى نحو ألمانيا ، و « مسينا » وانطلق « خوردان » على رأس ٥٠٠٠٠ نحسو سنويسرا ؛ على حين كان « مكدو نالد » Macdonald في ناپولي على رأس ٥٠٠٠٠ مقاتل .

استطاع «چوردان» فى ألمانيا فى بداية الأمر أن يعبر نهر الراين ، ولكنه لم يتقدم طويلا بلهزمه الأرشيدوق شارل فى «ستوكاخ» Strasburg جنوبى ألمانيا، فتقهقر إلى ستراسبورج Strasburg ، وفى إيطاليا هزم «شيرر» فى معركة «مانيانو» Magnano شمال تورين ، بعد أن كان ينقد كل رجاله . فاضبطر أن يسلم زمام الحملة « لمورو » Moreau ، ولم يقتصر أمر الخسائر الفرنسية على حد ما ذكرنا بل كان أشد الخسائر فداحة ما فقدته فرنسا خلال قتالها مع الجيش الروسى الذي كان يقوده «سوڤاروف» Suwaruff وكان معروفا بمهارت ه الحريبة وقسوته بل وحشيته ، وكان مخربا هداما سفاكا للدماء ، وهو بذلك يختلف عن بل وحشيته ، وكان مخربا هداما سفاكا للدماء ، وهو بذلك يختلف عن تطلق يده فى الحرب ضد فرنسا لاستطاع فى عام واحد قبل وصول بونابرت تطلق يده فى الحرب ضد فرنسا لاستطاع فى عام واحد قبل وصول بونابرت أن يضاعف خسائرها . وإنه لمن حسن حظها أن القائد المذكور كان يومئذ تحت إمرة النمسا . وكانت صاحبة أكبر جيش من جيوش الحلقاء ، ولم يزد عدد قوات الروس على ٠٠٠ر٣٠ مقاتل ه

ومن كل ما مر بنا نستطيع أن نرى خطورة موقف فرنسا خلال تلك الأحداث • ولا غرابة فى ذلك فقد تكاثرت عليها قوات الحلفاء فبلغ عددها • ولا غرابة فى حين لم يزد جيش فرنسا على ١٧٠,٠٠٠ مقاتل •

دارت رحى الحرب فى شتى الميادين وان كانت أبضع معاركها قد وقعت فى ميادين كل من إيطاليا وسويسرا ، حيث طرد الفونسيون من ناپولى ثم هزمهم «سوڤاروف» هزيمة حاسمة فى معركة «نوڤى» الامناء على فى سهل لمبارديا فى أغسطس عام ١٧٩٩ ، وتتج عن ذلك القضاء على جمهورية الألب الشمالية وجمهورية روما ، وهكذا كانت الحال تنذر بالخطر العظيم بالنسبة للفرنسيين ،

على أن موقف فرنسا بخطورته التى بينا لم يقض عليها فهى قد أخذت تستعد لاستئناف الحرب • فأعلنت التعبئة العامة وأفادت من الشقاق الذى نشب بين صفوف الحلفاء مما أضعفهم ومكنها فى النهاية

من قواتهم و ولم تكن المشكلة البولندية يومئذ هي موضوع الخلاف والتفرقة بين الحلفاء ، إذ كان قد انتهى أمرها نهائيا بالتقسيم الثالث الذي تم في عام ١٧٩٥ بو وإنما نشأ الخلاف بينهم بسبب اختلاف أغراضهم من حربهم ضد فرنسا ، فالنبييا كانت ترغب في ضم أراضي جديدة إلى أملاكها في كل من « باڤاريا » Bavaria وشمال إيطاليا ، وقيصر الروسيا كان متجمسا لإعادة بيدمنت إلى ملك سردينيا ، والبوربون إلى ناپولى . واتسعت شقة الخلاف واختلاف الرأى بين القائد الروسي ومجلس الحرب النميسوى ، وكان ذلك الأمر الأخير هو السبب المباشر في الهزيمة التي لقيها الحلفاء في آكتوبر ١٧٥٩ ، واتضح ذلك الخلاف عندما صدرت الأوامر إلى « سوڤاروف » بالسير نحو زيورخ لينضم إلى أحد الجيوش الروسية الذي كان يرابط عندها . ولم يكن « سوڤاروف » يرغب في تنفيذ أمر مجلس الحرب النمسوى ، فتلكاً في مغادرة إيطاليا . فلما بلغ سويسرا بلغها متأخرا ، بلغها عندما كان الجيش الفرنسي قد تمكن من هزيمة بلغها متأخرا ، بلغها عندما كان الجيش الفرنسي قد تمكن من هزيمة الجيش الروسي هناك ، وقد كان في تصرفه هذا ما يمكن أن يقضي عليه وعلى جيشه ، ولكنه استطاع آخر الأمر أن ينجو في صعوبة ومشقة .

وقع كل ذلك و نابليون ما يزال فى مصر ، ولم يكن أمر ذلك خافيه عليه كما كان يعلم برفض حكومة الادارة أمر استدعائه لتدارك الخطر، ورغبة الشعب القوية فى أن يكون فى بلاده ليشارك فى حل أزماتها الخانقة . ولا أدل على ذلك من صدى الفرح الذى استقبل به الشعب نبأ وصول سفينته إلى شاطىء فرنسيا الجنوبي فى «فريچوس» Fréjus ، وآية ذلك أن يتظاهر الشعب كله معلنا فرجة بذلك ، وأمله فى ذلك الجندى العظيم ، كما تستعرض قوات الجيش احتفالا باستقباله . وليس من شك فى أن وصول نابليون ومظاهر احتفاء الشعب والجيش به قد ملا قلوب رجال الحكومة رعبا ، وهر أصحاب السلطان فيها هزا عنيفا ، فهم قد كانوا يتوقعون أن يأخذ نابليون بزمام الأمور فيغدون ولا عمل لهم ولا رأى .

البُابْ الثانی نابلیون بونابرست (۱۷۹۹- ۱۸۱۶)



## الفصىلا لأول

# عهد القنصلية ( ۱۷۹۹ – ۱۸۰۶ )

انقلاب ۱۸ ، ۱۹ برومبر (متنفسسته) من العام

الثامن للثورة ( ٩ ، ١٠ نوفمبر عام ١٧٩٩ )

ولا يكاد يمر على بلوغ القائد أرض الوطن شهر واحد حتى يبدأ التغيير الذي سمى في ذلك التاريخ بانقلاب « بروير » ؛ وآية ذلك أنه وجد الشعب ساخطا يضيق بحكومته ويخشى ما يتربص به من خطر على حدود البلاد . وتسود الخصومة بين المديرين الخمسة ، ويضيق اثنان منهم بالبقاء في الحسكم . وكان على رأس الساخطين منهم « سييس » Siéyès ؛ وكان معروفا بسخطه هذا منذ البداية ويتضاعف سخطه عندما يصبح أحد المديرين الخمسة في مايو ١٧٩٨ ؛ فيتاح له كشف عيوب هذا الحكم ، فيظهر رغبة في الاصلاح ويلح في ذلك الحاحا شديدا . وتبين له مع الوقت أن تنفيذ ما يريد يكاد يستحيل دون الاستعانة بقوة عسكرية، فلما وصل نابليون إلى فرنسا وجد فيه « سييس » أصلح من يعينه عسكريا على تنفيذ ما يريد من إصلاح . وقام باليران بدور الرسول بينهما . كما أيده في اتجاهاته أحد المديرين الأربعة الباقين وهو « روچيه ديكو » Roger Ducos وخالفه كل من « جوييه » Gohier والجنرال « مولان » Moulins « وبارا » Barras وكانوا من اليعاقبة . وكان « بارا » من أنصار نابليون المعروفين ؛ ترجع صلته به إلى ما قبل سنفره على رأس الحملة إلى إيطاليا ، فلم يكد نابليون يعود من مصر حتى استؤنف بينهما الصلة . وبالرغم من تلك الصلة ظهر عزوف تابليون عن الاستعانة به بسبب ماعرف عن ذلك اليعقوبي من خلق لا يرضى الكرامة الإنسانية ، واتخاذ أحط الوسايل وأشدها نكرا في سبيل الوصول إلى تحقيق ما يريد ، فنفر منه ، واتجه إلى «سييس » ليستعين به في إحداث التغيير الذي يريد . والواقع

أن التوفيق لازمهما ، إذ كل منهما متمما لصاحب . فكان ذلك من الأسس التى بنى عليها هذا الانقلاب قويا متماسكا ، لا تهزه العواصف وساعدهما على السير فى سبيل ما أرادا أمر آخر هو الفساد الذى استشرى فى بناء حكومة الإدارة بحيث أصبحت بغيضة إلى نفوس الشعب جميعا . وقد كانت كلها تتحين الفرصة لقلب تلك الحكومة والاستعاضة عنها بأى لون آخر من ألوان الحكم .

وقد أثبتت الحوادث والانقلابات التي دبرت تارة ضد حزب اليعاقبة وأخرى ضد حزب المعتدلين خلال الأربع سنوات التي عاشتها حكومة الإذارة أن الغرض الأول منها لم يكن المصلحة العامة لفرنسا وإنما كانت المصلحة الشخصية للمديرين . وقد امتاز هذا العهد بالتطاحن والنزاع بين المحلسين من ناحية وبين المديرين من ناحية أخرى مما أدى إلى الاستعانة بالحيش . ويرجع ذلك إلى النقص ألذى كان ظاهرا وواضحا بجلاء في بالحيش . ويرجع ذلك إلى النقص ألذى كان ظاهرا وواضحا بجلاء في دستور عام ١٧٩٥ الذى سبقه . فقد كان كل منهما يهدف إلى الفصل التام بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية ، كأن الذين وضعوهما لم يفطنوا إلى ما يمكن أن يترتب على ذلك من الفوضي العدم وجود التفاهم الضروري بين الهيئتين . وقد كان من تتائج النقص في عهد الدستور الأول (عام ١٧٩٠) بالأول (عام ١٧٩٠) بالدستور الثاني (عام ١٧٩٠) وقالأداة التي استخدمت في عهد الدستور الأول قد كانت ثورة الشعب ، فقد كان تدخل الجيش .

وهنا نرى أن تمهيد السبيل أمام نابليون للوصول إلى الحكم قد تم . كما أراد نابليون أن يحقق لنفسه مكاء الزعامة والسيادة في الدولة فيضبخ المسيطر على شئونها دون أن يلجأ إلى استخدام العنف ، أي أن يحقق ذلك بموافقة ورضى جميع الطبقات في فرنسا . وقد تبين أن الفرصة قد أصبخت مواتية ولا سيما وأن فرنسا لم تكن بها حكومة مستقرة ، مرضى عنها ، وأن المديرين فيها منقصمون على أنفسهم إلى فريقين ، يقف بينهما « بارا » ، والشقاق يسود العلاقات بين المجلسين . وعاون نابليون بينهما « بارا » ، والشقاق يسود العلاقات بين المجلسين . وعاون نابليون

كذلك على تحقيق خطته أخوه « لوسيان » Lucien ، وكان يومئذ رئيسا لمجلس الخمسمائة لمجلس الخمسمائة ومن حوله حوالي ستين عضوا من مجلس الخمسمائة والشيوخ ، وسنرى أن بونابرت لن يلبث أن يكافئهم على ذلك ، فيجعل منهم مترفين واصحاب وظائف عالية في الدولة في عهدى القنصلية والإمبراطورية .

#### احداث الانقلاب:

وقعت أحداث الانقلاب خلال يومى ١٩ ، ١٩ برومير Втитаіге من العام الثامن للثورة وهما يوما ٩ و ١٠ نوفمبر عام ١٧٩٩ . ففى اليوم الأول كان الشيوخ يجتمعون فى باريس ، وقد بداوا اجتماعهم فى ساعة مبكرة من النهار بسبب ما انتهى إليهم من أنباء توقعوا من ورائها قيام حركة هياج واضطراب ، فقرروا فى اجتماعهم هذا استعمال حقهم اللهستورى فى تعيين مكان اجتماع المجلسين فى اليوم التالى (١٩ برومير) ، واختاروا له ضاحية مان كلو » نفر Cloud كن عهدوا إلى بونابرت فى هذه الجلسة قيدة بعض الفرق الباريسية ، ومن بينها حرس المجلسين ، ولم يعهد إليه بقيادة حرس حكومة الإدارة .

وقد تحققت بالتالى خطوة هامة كان يرقبها ويعمل لها بونابرت وهى نقل المجلسين إلى «سان كلو» وأن يعهد إليه بقيادة فرقة حرس المجلسين. وكان بونابرت يدبر فيما دبر غير ما ذكرنا ، العمل على استقالة المديرين من مناصبهم . واستطاع تاليران أن يقنع «بارا» بالاستقالة حين بين له أن نابليون قد أصبح يسيطر على القوات الباريسية . وقد استقر رأيه على إحداث الانقلاب . أما «جوييه» Gohier و «مولان» moulina وحجزهما فقد رفضا الاستقالة ، فقبض عليهما القائد «مورو» Morean وحجزهما فقصر «لكسمبورج» Luxernbourg حتى يتم الانقلاب . وفى اليوم التالى استقال كل من «سييس» و «ديكو» ، وكانا على بينة من كل تداير الانقلاب وتفاصيله .

فأما اليوم التالي وهو ١٩ برومير ﴿ ٩ نوفسبر ١٧٩٩ ) ، فقد كان اليوم الحاسم في هذا الانقلاب . لم يبدأ اجتماع المجلسين قبل الساعة

الثالثة بعد الظهر . وقد تقدم نابليون ، فدخل قاعة مجلس الشيوخ ، وخطب فيهم ، مبينا خطورة مركز فرنسا يومئذ ، وعدم صلاحية الدستور القائم ، مشيرا إلى أن مجلس الخمسائة قد يلجأ إلى إعادة حكومة المؤتمر ، وما اقترن بها من عهد الإرهاب واستخدام المقصلة ، ووضبح لهم أنه إنما يرغب فى حمايتهم من هذه الشرور بمعونة جنده البواسل . وقوبل خطابه بمعارضة شديدة تبينت فى هتاف بعض الأعضاء بعدم رغبتهم فى كرمويل فرنسى .

أما ما لقيه بونابرت من أعضاء مجلس الخمسماءة فكان أشد وأعنف إذ لم يسمح له الأعضاء بالكلام ، بل دفعوه خارج المجلس بشيء من العنف . وقد كان في عملهم هذا ما يدل على سوء التصرف . اذ تبين البونابرت عقب مبارحته القاعة أن المسألة لم تعد مجرد الدفاع عن أهدافه فى الوصول إلى السلطان والسيادة بل أصبحت موضوع حياة أو موت. وهنا رأى أن يدافع عن حياته وكيانه الشخصي وقد أصبحا في خطر . وفعلا فكر مجلس الخمسمائة في استصدار قرار بالقبض على بونابرت. ولما كان القرار لا يتم إلا بسوافقة رئيس المجلس وهو « لوسيان » بونابرت تعثر إصداره ، فرأى المجلس انتخاب رئيس جديد إلا أن أمر ذلك لم يكن من السهل تنفيذه بالسرعة المطلوبة . وهنا بين « لوسيان » لأخيه نابليون خطورة الموقف وما كان عليه المجلس من هياج واضطراب ورغبة في وضع حد لتدخله في شئونه . وهنا صمم بونابرت على استخدام العنف لينقذ حياته أولا ثم ينقذ خططه ثانيا . فبادر بإصدار أوامر إلى الجند بدخول القاعة وإخراج الأعضاء منها . وكان عندئذ في موقف لا يحسب عليه ؛ فهو لِم يكن واثقا من أن يطيعه الجنود ، فيضربوا سهامهم نحو أصدقاء الثورة . ولكن شاء القدر أن يستجيبوا له فاندفعوا إلى القاعة . فلاذ غالبية الأعضاء بالفرار . أما من بقى منهم أو كانوا على ـ بينة من المؤامرة \_ فراوا أن بصدروا القرارات التالبة • ايقاف المجلسين حتى منتصف فبراير التالى ، ووضع السلطة فى يد القنصلية المكونة من ثلاثة قناصل وهم « بونابرت » و « سييس » و « ديكو » . وهكذا تهم انقلاب « برومير » الشهير ، وقد قبلت باريس بل فرنسا كلها هذا الانقلاب بهدوء يدعو إلى الدهشة . ولا يمكن تفسير ذلك إلا فى ضوء تبين الشعب فيه ما وصلت إليه البلاد بين يدى حكومة الإدارة من فساد أمور الحياة فيها . فأصبح على استعداد لقبول أى نظام يخلصهم من مساوىء ذلك العهد .

عندئذ أطلق سراح كل من المديرين السسابقين « جوييه » و « مولان » . وظن كل من « سييس » و « تاليران » وغيرهسا من المدنيين ممن شاركوا بونابرت فى تدبير الانقلاب أنهم سينفردون بتدبير شئون فرنسا المدنية ، على أنهم لم يكونوا يجهلون طبيعة « بونابرت » وطسوحه وبراعته فى خلق السبل التى يسلكها للوصول إلى ما يريد وإن كانوا قد ظنوا أن فى المجال العسكرى ما يمكن أن يشبع بلموحه . ولكن أشد ما كانت دهشة « سييس » عندما تبين أن بونابرت قد أثبت دراية ومعرفة وثيقة بكثير من الشئون المدنية ، وقد توصل عن طريق ذلك إلى قرارات معينة كان من الصعب اقناعه بالعدول عنها .

# عهد القنصلية ( ۱۷۹۹ ـ ۱۸۰۶ )

أصبح بونابرت الحاكم الفعلى لفرنسا عقب نجاح انقلاب برومير ١٩، ١٨ من العام الثامن (٩، ١٠٠ نوفسر ١٧٩٩) ؛ فاهتم فور ذلك بتسوية المسائل المختلفة الخاصة بالإدارة وشئون الحكم وسياسة الدولة الداخلية . وقد نجح في ذلك إلى حد كبير ، وأسباب ذلك كثيرة تنعلق بشخصيته بحسن اختياره للرجال ، وعدم تعصبه لحزب دون الآخر وعلله على نشر العدالة ، والعفو عن أعداء الثورة ، وإعادة السكينة إلى نفوس الكاثوايك . وظاهر من ذلك أنه وفق في سياسته الداخلية والخارجية .

وليس من شك فى أن الرجل كان عبقريا والذين كتبوا عن عبقريته لم يبالغوا ، ولم يتجاوزوا الحقيقة . فهذا أحد معاونيه الذى بدا معه عهد التنصلية يقول « انه كان ذا عقل منظم يحكم ويدبر ويفاوض ويعسل فى اليوم تمانية عشرة ساعة ، وإن عمله فى ثلاثة أعوام يساوى ما عمله

ملوك فرنسا جبيعا في مائة سنة » . وكان من صفاته البارزة أنه يحسن اختيار معاونيه كما لا يفعل غير النادرين من رجال الحكم . فلا يختار لننيذ أوامره وخطيامه إلا من يثق في قدرتهم وكفاءتهم دون التقيد بألوانهم الحزبية أو بسنى أعمارهم ، ثم هو قد وضع أمور الدولة في أيدى رجال لا يعتمد واحد منهم على الآخر ، وإنما هم يلجأون دائمـــا إليه للاسترشاد بتوجيهه والأخذ برأيه . ومن أمثلة سلوكه في ذلك أنه أسند منصبين من مناصب الوزارة الكبرى ( الداخلية والخارجية ) إلى رجلين يناقض كل منهما صاحبه ، ويتشابهان في الانحراف وعدم الاستقامة . وكان يعرف لكل منهما سلوكه الخاص؛ فجعل « چوزيف فوشيه » Joseph Fouché وزيرا للداخلية ، وكان من الياقية ، اتحث بالكذب والنفاق والتهتك والفجور حتى علت أصوات النقاد مطالبة باستبعاده ، وجعل « تاليران » Talleyrand وزيرا للخارجية ، وكان هوائيا لا يثبت على حال . وقد نصح باستبعاده . لكنه أكد للناقدين أنهما خير من يصلح لشغل هذين المنصبين وظهر أنه كان صادقا في فراسته . كما حذر نابليون كذلك من ميول « كارنو » Carnot الجمهورية ولكنه لم يأبه لذلك. استخدام بونابرت أعوانه من الجمهوريين واليعاقبة والملكيين على السواء ما دامت كفاية الرجل تؤهله للوظيفة التي اختارها له . ومما اتخذه نابليون أيام قنصليته أنه نقل مقر الحكومة من قصر « لكسمبورج » Luxemburg إلى قصر التوياري Tuileries. •

## اصلاح امور البلاد الاقتصادية:

وبذل جهدا كبيرا في إصلاح أمور البلاد الاقتصادية ؛ فأوقف سياسة القروض الجبرية التي كانت تتبعها حكومة الإدارة ، والتي أثارت الرأى العام . ونظم الضرائب ، فوحدها وساوى بين الجميع في تأديتها ، وأنشأ لها نظاما دقيقا يتبعه مباشرة ، فكان أمر التصرف فيه لرأيه المباشر . وأنشأ إدارة جديدة للجمارك وسجلا خاصا للأراضي الزراعية والغابات ، وجعل أملاك الدولة ضمانا للسندات التي أصدرتها ، فرفع بذلك من قيمتها وسهل بذلك السبيل أمام الدولة لتسديد ديونها ، وأعاد نابليون

نظام الغرف التجارية وضبط أمورها ، وأعاد بناء الصناعات ، فأنقدها من الضياع والفساد . واستعان فى كل ما تقدم من النهوض باقتصاديات البلاد بجهود الخبير المالى المعروف « چودان » Gaudin الذى كان له الفضل فى تأسيس بنك فرنسا .

## موقف نابليون من المهاجرين وذويهم:

وعطف نابليون على المهاجرين ، فأنصف ذوى قرباهم ما انترفه المهاجرون من آثام ، واستصدر بذلك قرارا ، قوبل بارتياح عظيم .

وعفا عين عادوا من المهاجرين ، فوضعوا فى ظلبات السجون : كيا رحب بعودة الكثيرين ممن رغبوا فى العودة الى فرنسا . واستدعى من الفارين بعض الشخصيات البارزة أمشال « لافييت » Lafayette و « كارنو » Carnot ؛ فاستعان بالأخير فى تنظيم وزارة الحريبة : وقد كان لكارنو الفضل فى إصلاح حالة الجيش وإعداد فرنسا إعدادا عسكريا بسرعة تدعو إلى الدهشة .

أما الثوار من ذوى النزعة الملكية الذين اشتركوا فى ثورة «لاثندية»؛ فإنه قد عنا عسن ثابوا إليه وقدموا له فروض الطاعة والولاء ، ثم أنزل العقاب على من تآمروا عليه منهم فأعدم زعيمهم كادودال Cadoudal بعد اكتشاف تآمره على نابليون فى عام ١٨٠٤.

#### موقف نابليون من الكنيسة:

وقد أشاع الطمائنينة فى النفوس وأعاد إليها السكينة عندما ألغى جميع العبادات المستحدثة منذ وقوع الثورة ، وأعلن أن الكاثوليكية هى مذهب الدولة الرسسى ، إذ كان يدرك أثر العقيدة فى تهدئة الخواطر وبسط السلام والطمأنينة واستقرار النفوس ، وقدم لذلك بموقفه السكريم من البابا . ولم يكن ذلك مستغربا . لقد كان ذلك هو موقفه أيام حملاته الإولى على إيطاليا على الرغم من أوامر حسكومة الإدارة . ولم يكن مستغربا موقفه كذلك من الكنيسة الكاثوليكية وإعلان مذهبها الرسمى دينا للدولة بعد عداء دام بينها وبين حسكومات الثورة عشرة أعوام .

ولا غرابة فى أن مسلك نابليون مثل هذا السبيل فهو قد كان مؤمنا به وهو القائل: « ومن غير الدين يتخبط الانسان فى الظلام ، والدين الكاثوليكى يهدى المرء إلى أصله ومصيره هداية اليقين » . واستطاع بسلوك هذا السبيل أن يسكسب ٢٠٠٠ر حمل ، حين أخرجهم من ظلمات السجون .

واستعان فى استصدار ما أصدره من تشريعات وقوانين باثنين من أقدر رجال القانون هما «كامبسيريس» Cambacérés وهو الذي عين قنصلا ثانيا ، « ولوبران » Lebrun الذي عين قنصلا ثالثا .

## اعداد دستور القنصلية:

أخذ « سييس » فى تلك الأنناء يعد الدستور الجديد: دستور القنصلية . وكان « سييس » من أشهر المشرعين . ولكنه كان يعلم علم اليقين أن الرأى الأول فى هذا الدستور للقنصل الأول نابليونوانه لم يكن حرا كما ينبغى لمن يشرع . وقد وضح آمر ذلك فيما قام به نابليون من تبديل وتعديل فى مواد الدستور ، تكشف عن رغبته الصريحة فى تركيز السلطة كلها فى الاهتمام بالسلطة التنفيذية وتركيزها فى قبضته ، فأما المجالس التشريعية فى هذا الدستور فكانت صورية لا أثر يذكر لها .

من أهم معيزات دستور القنصلية ( دستور العام الثامن ) أنه لم يكن من وضع جمعية تأسيسية وإنما وضعته لجنة من خسين عضوا انتخبتهم الهيئة التشريعية بحكومة الإدارة لتحقيق هذا الغرض بعد وقوع انقلاب برومير مباشرة ، انتخبهم فى الواقع من بقى من أعضاء مجلس الشيوخ والخمسمائة ، فانتخب كل من المجلسين من بين أعضائه لجنة تشريعية مكونة من ٢٥ عضوا . وقد رأس لجنة الشيوخ « رينييه » لجنة تشريعية مكونة من رجال اللورين المشهورين فى القانون ، وهو الذى سيصبح فيما بعد رئيس لقضاة فى عهد الإمبراطورية وقد اشتهر اسمه من قبل فى مجلس طبقات الأمة فى عهد الإمبراطورية وقد اشتهر اسمه الخمسائة « جاكسينو » Jacqueminot . وكان كزميله من مشاهير رجال القانون من اللورين أيضا ، ولن يلبث أن يصبح أحمد أعضاء مجلس

الشيوخ فى عهد حكومة التنصلية . كما تفرع عن هاتين اللجنتين لجان أخرى أكثر تخصصا لصياغة مواد الدستور ؛ فقاه من كل لجنة من اللجنتين ستة من مهرة المتخصصين فى الصياغة ، وإن كانوا لم يبتوا فى شىء قبل الرجوع إلى سييس باعتباره من فلاسفة التشريع فى المسائل الدستورية . فكانت آراؤه الفلسفية فى التشريع تتركز فى الأسس الآتية:

- ١ ـ التفرقة لتجنب الاستبداد .
- ٢ ــ تركيز السلطة لتجنب الفوضى .
- ٣ ــ النظام الدستوري يقتضي تمثيل الشعب .
- ٤ \_ الطبقات الدنيا مبعث الثقة ، والطبقات العليا مصدر السلطات.

ولم يترك أمر الدستور في الإطار الذي رسمه «سييس» عنفق له السلطان وإنما أجرى نابليون فيه من التعديلات ما آمن بأنه يحقق له السلطان العام . وكان الصدام بين الرجلين في بادىء الأمر بسيطا لا يكاد يبدو الخلاف بينهما إلا في أمر التسميات الخاصة بهيئة الحكم ، فكان من رأى بونابرت استخدام الأسماء والمصطلحات الرومانية : القنصل ، السناتو والتربيون ، وفي ذلك ما يدل على تعلق نابليون بالتراث التكلاسيكي.

أما الخلافات الجدية بين الرجلين فكانت حول تشكيل الهيئة التنفيذية والسلطات المخولة لها ، وعلى مسألة أخرى كان فيها بونابرت أكثر تحررا من « سييس » وهي المناداة بحق الانتخاب العام .

أما فيما يتعلق بالمجالس التشريعية: فإنها لم تظهر على العسورة التي أرادها لها سييس. لم يكن بونابرت يبغى إجراء تعديلات جوهرية، فأحيى مجلس السناتو. وخلاصة القول في الخلاف بين الرجلين حول تشكيل الهيئات التشريعية أنها شكلت حسب ما أراد نابلبون.

أصبحت المجالس الخاصة بالهيئة التشريعية بمقتضى هذا الدستور اربعة: 1 - مجلس الدولة: ويختص بوضع القوانين وصياغتها.

٢ - مجلس التربيون: ويختص بدراسة القوانين ومناقشتها .

٣٠ - الجلس التشريعى: ويختص بالنظر فى القوانين للموافقة
 عليها أو رفضها .

٢ - مجلس السناتو: المحافظ ، وهو صاحب الحق فى القياء
 النظرة الأخيرة فى القوانين ليوافق عليها أو يرفض منها ما يشاء .

مجلس الدولة: الذي بنى تشكيله بمقتضى المادتين ٥٥ ، ٥٥ من الدستور. فقد أخذ صورته الأخيرة بقرار من القناصل الثلاثة فى ٢٦ ديسمبر، فأصبح بذلك صاحب الحق فى اقتراح القوانين للعرض على مجلس التربيون ، وكان تعيين أعضائه بما فيهم رئيسه من حق القنصل الأول الذي اتخذ لنفسه منصب الرئاسة.

مجلس افتربیون: و کان عدد أعضائه مائة ، لاتقل سن کل منهم عن دره العلم الله ویال Palais Royal معاما ، یسقط خسسهم سنویا . و کان مقره البالیه رویال اختصاصه فینحصر فی مناقشه ما یعرض علیه من مجلس الدولة ، ولم یکن من حقه أن یعدل فیها بل کان له حق رفضها . وقد ضاق به نابلیون بعد لأی فألغاه عام ۱۸۰۷ .

الجنس التشريعي: وكان عدد أعضائه ثلثمائة لا تقل سن الواحث منهم عن ثلاثين عاما ، وكان له حق التصويت على قبول القوانين أو رفضها دون مناقشتها ، وذلك بعد أن يعرضها على أعضائه ثلاثة من أعضاء مجلس الدولة ، ومجلس التربيون . ويتجدد خسس أعضاء هذا المجلس سنويا مثله في ذلك مثل مجلس التربيون وكان يعقد جلساته في « باليه بوربون » Palais Bourbon .

مجلس السناتو: كان عدد أعضائه ثمانين ، لاتقل سن الواحد منهم عن أربعين عاما ، ويعينون لمدى الحياة ، وكان اختصاصه ينصبعلى تعيين القناصل كل عشر سنوات ، وكذلك أعضاء مجلس التربيون والتشريعي ، وكان له حق رفض أي قانون يقدمه مجلس التربيون إذا رأى أنه غير دستورى . وقد كان كل من « سييس » « وديكو »

القنصلان السابقان عضوين فى هذا المجلس بل أصبح « سييس » رئيسا له ، وهو مركز مغمور فى الحكومة الجديدة بالنسبة لكفاءته . فالرجل رأى أن يبتعد عن المناصب السياسية الرئيسية فى الدولة عندما تبين له أن نابليون لا يحترم المبادىء الجمهورية والديمقراطية . ولكنه شسارك « ديكو » والقنصلين الآخرين فى تعيين أعضاء هذا المجلس الذى كان يجتمع فى قصر نكسمبورج Palais Luxambourg .

وكان هذا المجلس أهم المجالس جميعا ، كما كان هو ومجلس الدولة وحدهما موضع ثقة القنصلية . وكان أعضاء مجلس التربيون لهم وحدهم حق المناقشة والانتقاد العلني . وكانوا يضسنون فيه حمايتهم مس يكرهون المعارضة .

وتبين مما تقدم أن السلطة التشريعية كانت مقسمة بين المجالس الأربعة المذكورة قسمة نجير عادلة .

السلطة التنفيذية: كانت بين أيدى قناصل ثلاثة يتجدد تعيينهم كل عشر سنوات. أما إصدار القرارات في هذه الهيئة الثلاثية فكان من حق القنصل الأول وحده حق تعيين الوزراء ، وهو الذي يحاسبهم ، فلا يسألون إلا أمامه ، وهو الذي يعين أعضاء مجلس الدولة ، والقضاة وكبار الموظفين ويختارهم من إيار القوائم القومية ، وليس يفوتنا أن نلاحظ أن نابليون برغم قوة نفوذه وسلطانه التي عددنا لم يكن له حق قيادة القوات العسكرية برية كانت أو بحرية ، ولا أدل على ذلك من أن قيادة الحسلة الثانية على إيطاليا كانت « لبرتبيه » على ذلك من أن قيادة الحسلة الثانية على إيطاليا كانت « لبرتبيه » مثل هذا التصرف كان من قبيل الاحتياط من طغيان النفوذ العسكرين (1)

<sup>(</sup>۱) وكان على رأس المحتاطين لوسيان بونابرت شقيق نابليون . والى القارىء نص ما قاله في هذه المناسبة

<sup>«</sup>entre la fonction gubernative et la militaire — formulait-il avec insistance — est le dernier de tous pour le chef d'une république démocratique, toujours ombrageuse et défiante au sujet de ses libertés.»

ومن كل ما تقدم نستطيع أن نبين فى وضوح أن بونابرت قد وفر للشعب حياة مريحة مطمئنة . ولكن لانسى أنه استقلدون غيره من الحاكمين بالسلطة التنفيذية كما كان الموجه للهيئة التشريعية ، وأمر ذلك واضح كل الوضوح فى اختيار أعضاء المجالس وتعيين الوزراء وكبار الموظفين .

وإن كان الحق يقتضينا أن نقول أن نابليون الذى حرم الشعب من سلطانه السياسى قذ ضمن له ما عدا ذلك من حرية الحياة . فالشعب بطبقاته كافة يخضعون فى المحاكم لقانون واحد ، ولا ينظر فى معاملة الفرد إلى أصله أو نشأته أو الهيئة السياسية التى ينتمى إليها . فأبواب التقدم إلى أرقى المناصب وأعلاها مفتوحة أمام الجبيع ؛ يستطيع أن يبلغها الفرد بكفاءته الخاصة التى تؤهله لشغلها .

## فابليون والسياسة الخارجيسة:

ويتضح سلوك نابليون في معالجة أمور السياسة الخارجية في أنه ظهر بمظهر الراغب في السلام ، عندما لوح لكل من انجلترا والنمسا برغبته في الصلح . فقد أرسل في بداية عهده بالقنصلية ﴿ في ٢٥ ديسمبر عام ١٧٩٩ ) رسالة إلى ملك انجلترا چورچ الثالث يبين فيها فظائع الحروب وأهوالها ، ويعرض عليه رغبته في الصلح . فكان رد انجلترا على هذه الرغبة واضحا في الرسالة التي بعث بها « جرانڤيل » Grenville رئيس وزراء إنجلترا إلى « تاليران » وزير خارجية فرنسا ، فبين له فيها استحالة تحقيق السلام ، فليس هناك ما يضمن السلام ، إذ ليس من المستبعد أن تقف فرنسا مثل موقفها العدائية السابقة كما فعلت في عهد حكومات الثورة إزاء سويسرا وإيطاليا ، وهولندا ، وألمانيا ، ومضر ا ولم يبتئس نابليون برد انجلترا ، فقد كانت رغبته الأكيدة تتمثل في ضمان السالام فى فرنسا ليستمر فى ممارسة سلطانه إذ كانت سياسته ترتكز على أن بعصل على الضمانات الكافية لتأمين وتوطيد مركزه على حساب رضى الشعب الفرنسي عن سياسته وانتصاراته الحربية التي كان يطمع فبها لتؤكد سلطانه ، وتؤيد بقاءه في الحكم . فهو لم يكد يتلقى رد حكومة انجلترا في بداية عام ١٨٠٠ حتى بدأ يعد عدته لاستئناف الحملات الحربية المنتظرة ، فأصدر مرسوما بتكوين جيش احتياطى من المحاربين القدماء يتكون من كبار السن ممن اشتركوا فى الحروب السابقة ، كسا أمر بتجنيد ثلاثين ألفا من المتطوعين .

وكان لفرنسا عند عودته من مصر أربع جيوش ترابط على حدودها، واحد في الشمال على رأسه القائد « برون » Brune في هولندا لمراقبة أتباع بيت أورنج وحراسة الشواطى، من هجوم انجلترا . وكان من حسن حظ فرنسا أن انهزم الجيش الذي يقوده دوق يورك في انجلترا ، وجيش في الجنوب يقوده » « چوردان »في منطقة الدانوب ، وثالث في الجنوب الغربي وهو جيش هلڤتيا ( سويسرا ) وعلى رأسه « مسينا » Messina وكان من قبل قد اضطر إلى الجلاء عن جزء كبير منها إلا أن اتنصار هذا الجيش على الروس في « زيورخ » مكنه من استرجاع ما فقد في مويسرا ، ورابع تلك الجيوش ، وكان يرابط في إيطاليا ، وكان قد هزم فارتد إلى مرتفعات چنوه ، فانحصر هناك ، ولم يصبح في مقدوره الاتصال في سهل نهر الهو . كما كان الأسطول البريطاني يحاصر سواحل ليجوريا بسهل نهر الهو ، كما كان الأسطول البريطاني يحاصر سواحل ليجوريا .

فلما استطاع القنصل بونابرت أن يجمع سلطان فرنسا بين يديه نجح فى تحطيم التحالف الأوروبى الثانى فى عام ١٨٠٠، وحالفه الحفل: وواتاه النصر، فبدأ بمحاربة النماويين فى شمال إيطاليا بعد أن مهد لذلك فعهد إلى القائد «مورو» Morean وجيشه فى منطقة الراين بالحيلولة دون وصول إمدادات نمساوية جديدة إلى إيطاليا، ونجح نابليون نفسه فى الوصول إلى شمال إيطاليا عندما رافق الحملة الثانية عليها ، وكان أساس نجاحه فى هذه الحملة أن نجح فى عبور ممر «سان برنار» وكان أساس نجاحه فى هذه الحملة أن نجح فى عبور ممر «سان برنار» لقى عام ١٨٠٠، وعاونه فى ذلك جيش كان يقوده «ديزيه» Marengo الذى عام ١٨٠٠، وعاونه فى ذلك جيش كان يقوده «ديزيه» المركة وكانت من المعارك الحاسمة فى تاريخ نابلبون، إذ أعادت لفرنسا سيطرتها على شمال إيطاليا ، كما مكنت القائد «مورو» هنواتقدم بجيوشه نحو «ميونخ» Maunich إيطاليا ، كما مكنت القائد «مورو»

انتصارا حاسما في المعركة التي عرفت بمعركة «هوهندن» Hohenlinden وكان ذلك في ديسمبر من نفس العام ، وبهذا النصر في المعركة أصبحت عاصمة النسا فيينا معرضة للخطر .

هنالك توقفت الحرب بعض الوقت ؛ عندما قرر فابليون العودة إلى باريس ليبدأ إجراءات الصلح مع النمسا وليحاول أن ينتزع مصر من إنجلترا وتركيا . واكنه لم ينجح في ذلك ، فأخذ يفكر في كسب حلفاء جدد لفرنسا فاستطاع بالفعل أن يستسيل «جودوا» Godoy صديق الملكة في أسپانيا وصاحب النفوذ فيها . كما استسال إلى جانبه پول الأول قيصر الروسيا . الذي بدأ يظهر إعجابه بنابليون ، أما نجاحــه في أســــپانيا فانتهى به إلى عقد معاهدة تحالف عرفت بمعاهدة « سان إلدفنسو » · San Ildefonso في عام ١٨٠٠ ، وبمقتضاها حصل على إقليم لويزيانا العظيم ، وعن طريق هذه المعاهدة قدر أن يضرب البرتغال حليفة المجلترا التقليدية ، وقد زاده وثوقا من أهمية هذه المعاهدة في صراعه مع انجلترا موقف الروسيا منه في تلك الآونة . فقد أظهر قيصر الروسيا ميلا للتفاهم مع نابليون . وزاد من أسباب ذلك ما كان ينطوى عليه قيصر روسيا من الغضب على انجلترا بسبب رفضها تسليم مالطة لفرسان القديس يوحنا الذين كانوا تحت حماية القيصر . ونجح نابليون نجاحا جديدا في توثيق أواصر الود بينه وبين القيصر حينما أعاد إليه عشرة آلاف من الأسرى ، أعادهم في حالة طيبة ومظهر لا يشير إلى أنهم كانوا في حالة أسر . وأخيرا قبل بونابرت وساطة الروس في الإبقاء على مملكة ناپولي .

احياء عصبة الحياد: ومن ثم بادر القيصر پول باعادة تكوين عصبة الحياد المساح من الدنمارك والسويد وبروسيا والروسيا في ديسمبر عام ١٨٠٠. وقد عرضت هذه العصبة سيادة إنجلترا البحرية للخطر وجعلت فرصة نابليون في هزيمة انجلترا أكثر قربا ؛ فقد رأى بعد النكسة التي حلت بأسطوله في « أبو قبر » على بد بريطانبا أن محاولة الانتقام منها بحرا بكاد يكون أمرا بعيدا لذلك أسرع إلى التحالف مع أسپانيا نغزو البرتغال تمهيدا لإغلاق ثغورهم أمام التجارة الإنجلبزية ،

وكان عليه أن يدبر أمرا آخر ، ينتهي به إلى إغلاق الثغور الشمالية في وجه التجارة الانجليزية ، فيعوقها عن الوصول إلى أوروبا ، وكان قبل ذلك قد نجح في إغلاق الثغور الجنوبية أي ثغور البحر المتوسيط في وجهها . كل ذلك وسع من آمال بونابرت في الإفادة من إحياء عصبة الحياد المسلح. وكان غرض القيصر من إحياء هذه العصبة حماية حقوق الدول المحايدة والسماح لسفنها بارتياد البحار دون التعرض لها بالتفتيش. وكان إنشاء العصبة الأولى أيام حرب الاستقلال الأمريكية , وكان الدافع إلى ذلك عدوان بريطانيا ؛ لتفتيشها لسفن الدول المحايدة أثناء هذه الحرب. وكان في ذلك العدوان ما يعود على أصحاب تلك السفن من الخسارة . وقد نشأت فكرة هذه العصبة أول الأمر في رأس قيصرة روسيا كاترين الثانية . فنادت يومئذ في عام ١٧٨٠ بسدأ حرية البحار ، وقضى بألا تتعرض أساطيل الدول المحايدة للتفتيش أو التعويق من جانب أساطيل الدول المتحاربة ما دامت لا تتدخل في الحرب بينها . وقد بارك نابليون إحياء هذه العصبة ومبادئها وأعلن أنه لن يعقد الصلح مع انجلترا حتى تعترف بأن البحار ليست حكرا لها وإنما هي للجميع.

وهنا ظهرت فرنسا فى نهاية عام ١٨٠٠ وقد عظم مكانها: وأونسكت معظم دول أوروبا العظمى أن تعترف بفرنسا الجديدة بعد اتصاراتها ومكاسبها العديدة. فمع أن أسرة البوربون قد خلعت عن عرش فرنسا إلا أن التحالف بين فرنسا وأسپانيا كان لايزال قائما. كما أن الجمهورية الفرنسية قد وصلت إلى حدودها الطبيعية وأحاطت نفسها بجمهوريات تابعة لها ، من مبادئها الأساسية احترام حقوق الانسان على أن أكثر دول أوروبا لم تكن قوبة الأمل فى إمكان تحقيق حرية البحار ما دامت انجلترا تسيطر بأساطبلها عليها . ولكن فرنسا ظلت قوبة الأمل فى ذلك ؛ فهى تؤمن بأن الأساطيل الأربعة التابعة لدول عصبة الحياد المسلح بروسيا والروسيا والسويد والدنمارك كفيلة بتحقيق ذلك . وزادها أملا فى ذلك اعتمادها على أسبانبا وقوتها البحربة ، كما أضمأنت إلى حياد الولايات

المتحدة وكانت فرنسا قد عقدت معها اتفاقا تجاريا في ٣٠ سبتمبر عام ١٨٠٠٠ .

كانَ هم نابليون في عام ١٨٠١ ينحصر في أمسرين: الأمسر الأول الاستفادة من مركز فرنسا الممتاز في حروبها ضد النمسا ، والشاني القضاء على انجلترا.

أما فيما يتعلق بالامر الأول: فقد نجح فى بداية ذلك العام فى عقد صلح « لونيڤيل » Lunéville مع النسا ، وكانت أكثر شروط هذا الصلح إنما تؤكد وتؤيد ما تم قبلها فى صلح « كمبوفورميو » Campoformio ، فاعترفت النمسا بأملاك فرنسا على الضفة اليسرى للراين ، وهكذا فقدت الإمبراطورية مدنا هامة مثل « مينز » Mainz و «كولونيا » وهكذا فقدت و « تريف » Trève . كما اعترفت بالجمهوريات التي أقامتها فرنسا وهي و « تريف » وجمهورية « هلقتيا » ( سويسرا ) وجمهورية « هلقتيا » ( سويسرا ) وجمهورية « ليجوريا » ( چنوه ) . كما تعهد فرديناند الرابع ملك ناپولى البوربوني بإغلاق ثغوره فى وجه الانجليز وفتحها فى وجه الفرنسيين . واضطرت النمسا على مضض إلى التنازل عن تسكانيا التي قدمها نابليون لأحد أمراء پارما ترضية لإسپانيا على مساعداتها له:

## أما فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو القضاء على قوة انجلترا البحرية:

فقد كانت الظواهر تنبىء عندئذ بخطورة مركز انجلترا ؛ ففرنسا التى أصبحت القوة الغالبة على السياسة الأوروبية قد ازدادت قوة باستيلاء بروسيا حضو عصبة الحياد المسلح حلى هانوڤر ، ومهاجمة أسپانيا للبرتغال وما تنج عنه من نجاح أسپانيا فى ارغام البرتغال على إغارق ثغورها فى وجه أسطول بريطانيا . ومن قبل قدمنا أن عصبة الحياد المسلح كانت كلها لمواجهة انجلترا وقوتها البحرية . ومنهنا بادرت انجلترا بارسال القائدين «باركر» Parker و «نلسن» Weiscn إلى بحر البلطبق. كما أوغزت إلى تركيا بإعلان الحرب على القوات الفرنسية فى مصر ،

وشاركت هى فى ذلك ، بل هى التى قادت الحملة بالفعل . وقد كللت جهود انجلترا المختلفة بالنجاح ، ففى كوبنهاجن حارب الدنماركيون حربا مجيدة ، ولكن أجبرهم نلسن على الانفصال عن عصبة الحياد المسلح فى أبريل عام ١٨٠١ . كما اضطرت القوات الفرنسية إلى الجلاء عن مصر فى نفس العام على سفن بريطانية . ولكن أهم من هذا كله اغتيال القيصر بول الأول وتولية القيصر اسكندر الأول فى ٢٣ مارس عام ١٨٠١ . فعادت بذلك علاقات الود بين انجلترا وروسيا من جديد . وهكذا انهارت عصبة الحياد المسلح .

وقد مهدت كل هذه الأحداث بالإضافة إلى إستقالة « بِت » فى عام ١٨٠١ وتولية « ادنجتن » Acdington مكانه ــ ولم يكن له من التوة ما كان لسلفه ــ إلى عقد صلح أميان بين انجلترا وفرنسا في مارس ١٨٠٢.

#### صلح امیان Amiens فی مارس ۱۸۰۲:

تنازلت انجلترا بمقتضى هذا الصلح عن كل الفتوح التى كسبتها على حساب فرنسا ، فلم يبق لها إلا جزيرة ترنداد Trinidai أمام مصب نهر أورينوكو Orinoco ، وكانت أسهانيا قد تنازلت عنها ، وجزيرة سيلان التى تنازلت لها عنها هولندا . وردت منورقه إلى آسهانيا . كما تعهد چورچ الثالث بألا يلقب نفسه بملك فرنسا كما كان متبعا من قبل . وفى مقابل ذلك تعهدت فرنسا ، بأن تجلو قواتها عن البرتغال ومصر وناپولى والولايات البابوية وأن تصبح الجزر الأيونية جمهورية مستقلة ، كما تعبدت الدول بريطانيا والنمسا وأسهانيا وروسيا وبروسيا بالمحافظة على حياد مالطة وعلى بقائها تحت حكم فرسان القديس يوحنا . وقد تعبد ملك مالطة وعلى بقائها تحت حكم فرسان القديس يوحنا . وقد تعبد ملك التى كانت تحتل هذه الجزيرة ، وقد تعبدت بالجلاء عنها لم تحافظ على عبدها لأنها رأت في صلح أسان مجرد هدنة لابد وأن تست نف بعدها الحرب كما كان الحال عقب صلح «اكسرلا شابل» داكم حدادة له عام ١٨٤٨ .

# نابليون بونابرت يعيد تنظيم شئون فرنسا الدالخية :

انصرف نابليون عقب صلح أميان إلى تثبيت الأنظمة الإدارية في فرنسا . وكانت بعض نواحيها قد أصيبت بالفوضى تتيجة لانشسعاله بالعروب . وقد نشط في عمله الإصلاحي نشاطا منقطع النظير ، فهو يعمل بلا كلل ولا ينام إلا قليلا . فاستطاع أن يعيد للحكومة في فرنسا هيبتها واحترامها ، وللأمة وحدتها ، مقتنعا بأن الاتحاد أساس العظمة القومية . واستعان في ذلك بالدين لأنه سر النظام الاجتماعي ، والتعليم لما له من أثر عييق في توجيه الشعب . وحاول في كل ما ذهب إليه من إصلاحات وأنظمة جديدة أن يجمع تحت لوائه سائر الطوائف من مهاجرين وقساوسة وبروتستت ويهود وغيرهم في خدمة الدولة .

فكان أول تفكيره يومئذ فى المهاجرين حيث أصدر مجلس الشيوخ بشأنهم قانونا يسمح بعودتهم إلى فرنسا فى أقصر وقت ممكن ، على أن ترد لهم أملاكهم التى استولت عليها الثورة ولم تزل بيد الدولة بشرط أن يثبتوا ولاءهم لحكومة القنصلية . ومن أهم ما قام به يومئذ الاتفاقية البابوية ( يولية عام ١٨٠١ ) وعرفت باسم الكونكوردات Concordat ثبت بها دعائم الكاثوليكية فى فرنسا ، فأعلنها الدين الرسمى لها . وأزال آثار القانون المدنى للكنيسة والعبادات الأخرى التى أدخلها اليعاقبة فى فرنسا ، على أن ذلك الاتفاق لم يرض البابا والمحيطين به كل الرضى لأنه كان مقيدا بالقانون المدنى للكنيسة الذى يحد من سلطة البابا فى التعيينات؛ وقد قبله البابا على مضض .

.. كما أنشأ نظاما قوميا للتربية والتعليم . وكانت حاجة الشعب إلى هذا النظام قوية وعاجاة خاصة وأن الثورة كانت قد عطلت الجمامعات التى كان يسيطر عليها رجال الدين . ومن الجديد في إصلاح نظم التعليم التي قام بها نابليون الاهتمام بالتعليم الفني تحت إشراف العالم « مونج » Monge ..

ومن خطواته الهامة الناجحة فى طريق الإصلىلاح ما تم يومئذ فى مجال المرافق العامة من تطهير مجارى المياه واقامة الجسور .

واستطاع نابليون رغم المعارضة التي لقيها في سبيل الإصلاح أن يصدر في ١٥ مايو ١٨٠٢ قانونا خاصا لمجازاة المجدين في أعمال الإصلاح لمنحهم أوسمة تشير إلى قيمتهم وتعلى من قدرهم . وكان المعارضون يخشون أن يحيى ذلك نظام الطبقات التي محته الثورة . أما تلك الأوسمة فعرفت بالليجيون دونوز Légion d'honneur

القانون المدنى: ويعرف التاريخ لبونابرت مشاركته الفعالة فى محال التشريع حيث أصدر القانون المدنى المعروف والذى عرف باسم قانون « نابليون » .

ويعد هذا القانون مفخرة من مضاخر نابليون : ومازالت الدنيا تتحدث بها فى تاريخ الرجل إلى يومنا هذا رغم ما وقع فى العالم من أحداث وتقلبات مذهبية وتشريعية وثورية . صدر القانون المذكور فى عام ١٨٠٤ واستقبل الفرنسيون نعمته بالحمد والرضا . فقد كان رغبة تنطوى عليها صدورهم منذ أيام القرن الخامس عشر . وظلت تشغل بالهم طوال أيام الثورة لأنه متعهم بالمساواة التي لا يحكمها الهوى وإنسا يقننها دستور تدين له البلاد ويؤمن به الشعب على اختلاف طبقاته .

وليس من شك فى أن أعضاء مجلس الدولة الذين كلفهم بو نابرت بإعداد هذا القانون قد وضعوا بين أيديهم كل ما صدر من قوانين أعدتها مجالس التشريخ قبل ذلك وكانت خسة في لم ينقذ واحد منها ، ومن أجل ذلك يعد نابليون صاحب الفقيل فى إتمام تنفيذها بوضعها داخل بناء القانون المدنى . ولم تكن عند وضعها منذ عبد الثورة وليدة عقل مشرع واحد ، بل هى وليدة عقول مختلفة عرف أصحاها مبادى القانون الرومانى معرفة صادقة وأفادوا منها . ولكن مصدر الإعجاز أو ما يشبهه فى العسل الذى تم بين يدى نابليون أن القانون صدر فى سفر واحد بلغ من وضوح السلوبه وجلاء معانيه ومقاضدة أن الإفراد العاديين غير رجال القانون سيطيعون أن يستظيمون فى سهولة ويسر . فهو قد صور فى حلاء حياة محتمع متدين لا التواء فيه ولا تعقد ، يقوم بناؤه على أسماس من

العدل . والتسامح الديني والحريـة . وقد نظر في أصوله إلى احترام الملكية مندامت مصادرها مشروعة وتنظيم عمل الحياة الأسرية .

ومن حسن حظ نابليون وشعب فرنسا أن القانون صدر فى أوانه المنتظر . صدر فى عهد القنصلية وكان على رأسها بونابرت الذى آمل بأن حياة الشعب الفرنسي يجب أن يسودها العدل الذى لا تزعزع بناءه أعاصير الأهواء والفتن ، وبحسب هذا القانون أنه نظم قواعد الزواج والطلاق على أساس مدنى لم يقتصر على فرنسا وحدها بل استقبله العالم الأوروبي بنفوس راضية بعد أن شقيت حياة الناس بمساوىء نظمه القديمة التى كانت تخضع خضوعا كاملا للكنيسة منذ أيام الإمبراطور قسطنطين وليس ينبغى لنا أن نستنج من هذا أن نابليون قد أهمل قواعد الحياة الدينية . فنحن نعرف رأيه فى الدين ونعرف مقدار ما أعطى الكنيسة من حقوق قد هضمتها الثورة وإنما نظر نابليون فى قانونه المدنى إلى تنظيم الحياة الأسرية وتوثيق العلاقات التى ينبغى أن تكون بين أفرادها : فلم يكن سلطان الآباء على أبنائهم وبناتهم ، ولاحق الزوج على زوجه . كما قيد شروط الطلاق وكانت الثورة قبل أيامه قد أباحته بشكل زوجه . كما قيد شروط الطلاق وكانت الثورة قبل أيامه قد أباحته بشكل

والناظر فى القانون المدنى الذى أصدره قابليون نظرة صدق يستطيع أن يتبين ما فيه من النزعة الصادقة إلى حياة حرة ومستقيمة لا عسر فيها ولا التواء ولا مكان فيها للهوى ، وإنما هو قانون وضع الأغراض الكريسة التى ثارت من أجلها نفوس الفرنسيين فى اطار تشريعى سليم .

وكان هناك أربعة قوانين أخرى: قانونان منها متعلقان باجراءات محاكمة المجرمين وعقوباتهم ؛ وبما أنهما وضعا أيام الامبراطورية ، فقد شوههما طابع الإستبداد. فإن تبتا طويلا من العقوبات القاسية ومن بينها المصادرة تدل على أن واضعى قانون العقوبات كانوا بعيدين عن أن يسئلوا أفكار عصرهم في دائرة التشريع الجنائي ؛ وكذلك قانون تحقبق الجنايات لا يخلو من هذه الوصمة ، وإن كان ذلك بدرحة أقل ، فرغم أنه تعطى المتهم فرصة محاكمته في حلسة علنة ، وأمام محلفين ، فان هذه المزابا

الخالدة ، التى هى تراث الثورة ، تقابلها أحكام أخرى أقتبت من شرائع النظام القديم ، أو رغائب نابليون الإمبراطورية . التى كانت أقل عناية بحماية الضعفاء والأبرياء . ومن بين هذه الأحكام يكفى أن نذكر التحقيق . الأولى الذى يجرى سرا بواسطة قاضى التحقيق . وترشيح المحلفين الموكول إلى مديرى المقاطعات .

## حرص بونابرت على داحة جماهير الشعب الفرنسى:

ومن مظاهر حرص بونابرت على راحة الشعب وعطفه عليه وإظهاره فى ثوب إنسانى يرضى النفس ويخفف عنها هموم الحياة أن يخشى قسوة الثبتاء على الشعب ، فيأمر بتدفئة الكنائس وقاءات الاجتماع للقراء وغيرها من الأغراض ، وأن يفكر فيما يسكن أن يزيد فى قسوة الثبتاء كندرة اللحوم ، فيطلب إلى المسئولين أن يدبروا عملا لمن لا عمل له ، وأن يجمعوا المتسولين ويأوونهم فى ملاجىء خاصة أو يبحثون للقادرين منهبعلى عمل .

ومن مظاهر إنسانيته الصادقة أن يسسح للعمال بارتياد حدائق التويلرى للاستستاع بها كبقية الطبقات. وقد كانوا قبل ذلك محروم عليهم إرتيادها ، كما حرص أشد الحرص على أن تنتح قاءات المطالعة لقراءة الصحف والنشرات وغيرها لأن حرمان الشعب من ذلك وقد عاناه بنفسه وقاسى منه و يعد عملا غير إنسانى كما أمر نابليون بفتح أبواب المسارح أبام الآحاد وتخفيض أسعار ارتيادها لتستستع الأغلبية العظسى من الشعب بسماهدة ما يعرض بها . ولعل فى إصدار أوامره بتحريم الميسر ما يدل على حكمته وبعد نظره وحرصه على هناء الأسر والمحافظة على كيانها الحيوى .

#### اشتمامه بنظام التعليم:

ولن تقف نظرته الإنسانية عند هذا الحد بل تستد إلى تنوير الحياة بالعلم والثقافة؛ فأمر بإنشاء مدارس مختلفة . نذكر منها ٥٥٠٠ من المدارس التسعيبة ، وأخرى متوسطة ، ومدارس فنية عالبة . وأخرى صسناعية .

ولم ينس المدارس المعروفة بالليسيه : ذات النظام الدينى العسكرى الصارم بلغ عددها 100 ولما كانت أموال الدولة قليلة لا تفى بسكل احتياجاتها فى ميدان التعليم فقد أباح للجهود الفردية كذلك المساهمة فى هذا الميدان ؛ ومن هنا ظهرت بعض المدارس الخاصة التى يديرها الأفراد ومع ذاك فقد كانت كلها تحت إشراف الحكومة . فالحياة فى نظره أمر جمدى خطير ، وعلى الشمان أن يتعلموا واجباتهم إزاء الدولة وفى إمبراطورية حربية كإمبراطوريته يجب أن يتعلموا الخدمة العامة ، وأن يضرطوا فى سلك الجيش ، وأن يقدموا حياتهم «إذا دعت الحاجة » فداء للوطن .

ولتحقيق هذه الغايات ، أنشئت عام ١٨٠٨ جامعة تديرها الدولة . ويتعلم فيها الطلاب سائر ألوان العلوم والمعرفة لتنتفع بهم الإمبراطورية . وتتطور هذه الجامعة مع مرور الأيام فتبلغ مكانها العالمي المعروف حتى أيامنا هذه .

# الفصلاالثانى عهد الامبراطورية الأولى ١٨٠٤ - ١٨١٤

نادايون يصبح امبراطورا:

الواقع أن نابليون طوال عهد القنصلية قد كان إمبراطورا في سلطانه لا ينقصه إلا احتفال بإعلان اللقب بعد التنويج . وقد ساعدت الظروف في الخارج والداخل على التعجيل بإعلان اللقب : ففي مايو ١٨٠٣ نقض صلح أميان ، فاندلعت نيران الحرب من جديد بين فرنسا وبريطانيا أولا ثه بين فرنسا وأعضاء الحلف الأوروبي الثالث . فأصبح طبيعيا أن تلج فرنسا إلى مثل هذا القائد العظيم الذي لم تعرف البلاد له نظيرا في الحرب أو السياسة قبل أمامه .

وقد اشتد اندفاع الناس إليه واللجوء إلى ساحته عندما كتفت الأيام عن مؤامرة خطيرة يدبرها «چورچ كادودال» Georges Cadoudal من اقليم « لاقنديه » (۱) . وكان ملكى النزعة ومن حوله آخرون كان من أهمهم وأعلاهم شهرة في عالم الحروب پيشجرو Pichegru ومورو Moreau من كبار القواد . وأخطر ما ظهر في هذه المؤامرة عزم القائمين بها على الانقلاب الذي لايتم لهم أمره الا باغتيال نابليون . وظهر أن بريطانيا كانت على علم بذلك التدبير . واستطاع بونابرت بعد نظره وقوة عزيسته وسرعة حسمه أن يطفى نار تلك المؤامرة قبل اشتعالها .

فأعدم «كادودال » : ونفى «مورو » : والقى « پيشجرو » فى ظلمات السجن حبث لقى موته . وأدى القضاء على هذه المؤامرة إلى. تنل دوق « دانچان » Duke d'Enghien . وكان أميرا من أسرة كونديه ..

١١) أنظر فيما تقدم نورة لافتديه ص س ١٣٤ ــ ١٣٧٠ .

هاجر مع من هاجروا من فرنسا أول عهد الثورة ، وكان مقيما فى «اتينهايم» فلله Ethenheim فى « بادن » Baden على مقربة من فرنسا حيث قبض عليه رجال بونابرت ، وأعدموه رميا بالرصاص فى « قانسين » Vincennes بالقرب من باريس. وظهر بعد ذلك أنه كان بريئا من الاشتراك فى المؤامرة . واستاءت من ذلك بعض النفوس ، وعدت القضاء عليه من أخطاء نابليون الجسيمة .

ولم يبد غريبا \_ بعد الذى ذكرنا من تفاصيل تلك المؤامرة وخطرها على الفرنسيين في الداخل والخارج بخاصة خطر الحروب المحتمل شنها على فرنسا بعد نقض معاهدة أميان \_ أن يرى الفرنسيون في الجنساداة بنابليون إمبراطورا عليهم درءا لتلك الأخطار وتعبيرا عن ولائهم له . فلم يلبث مجلس الشيوخ ( السناتو ) حتى تقدم بالموافقة على مرسوم أصدره بسنح نابليون لقب أمبراطور . وكانت علاقات البسابا بفرنسسا يومئذ لا تشويها شائبة من خلافات . فانتقل البابا من كرسيه بروما منطلقا إلى باريس ليتوج نابليون وزوجه « چوزفين » في كنيسة « نوتردام » . وكان باريس ليتوج نابليون وزوجه « چوزفين » في كنيسة « نوتردام » . وكان دلك في عام ١٨٠٤ (١) . وهكذا حققت الأيام حلم بونابرت العظيم .

الظروف التى جعلت من صلح اميان مجرد هدنة مؤقتـة ، والتى عجلت بعقد تحالف أوروبي ثالث:

إن الأيام قد أظهرت أن صلح أميان كان مجرد هدنة مؤقتة ، فهذه انجلترا تبين فى ذكر أن فرنسا قد غدت إمبراطورية تنسع أملاكها فى اطراد مستمر ، فأصبحت تضم هولندا وتجد فى استرجاع مستعسرة رأس الرجاء الصالح. كما أصبحت جمهوريتا « الألب الشمالية » و « الهلقيتية » تابعتين تبعية مطلقة لها . وتزداد مطامع فرنسا ، فتبعث بحملة لاسترداد جزيرة « سان دومنجو » فى جزر الهندا الغربية . وتبين لانجلترا كذلك أن

<sup>(</sup>۱) وقد بهت ألبابا وذعرت الدنيا من حوله ساعة التتويج عندما اختطف نابليون من بين يديه التاج . فتوج نفسه بنفسه ، وتوج "جوزنين" الراكسة أمامه ، وفي ذلك يفول أمير الشسمراء شسوقي رحمه الله : وضع التاج على مفرقه بيديه " بأيدى الملبسين .

فرنسا مازالت تبذل الجهود لاسترجاع مصر . وترسم مشروعاتها استعدادا للتوسع فى الهند : وتبعث بحملة يقودها الچنرال « ديكان » Decan.

ویشتد ذعر أوروبا من سلوك نابلیون الذی أخذ ینقض وعوده . فبدأ ینقض عهده لبروسیا فی نبأن المحافظة علی حیاد تسمال ألمانیا . فاستولی علی هانو ش . ولم یكن فی مقدور بروسیا یومئذ أن توقفه عن المضی فیما عزم علیه .

ولم تر انجلترا بدا من تخليص نفسها من عهده الذي انسترمه «سلح آميان» في عام ١٨٠٢ بشأن تخليها عن جزيرة مانطه . ذلك إلم نهات تتوقع استئناف الحرب بينها وبين فرنسا . وأيدها فيما رأت يومند كل من روسيا وتركيا : وكانتا تخشيان نتائج توسع بونابرن في الشرق . وكان أعر التوسع سببا في قطع العلاقات بين فرنسا وانجلترا عام ١٨٠٣ .

## الحلف الأوروبي الثالث في عام ١٨٠٥:

وتتأزم الأمور في انجلترا حين يشتد خوفها من مغيان بونابرت . فيعود « پت » إلى رئاسة الوزارة في عام ١٨٠٤ . لي خذ في إعداد بلاده لمحاربة فرنسا . واستغل في استعداده خطا بونابرت في اعدام « دانچان » البرىء آملا في اكتساب حلفاء من الدول الأوروبية التي كانت تخشي طغيان بونابرت ، فكانت روسيا من أهم . هؤلاء الحلفاء . وكان قيتسرها الشاب من ألد أعداء نابليون ، فتظاهر على مسرح السياسة في مسورة بطل يطالب بإعادة الحقوق الشرعة المسلوبة إلى أصحابها ، وهنا بان في صورة مورة السند الأول للويس الثامن عشر ، ولم يقف عداء دلك القيصر عد حدود ماذكرنا ، فهو قد كان يكره من فرنسا سلطانها على ألمانها ويحسدها عليه : كما كان يرى أن مطامع فرنسا في بعض مناطق الشرق الأدنى معوقا لسبيل روسيا في الوصول إلى السيطرة عليها . ومن هنا كان انفساء روسيا إلى انجلترا التي تعهدت بدفع رواتب جند القوات الروسية وحماية تجارة روسيا في البحار .

"أما النمسا" ـ التي ظلت تتردد في موقفها خوفا من سلطان نابليون الذي هزمها أيام حكومة الإدارة ثم هزمها أيام حكومة القنصلية في الحملة الثانية على إيطاليا \_ فقد رأت أن تنضم إلى الحلف بعد أن ازداد خوفها أمام خطورة المُوقف الناتج عن مطامعه المتزايدة في ألمانيا وإيطاليا . ولم تكن النسسا قد نسيت كيف تحداها نابليون عندما توج نفسه إمبراطورا عام ١٨٠٤. وعندما ضم إلى تاجه الفرنس تاج لمبارديا فى ميلان . حيث أصبحت البندقية فىخطر . وأصبحت زيارته لمدينة «آخن»Aachenعاصمة «شرلمان» المعروفة لاات مغزى لم يفت على السياسيين معناه ؛ فهو بهذه الزيارة أراد أن يمتحن مدى ولاء الولايات الألمانية له . وهنا ينشأ الحلف الأوروبي الثالث ( في أغسطس ١٨٠٥ ) ضد قابليون على أثر اشتراك النمسا في معاهدة « سان بطرسبرج » التي عقدت بين الروسيا وبريطانيا في أبريل من نفس العام . كما انضمت السويد إلى الحلف . وكان ملكها « چوستاف الرابع » الذي بدأ حكمه عام ١٧٩٦ ـ وكان لوثري العقيدة ـ متعصبا لمذهبه الديني ، يكره الثورة الفرنسية ومبادئها كما يكره نابليون نفسه . فأسهمت السويد في الحرب التي قامت على أثر هذا التحالف بقوة عدد جنودها ٠٠٠ ١٣٠٠ . وكان لاشتراكها في الحرب مازاد في اطبئنان الروس.

وإذا كانت بروسيا قد أحجمت أول الأمر عن المشاركة فى هذا الحلف فان الظروف سوف ترغمها على الانضمام اليه بعد لأى . وكانت منذ « صلح بازل » فى عام ١٧٩٥ تقف محايدة ، ويدفعها إلى ذلك بعضها الشديد للنمسا وإن كان ازدياد النفوذ الفرنسي قد بدأ يخيفها على الرغم من أن نابليون كان قد وعدها بالسيطرة على هانوڤر ، إن هى وقفت إلى جانبة .

هكذا تكون الحلف الأوروبي الثالث من انجلترا والروسيا والنمسا والسويد ضد فرنسا وأسپائيا ، وأعلن أعضاؤه أن هدفهم الأول هو رد النفوذ الفرنسي إلى حدود البلاد قبل التوسع ، وتشكيل مؤتمر للنظر في حل المشاكل التي سبتها أحداث الحروب المختلفة : ووضع قواعد لإقرار السلام بين الدول الأوروبية .

هذه كانت أغراض الحلف كما بينا ، ولكن عقبات وقفت فى سبيل تنفيذها ، منها أن الروس كانوا يخسون أن تضطرهم الحرب إلى أن يخوضوا غمارها فى ميادين بعيدة عن بلادهم ، كما شعلت النمسا عن المشاركة فى أهداف الحلف باسترداد ما فقدت من أملاك . ومن العقبات التى وقفت فى سبيل الحلف أن جيوش نبليون وإن كانت لا توازى تى عدد جنودها جنود الحلف إلا أن رجالها كانوا يفوقون غيرهم من حيث التدريب والاستعداد لخوض المعارك ؛ كسا كان نابليون مستعدا لأن يضاعف عددهم إذا اقتضت الظروف إعلان تعبئة عامة ، كما كان نابليون مطمئنا إلى ولاء من تحالفوا معه من دول أوروبا وإماراتها مثل أسسانيا وولايتى « قرتمبرج » « وباڤاريا » فى ألمانيا .

#### اندلاع نار الحرب بين نابليون ودول الحلف الثالث :

تبدأ الحرب في عام ١٨٠٥ فتسفر أول الأمر عن هزيسة الأسلول البريطاني الفرنسي الأسپاني في موقعة « الطرف الأغر » ؛ هزمه الأسطول البريطاني بقيادة أميره نلسن الذي نظم قوة بريطانيا البحرية ، فاستطاع أسلوله وكانت قطعة أقل من قطع أسطول العدو – أن يحرز نصره الخسالد في هذه الموقعة في ٢٦ أكتوبر عام ١٨٠٥ ومن غرائب المصادفات أذ أسطوله هذا هو الذي حطم الأسطول الفرنسي في موقعة أبو قير البحربة عام ١٧٩٨ . وبنتائج هاتين المعركتين المذكورتين تأكدت قوة الأسطول البريطاني ، وارتفع لواءه في عالم المعارك البحرية . وعلى الرغم من ذلك فإن معركة الطرف الأغر لم تحظ بمكانها اللائق في تاريخ الحروب بسبب مصرع أمير البحر ناسين في المعركة والانتصارات القيسة التي فاز بها ناملون في ألمانا .

وتسم أيام نابليون بين عامى ١٨٠٥ ، ١٨٠٦ بانتصارات متنابعة خلدت اسمه فى تاريخ الدنيا : وهى انتصارات آحرزها فى معارك خطيرة جرت بين بلاده وبين دول ثلاث من دول أوروبا الكبرى وهى النمسا والروسيا وبروسيا .

هزمت القوات النمساوية تحت قيادة » ماك » Mack في واقعة «أولم » Ulm في ألمانيا في أكتوبر سنة ١٨٠٥ واستطاعت الجيوش الفرنسية أن تدخل العاصمة قيينا بسهولة . ولما انضحت قوات القيصر السكندر عقب هذه الهزيمة إلى قوات الإمبراطور فرنسيس الثانى استطاع نابليون أن ينتصر على القوتين في «موراڤيا» Moravia في معركة «أوسترلتز» نابليون أن ينتصر على القوتين في «موراڤيا» Moravia في معركة «أوسترلتز» «موقعة الأباطرة الثلاث » ، وقد هزمت فيها القوات الروسية والنمساوية شر هزيمة . فلم تقوم الجيوش النمساوية بعدها أن تستأنف القتال ضد نابليون على حين انسحبت قوات الروس نحو الشمال الشرقى أملا في نابليون على حين انسحبت قوات الروس نحو الشمال الشرقى أملا في استئناف القتال . وهكذا أصبحت ألمانيا تحت سيطرة نابليون . وقد كانت الحاكبر الظن أن سياسة فرنسا الخارجية بين يدى « تاليران » Talleyrand وأكبر الظن أن سياسة فرنسا الخارجية بين يدى « تاليران » Talleyrand قد نجحت في خلق ذلك الخلاف بالرشوة والوعود المختلفة . وفاز نابليون وقد كانت بعظامعه في تلك البلاد ، سالكا إلى ذلك طريقتين :

أولهما المعاهدة التي عقدها بينه وبين امبراطور النمسا فرانسيس الشاني في « برسبورج » Pressberg في ٢٦ ديسمبر عام ١٨٠٥ .

وبها سويت العملاقات بين فرنسا والنمسا ، وفقدت الأخيرة نفوذها فى كل من إيطاليا وألمانيا . وكانت المعاهمة تتضمن إلغاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، وتهدف إلى ذلك دون النص عليه صراحة ، فبمقتضى هذه المعاهدة ، فقدت النمسا مساحات واسعة من أملاكها . فتنازلت عن البندقية لمملكة ايطاليا ، كما استطاعت باقاريا عن طريق هذه المعاهدة أيضا أن تسترد أملاكها فى « التيرول » Tyrol وفى « قور البرج » وراسيم المناهدة إياها نابليون اعترافا منه بمساعدتها إياه فى الحرب . كما كوفئت « قرتمبرج » وأصبح كل من أمير « باقاريا » على حساب الأملاك النمساوية ، وأصبح كل من أمير « باقاريا » و « قرتمبرج » ملكا فى بلاده . وتنازلت بروسيا عن بعض الأملاك « لمباقاريا » فى مقابل حصولها على « هانوڤر » . وكان من النتائج

التى ترتبت على ذلك أن تزوج «بوهارنيه» Beauharnais ابن « جوزفين » من كبرى بنات ملك باڤاريا الجديد .

وثانى الطريقين اللذين سلكهما نابليون كان نجاحه فى تشمكيل اتحماد عرف « باتحاد الراين » Confederation of the Rhine

وكان شديد الاهتمام بذلك الأمر ، ولا أدل على اهتمامه من أن يضم إلى ألقابه لقبا جديدا وهو «حامى اتحاد الراين » . وكان الاتحاد يضم ملكى « باڤاريا » و « ڤرتسرج » ودو ق « برج » Berg وغيرهم من حكام ولايات ألمانيا الغربية ، واقتضى ذلك أن تعين هذه الإمارات جيش الإمبراطور بقوة من ٢٠٠٠ مقاتل . وأعلن الدايت الألماني في اجتماعه في « راتشبون » Ratisbon عام ١٨٠٦ تصديقه على حماية نابليون الإتحاد الراين ضمانا للملام . كما أعلن فرانسيس إمبراطور النمسا عقب ذلك رفضه لقب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، وبذلك اتنهى عهدها .

#### مصير نابولي وهولندا:

وتنسحب الفرقة الفرنسية من ناپولى لتعاون القائد « ماسينا » فى شـمال إيطاليا ، فتنتهز ناپولى الفرصة لترجب بفرقة من جنود الروس والانجليز صادف مرورها بشواطئها . ويغضب لذلك نابليون ، فيعلن عقب معركة « أوسترلتز » انتهاء عهد الملكية القائمة فى ناپولى . وعندما اتنهت . أخبار هذه المعركة إلى الفرقة المشار إليها أسرعت بالجلاء عن ناپولى ، فبادر نابليون بتأييد سلطانه عليها فبعث إليها بجيش تحت قيادة أخيه فبادر نابليون بتأييد سلطانه عليها فبعث إليها بجيش تحت قيادة أخيه «چوزيف» » الذى انتصر فأصبح ملكا عليها .

ويشجع انتصار « چوزيف » بونابرت فى ناپولى واعتلاؤه عرشها أخاه الامبراطور فيبادر باجلاس شقيقه الشانى « لويس » على عرش هولندا ( الجمهورية الپتاڤية ) . وكانت زوجه « هورتنس » Hortense ابنة « چوزفين » ( ومن ذريتها نابليون الثالث ) .

## بروسيا تدخل الحرب:

آثار تكوين اتحاد الراين: لم تنته آثار تكوين اتحاد الراين عند حد ما ذكرنا ، ولكنه بان واتضح فى سلوك بروسيا التى أزعجها تمكوين ذلك الاتحاد ، فأخذت تخشى خطره عليها . وقد كأن خطرا جسيما عليها بالنسبة إليها ، إذ قضى على حلمها فى بناء إمبراطورية آلمانية على أنقاض إمبراطورية النسا . وقد كان أمر ذلك سهلا قبل قيام إتحاد الراين وزاد فى مخاوف بروسيا أن نابليون لم ينفذ ما وعد به من تكوين اتحاد لها فى شمال ألمانيا يقابل اتحاد الراين .

ولكن الأقدار شاءت غير ما كانت تريد بروسيا ، فأحوالها السياسية والعسكرية والاجتماعية لم تكن لتعينها على السير في تحقيق آمالها . فمليكها فردريك وليم الثالث (١٧٩٧ – ١٨٤٠) كان يطمع في مساندة نابليون وكان له خزب يشايع فرنسا . ويقاومه حزب آخر من المواطنين الذين يطمعون في تحقيق آمال بلادهم وأمانيهم ، ويرون أنه لن يتاتى لهم ذلك إلا بمحاربة فرنسا . وتدفع بروسيا الظروف يومئذ إلى إدراك . ذلك ، ويشتد اندفاعها حين تعلم أن نابليون يفاوض انجلترا في أن يعيد ذلك ، ويشتد اندفاعها حين تعلم أن نابليون الماوض انجلترا في أن يعيد اليها سلطانها على «هانوڤر » لقاء إخلاء جنودها عن صقلية . وينتشر الرعب في ألمانيا حتى ترى سلوك نابليون (١) وتقدر أطماعه في بعثرة كيانها إذا ما هو نجح في القضاء على بروسيا وكانت قوتها تصور الأمل الألماني كله في القدرة على خوض الحرب التي تنجيها من شر نابليون ، وتعاونها على الاحتفاظ بكيانها .

زار قيصر الروسيا برلين عندما كانت الحماسة قد بلغت أوجها فيما يتعلق بمحاربة نابليون فعرض عليها أن يساعدها بكل قواته في هذه الحرب وفي مقدمتها المال. ولم تكن هذه الاتصالات خافية على نابليون. فأخذ يستعد لنتائجها بادئا باستفزاز بروسيا بما أخذت الصحف الفرنسية

<sup>(</sup>۱) تبین للالمان فظاعة معاملة الفرنسیین لهم وقسوتهم ، عنداما اسرعت احدی فرقهم فعبرت حدود المانیا انتقیض علی صصحفی یدعی « بالم » Palm وسرعان ما حاکمته ثم أعدمته عندما نشر کتیبا یوضیح فیه اطم ع نابلیون فی المانیا .

تنشر عنها وتهزأ بمليكتها وبمن حولها من الشخصيات البارزة لتدفعها إلى الحرب قبل أن تنضم إليها القوات الروسية ، ونجح فى ذلك فأخذت بروسيا تستعد للحرب خلال شهرى أغسطس وستمبر عام ١٨٠٦. وفى أول أكتوبر من العام المذكور تقدم سفير بروسيا فى باريس بمذكرة إلى تاليران ـ وزير خارجية فرنسا يومئذ ـ يذكره فيها بالوعد الذى كان بونابرت قد بذله فى شأن إقامة إتحاد فى شمال ألمانيا تحت سيطرة بروسيا على أن تجلو القوات الفرنسية عن منطقة الراين فى مدة لا تتجاوز الثامن من أكتوبر.

وكان خطأ من بروسيا أن تتسرع فى دخول الحرب قبل أن يصلها المدد الروسى، ولبروسيا سابقة فى مثل هذا الخطأ يوم تسرعت فأحجمت عن مشاركة الحلف الذى دخل الحرب ضد نابليون وأسفر ذلك عن هزيمة بعض قواته الرئيسية فى معركة «أوسترلتز» الشهيرة و ولم تقف أخطاء بروسيا عند حد ما ذكرنا ، بل هى سسحت لجيوشها أن تتقدم إلى سكسونيا وكان ينبغى عليها أن تبقى فى مكانها و وانتهى اندفاع بروسيا على النحو الذى قدمنا إلى ما نزل بها من خسارة فادحة فى معركة « يبنا » Jena فى اكتوبر عام ١٩٠٦ ، التى لم تشغل قوات فرنسا غير ساعات معدودات وفقد البروسيون يومها حوالى أربعة آلاف من الأسرى ، علاوة على من خسروا من قواتها بين قتيل وجريح و وتمكنت القوات المنتصرة من دخول برلين فى نفس الشهر ( ٢٥ أكتوبر ) . ولما حل شهر نوفسر كانت أملاك برلين فى نواندنبرج ـ إلا أقلها ـ قد أصبحت فى أيدى الفرنسيين . ويضطر فردريك وليم الثالث ـ تتبحة لذلك ـ أن يلجأ بفلول جيشه إلى ويضطر فردريك وليم الثالث ـ تتبحة لذلك ـ أن يلجأ بفلول جيشه إلى «كونجزبرج» Konigsberg ببروسيا الشرقية و

وقد استطاع لويس بونابرت \_ أخ نابلسرن وملك هولندا \_ أن يتقدم في تلك الأثناء بجيشه في « وستفاليا » Westphalia. ويتقدم في تلك الأثناء بجيشه في « وستفاليا » Hesse-Cassel .

ا وهكذا انتهى أمر ثلك الحروب القصيرة بانهيار ملك بروسيا العظيم، وفي ذلك ما يشمير إلى أن بروسميا كانت تعتمد كل الاعتماد على قوة

جيشها ، فلم يكد ذلك الجيش يلقى أول ضربات الهزائم حتى انهار صرح بروسيا العظيم . ومن الأسباب التي عجلت بانهيار بروسيا أن بعض أملاكها ـــ وكانت قد ضمت إليها حديثا \_ لم تكن قد صبغت بعد بالصبغة البروسية العنيفة أو بعبارة أخرى لم يكن قد أحس أهلها بتبعيتهم لبروسيا والواقع أن الذي كان يجمع شمل البروسيين ، ويأخذ بزمامهم الحربي والسياسي هو اسم «فردريك العظيم» وآثاره الخالدة ، آثاره التي تمكنت من نفوس البروسيين ، فجعلتهم يؤمنون ـ أو يكادون ـ بقدرتهم التي لا تمكن منهم عدو ولا تنصر عليهم خصما . وإنما شاءت الأقدار السياسية أن تغير من أحوال البروسيين وتفقدهم كل ما ورثهم فردريك الأعظم من تراث مادى ومعنوى • ولا أدل على ذلك من أنهم ضعفوا أيام خليفته فردريك وليم الثالث من الناحية الحربية ، فهزمتهم جيوش نابليون في سرعة سريعة، ومن الناحية المعنوية والسياسية فهم قد شعروا بالهوان لأسباب متعددة؛ فهذا مليكهم قد قبل رشوة نابليون المتمثلة في منحه « هانوڤر » وامتنع عن معاونة النمسا وقت محنتها ، وأولئك قوادهم العسكريون يستسلمون مستذلين في معركة «يينا» ، وتلك بعض حامياتهم المرابطة في أشهر القلاع والاستحكامات ومنها مجد برج Magdeburg «وشتيتن» Stettin تبادر بالتسليم للعدو دون مقاومة . وظاهر من كل ذلك أن شخصية مليكهم الهزيلة لم يكن ينتظر لها من أثر فى نفوس الشعب غير ما ذكرنا .

وبالغ نابليون فى إذلال البروسيين ، ومن ذلك أنه أخرج سيف بطلهم العظيم «فردريك الثانى» من قبره وحمله مع نياشينه وأجمل ما خلف من صور وتماثيل فحملها معه من «بوتسدام» Potsdam ورلين إلى فرنسا . وكان قد فعل مثل ذلك عندما انتصر على النمساويين في سهل لمسارديا والبندقية .

ولم يقف سلوك نابليون عند انتصاره على البروسيين عند حد ما ذكرنا ، بل انتهز فرصة أيامه القلائل فى برلين وأعلن فيما أسساه المؤرخون « بمراسيم برلين الشهيرة » أن انجلترا تعتبر فى حالة حصار بحرى ، وحذر من الاتصال بها لأن ذلك فى نظره يعد جريمة ، كما أعلن

أن جميع رعاياها فى الدول المحالفة لفرنسا يعتبرون سجناء وأمر بسصادرة أى مصنوعات أو سلع تجارية بريطانية أينما وجدت ، وتفسير ذلك أن نابليون اعتبر الاتصال بانجلترا أيا كان نوعه فى الممالك التى له نفوذ عليها من الخيانات العظمى و فأمر أن يرابط على سواحل أوروبا عدد كبير من رجال الجمارك ورجال الشرطة لكى ينفذوا سياسة الحصار القارى و

#### صلح (( تلست )) Tilsit عام ۱۸۰۷

ويحين الوقت لاتهاء الحرب عندما رتب نابليون لعقد صلح بينه وبين خصومه والبروسيين في مدينة «تلست» (۱) وأشرك معه في محادثات هذا الصلح صديقه يومئذ اسكندر الأول قيصر الروسيا • وقصد عند توفيع هذا الصلح إهانة ملك وملكة بروسيا (مارى لويز Marie Louise) وكان من آثر تاك الإهانة على نفس الملكة أن تلقى حتفها بعد توقيع الصلح بزمن قصير ويجر ذلك كله في نفوس الشعب البروسي ، فيزداد بغضه لنابليون وحقده عليه ، ويشتد عزمه على الانتقام منه • وكانت كل من فرنسا وروسيا في هذا الصلح قد تحكمتا في حرية بروسيا ، وأجبرتاها على قبول شروط الصلح ، وكانت تتلخص فيما يلى :

١ ـ إعـادة أملاك فردريك وليم فى بروسـيا القديمة وفى أعالى سكسونيا .

٢ ـ موافقة ملك بروسيا على تنفيذ سياسة الحصار القارى •

٣ ـ تحويل أملاك بروسيا فى بولندا إلى دوقية ، أطلق عليها « دوقية وارسو »،وجعل زمامها بين يدى منتخب سكسونيا فيما عدا بعض مواقع تركت لروسيا ، و «دانتزج» Dantzig التى أعلنت مدينة حرة تحت رقابة الجيوش الفرنسية إلى أن يتم توقيع الصلح البحرى .

٤ - تشكيل مملكة عرفت بسملكة «- ستفاليا» : وضمت أملاك بروسيا في سكسونيا الدنيا وأملاكها على نهر الراين ، علاوة رعلى هانوڤر

<sup>(</sup>۱) مدينة على نهر « نيمن » Niemen في بروسيا الشرقية .

و «هس كاسل» وبعض الولايات الألمانية الصغرى ، وجعل « جيروم ». Jerome ، أصغر أخوة نابليون ملكا عليها .

ومن شروط هذا الصلح إعلان ملكية سكسونيا لمنتخبها :
 ومملكة ناپولى لچوزيف بونابرت ، ومملكة هولندا للويس بونابرت

7 - قبول الروسيا توسط فرنسا عقد الصلح بينها وبين تركيا . وتوسط الروسيا فى عقد صلح بين فرنسا وانجلترا وستتضى هذا الصلح (صلح تلست) فقدت بروسيا ما يقرب من نصف أراضيها ، كما انخفض عدد سكانها من عشرة ملايين إلى خمسة . أما الروسيا فقد اتسعت رقعة أراضيها نتيجة لغزوها فنلندا من السويد وضمها إلى أملاكها ، كما ضمت بعض الأملاك البروسية فى بولندا واعترفت بكل ما قام به نابليون من تغييرات فى خريطة أوروبا .

ذلك ما نشر من شروط الصلح • فأما شروطه السرية ، فقد كانت تتلخص فيما يأتى : إذا فشلت وساطة روسيا فى عقد الصلح البحرى بين فرنسا وانجلترا فعليها أن تنفذ سياسة الحصار القارى وأن تتزعم اتحادا من القوات البحرية الشمالية لتقضى على سيادة انجلترا على البحار . وذلك بوضع قواتها البحرية مع قوات الدنمارك تحت تصرف نابليون لمحاربة انجلترا عدوه • كما تعهد قيصر الروسيا بألا يتدخل فى مشاريع نابليون فى أسپانيا ..

وفى عام ١٨٠٧ يبلغ أنابليون أقصى درجات النفوذ والقوة ، على أن أكبر اتساع وصلت إليه أملاكه فى عام ١٨١١ أثناء الحملة الروسية فى عام ١٨٠٧ نجح نابليون فى مشاريعه المختلفة ، فقهر أعداءه الواحد بعد الآخر، وكسب صداقة الروسيا ، وتلك قوة لم يكن يستهان بها يومئذ ، واطمأن نابليون إلى أن تلك الصداقة هى القوة الضرورية لتثبيت ملكه فى غرب أوروبا ، وهنا غدا نابليون مسيطرا على شئون فرنسا بل وعلى كثير من أوروبا وأبلغ معه أفراد أسرته ما لم يكن مثلها ينتظر من المجد والسلطان ، فأصبح أخوه الأكبر چوزيف ملكا على نابولى بعد أن طرد

ملكها فرديناند الرابع عام ١٨٠٦ . فلما بلغ عرش أسپانيا خلفه عليه زوج أخته «كارولينيا» Caroline وهو «مورا» Murat . كما غدا أخوه لويس ملكا على هولندا : واعتلى أصغر الأخوة «چيروم» عرش «وستفاليا» . كما مات غريسه الأول « پت » فتسلم مقاليد الأمور في انجلترا دوق « يورتدلاند » Duke of Portland .

على أن «چورچ كاننج» George Canning وزير الخارجية الشاب في الوزارة الجديدة إذ نمت إليه المواد السرية لصلح « تلست » أشار بالإستيلاء على الأسطول الدنماركي الراسي بكوبنهاجن سبتمبر ١٨٠٧ : قبل أن يقع في قبضة أعدائه وبذلك أتم كاننج عمل نلسن في معركة الطرف الأغر ، وأثبت سيادة بلاده على البحار دون منازع .

#### نابليون وسياسة الحصساد القادى:

يقترن دخول نابليون برلين بنشر ما يعرف «بسراسيم برلين المشهورة»؛ تلك المراسم التي أعلنت سياسة «الحصار القارى» و كانت تقتضى بنمرض حصار دائم على جسيع الثغور البريطانية . وليس معنى هذا أن الرجل لم يفكر في ذلك قبل إصدار مراسيم برلين ، بل كان يفكر فيه قبل ذلك بكثير ، وإنما كان إعلانه على العالم أيام برلين . كانت هذه المراسيم واضحة فيما نصت عليه : فهى قد حرمت الاتجار بين انجلترا وبين الأراضى والممتلكات الخاضعة لنابليون ، كما حرمت على السفن البريطانية دخول ثغور فرنسا أو ثغور حلفائها ، فإن أخلت السفن الانجليزية بذلك الأمركان جزاؤها الوقوع في قبضة العدو .

قابلت بريطانيا هذه المراسم بما يعرف «بأوامر المجلس» الصادرة في ينايسر ١٨٠٧ ؛ وكانت تقضى بحرمان الدول المحايدة كذلك من الاتجار مع بقية الدول في أوروبا كما حرمتها فرنسا ٠

كما قضت بوضع الأراضي والأملاك الفرنسية تحت الحصار البحرى. وهكذا استطاعت انجلترا أن ترد عدوان نابليون بسئله أو أكثر . فتمكنت

بنفوذها البحرى أن تشل حركة التجارة بين فرنسا ومن معها من بقية الدول بحرمانها من الاتجار مع سائر دول العالم ٠

، وليس بخفى أن نابليون قد كان يرمى من إصدار قراره بالحصار القارى إلى القضاء على انجلترا انتقاما لنفسه وتعويضا عما ناله من الهزائم التى وقعت به من أساطيلها فى « أبو قير » وفى معركة الطرف الأغر : أقنعته سبطرة انجلترا البحرية وتفوقها البحرى ألا مجال لهزيستها واخضاعها الا عن طريق تجارتها وسد سبل الاتجار فى وجهها وعزلها عن أوروبا وتسبب نابليون بسلوك هذه السياسة واشتراك دول أخرى معه فى جرويلات من الحروب لم يكن يتوقعها ه

ولم تقف عوافب السياسة التي سلكها نابليون عند هذا الحد بل عدته إلى أبعد من ذلك ، فقد كان سلح تلست في بنوده السرية يقضى بأن تكره روسيا داذا ما هي فشلت في وساطتها لدى انجلترا كلا من الدنسارك والسويد والبرتغال والنسسا على تنفيذ سياسة الحصار القارى ٠

وهنا أكد نابليون سياسته إزاء قضع التجارة بين أوروبا وانجلترا نيما يعرف «بمراسيم ميلان» •

## اهم نتائج سياسة الحصار القارى:

تأثرت انجلترا بتنفيذ هذه السياسة : وكانت هى فى الواقع المقسوده به قاتتر، خيها الريالة ركثرت حالات الاقلاس وكساد التجارة ، وقد كان من المسكن أن يكون لها نتائج أخطر . اذ لو تسكن نابليون من منع وصول القسح إلى انجلترا من القارة الأوروبية لاضطرت إلى التسليم لأنها على الرعم من انفتاح الطريق بينها وبين العالم الجديد لم يكن من البسير أن سلها القسح الفرورى فى الوقت الملائم . وقد خفصت الأقدار السياسية من المصائل التي رماها بها نابليون ؛ فالزيادة التي اتضحت فى اتناحها الصناعى . عوضتها عن بعض خسائرها فى النجارة . نشت انهلنرا للسياسية والاقتصادية شكل لم يكن يتوقعه نابليون .

أما فرنسا فقد أخذت تنقدم تقدما مطردا ؛ إذ فتحت انتصاران نابليون أمام الفرنسيين أبوابا جديدة للتجارة . وقد كان للتشريعات الاجتماعية أثرها في ازدهار حالة الزراعة وإذا كانت انجلترا قد حالت دون وصول بعض المنتجات الاستعمارية إلى فرنسا ، فإن الفرنسيين تمكنوا بفضل تأييد حكومتهم من استكمال النقص الذي تنج عن ذلك فنت لديهم زراعة البنجر فاتسعت صناعة السكر . وازدهرت وأصبحت نتيجة لذلك موارد من مورد الثروة في فرنسا ، ذلك أن سعر السكر ارتفع ارتفاعا عظيما . ومع ذلك فان هذه الحالة قد أساءت إلى بعض الأصناف الأخرى من التجارة .

وعلى أى حال فإن أسوأ النتائج التى ترتبت على سياسة نابليون الخاصة بنطبيق نظام الحصار القارى لم تصب فرنسا ، وإنما أصابت دول أوروبا التى كانت تحت نفوذ فرنسا ، وقد اتضح هذا الأمر عندما فرض نابليون ما يعادل حوالى نصف قيمة السلعة المهربة من انجلترا أو عن مفريقها رسوما عليها .

وقد تأثرت هولندا التى كان يحكسها لويس أخ نابليون تأثيرا سيئا بسياسة الحصار القارى ولم تلق تسكواها آذانا سناعية ، رغم ما كان من عطف لويس على أهلها ، ولم يجد لويس أمامه غير أن يتنازل عن عرشه المزعزع ، ومع ذلك فان حالة هولندا لم تتحسن ، وضست إلى فرنسا فى يولية ١٨١٠ ، وقد دفعت نابليون عوامل ماثلة لكى يضم الساحل النمالى الغربي لألمانيا إلى فرنسا فى ديسسبر ١٨١٠ ، وبرر نابليون هذه السياسة بأن التجارة الانجليزية ستجد لها منفذا إلى القارة الأوروبية ما دام مدخل كل من الويزر والإلب مفتوحا ، وفى الواقع أن نابليون قد أضر بنفسه وبسركزه فى الدول التى كان مسيطرا عليها ، فسن الواضح أنه لو كان هناك أى احتسال لبقاء هذه المالك تحت سيطرته ، فان تطبيق سياسة هناك أى احتسال لبقاء هذه المالك تحت سيطرته ، فان تطبيق سياسة الحسار القارى عليها كانت كفيلة بالقضاء على هذا الاحتسال لأن هذه السياسة قد أساءت اقتصاديا إلى هذه الأقاليم إساءة بالغة ، فجعلها تنسى ما أدخله نابليون عليها من إصلاحات إجتماعية وإدارية .

كم أن سياسة الحصار القارى قد سبت لنابليون كثيرا من المتاعب، بل كانت سببا فى المصائب التى نزلت به ، وكانت فى النهاية العامل الأساسى فى سقوضه و ولكن نابليون لم يكن يرى بيده سلاحا لمحاربة أعدائه و فى مقدمتهم انجلترا سوى هذا السلاح، ونعنى تطبيق سياسة الحصار القارى و اقتضاه ذلك أن يبسط نفوذه السياسى على كل من ايطاليا وأسپانيا حتى يجعل من ذلك سلاحا ماضيا . وقد أدى ذلك إلى إثارة الشعور الدينى والقومى فى آن معا ه

وقد غفل نابليون برغم عبقريته عن نتائج مسلكه السياسي ؛ ومن ذلك استخدام العنف في معاملة البابا ، وقد فاته ما لاحترام عواطف الكاثوليك من قيمة . وكان عليه أن يكسب حيدة الكنيسة الكاثوليكية على الأقل . ولكنب فعل ما قضى على ذلك تماما ؛ فنفى البابا في مايو عام ۱۸۰۱ ؛ وسجنه فی «جرینبل» Grenoble ثم ضمأملاکه لفرنسا ؛ وربطها بالنظاء الإدارى للإمبراطورية الفرنسية . وقد كانأيام حكومة الإدارة حين قاد حملته الأولى على إيطاليا في عام ١٧٩٦ يسلك عكس مسلكه اليوم. وهو قد خالف حكومة الإدارة فعطف على الكنيسة وأحسن معاملة البابا . ولكن الظروف السياسية التي أحاطت بالرجل هي التي أجبرته على فعلته الأخيرة إزاء الكنيسة والبابا . كانت تلك تنائيج سياسته في إيطاليا أما في أسپانيا فقد أثار الشعور القومي : فأسپانيا معما اتصفت به في هذا العهد من ضعف وما تسيزت به ادارتها من خلل لم ترض الخضوع لحكم أجنبي كما كان الحال بالنسبة لإيطاليا ، الأمر الذي سهل على نابليون غزوها ، إذ اعتبره أهلها منقذًا لهم من الحكم الأجنبي . لذلك أصيبت القوات شيئًا من الحُكْمة والتروى لاكتنفى بغزو البرتغال : ولما أقحم نفسه في غزو أسانيا . ولكن اصراره على تنفيذ سياسة الحصار القارى هي التي دفعته الى ذلك .

فهو قد أكره أسيانيا في معاهدة «فنتنبلو» Fontainbleau في أكبوبر عالى التعهد بالاشتراك مع فرنسا في الهجوء على البرتغال. فته

لنابليون غزو البرتغال • في سهولةً ويسر • وتدفقت القوات الفرنسة على أسيانيا تشق طريقها مجتازة جبال البرانس ، فاستولت على الحصون على الحدود وتقدمت نحو العاصة ، فاحتلها « مورا » Murat قائد الجيش الفرنسي . وفي «بايون» Bayonue أكره نابليون الملك وابنه وولي عهده على التنازل عن جميع حقوقهما في العرش ؛ وأصبح «چوزيف» أخ نابليون ملكا على أسيانيا في مايو عام ١٨٠٨ . فأساء ذلك إلى شعور الأسيانيين إساءة عظيمة ، فقد كان لا يهمهم كثيرا أن ولى العهد فرديناند كان غادرا وجبانا عندما خضع لنابليون كما لم يثر اهتمامهم يومئذ ذلك الدستور الحر الذي وعد نابليون في « بايون » أن يعمسه في أسيانيا وإنما كان هناك أمر واحد يركز حوله الأسبان أمانيهم ؛ وهو أنفرديناند هو الوريثالشرعي الوحيد للتاج الأسمياني . ولن يكون عجيبا بعد ذلك أن تهزم القوات الفرنسية تحت قيادة « دوپون .» Dupont في واقعة « بايلن » Baylen في جنوب أسپانيا في يولية ١٨٠٨ (١) . وكانت هزيمة منكرة أخذ منها القائد أسيرا ومعه حوالي ٢٣٠٠٠٠ مقاتل • وقد أثارت هذه الهزيمة دهشة أوروبا ، كما شحذت الهمم فيها على مقاومة نابليون ، فكانت هذه فاتحة أبواب الشر على حياة ذلك القائد الذي أرعب الدنيا وهزها حتى باتت تخشاه وبات حكامها يهابون لقاءه والاصطدام به . ولا أدل على حرج موقف الفرنسيين في أسيانيا عقب هذه الهزيمة من أن يهتز نابليون نفسه . فيغادر فرنسيا ليظاهر جيشه المنهزم في أسيانيا ويشجعه ويعيد الثقية إلى جنده.

<sup>(</sup>۱) اشتد غضب نابليون عندما وصلت الى مسامعه هزيمة « بايلن » فكتب الى احد اصدقائه : « لقد لطخ دوبون شر فنا العسكرى بالعار ، واظهر من الفباوة ما يعادل جبنه ، عندما تصلك تلك الأنباء سيفشعر لها بدئك ، ساتولى بنفسى الحمكم في ذلك ؛ فعلى من لطخنا بعار ان يمحوه » وكان النص الفرنسي لهذه العبارات :

<sup>«</sup>Dupont a déshonoré nos armés; il a montré autant d'ineptie que de pusillanimité. Quand vous apprenderez cela un jour, les cheveux vous dresseront sur le têté. J'en ferai bonne justice. S'ils ont taché notre habit, il faudra qu'ils le lavent.»

### أجتماع ارفورت في عام ١٨٠٨ :

أدرك نابليون خطورة موقفه فى وسط أوروبا عقب هزيمة «بايلن» التي أثارت اهتمام الدول الأوروبية وما هزم منها بخاصة مثل النمسا وبروسيا . وأدرك أهمية بقاء القيصر اسكندر الأول إلى جانبه إذا أراد نجاح مشروع الحصار القارى كانت ألمانيا في حال لا تقل عن استعدادها لاثارة الحرب عليه ، والنسسا تدعم قواتها الحربية بشكل واضح ، واستعانت بقانون نابليون لتجند من تستطيع تجنيده من النمساويين ، مدعية أنها إنما تستعد لمواجهة الخطر التركى. وأبى الإمبراطور فرنسيس الاعتراف بچوزيف ملكا على أسپانيا . وكان فى ذلك أكبر دَاع لإثارة مخاوف نابليون • وكان شعور العداء في بروسيا تجاه الفرنسيين يزداد يوما بعد يوم ، وتظهر آثاره واضحة في الأندية والجمعيات الوطنية . واشتد انتباه نابليون إلى خطورة موقفه عندما تبين أن هذه الجمعيات كانت تنادى بضرورة توحيد الجهود في ألمانيا لرد العدوان عن أراضيها. وعلى الرغم من الصداقة التي بانت مظاهرها بين نابليون وقيصر روسيا في اجتماع تلست فان تابليون كان يعلم أن سياسة الحصار القاري ــبرغم موافقة القيصر عليها \_ كانت تلقى مقاومة في روسيا ولاسيما من الطبقة الارستقراطية التي كانت تتمتع بنفوذ عظيم فيها • كان نابليون يخشي تأثير تلك الطبقة على القيصر ، ولم يفت نابليو ذأن القيصر قد ينضم للمعسكر الذي يعاديه إذا نجحت انجلترا في اقناع النمسا والمانيا بانتهاز فرصة غياب نابليون فىأسپانيا وتدبير حركة عصيان ضده . كلأولئك قد شغلبونابرت، فخطر له أن يوهم العالم الأوروبي بأن صداقته لقيصر الروسي ما زالت فائمة ، فدعا القيصر إلى لقاء في « ارفورت » في عام ١٨٠٨ وهناك اشترك كلاهما في إرسال دعوة إلى انجلترا يقترحان عليها عقد الصلح. فرفضت انجلترا فكرة الصلح لإصرار العاهلين على بقاء « چوزيف » على عرش أسيانيا . والواقع أن لقاء ارفورت الذي دبره نابليون قد أوهم العالم الأوروبي ان صداقته مع قيصر لازالث قائمة . كما كان في هذا اللقاء فرصة لعرض قوات فرنسا الحربية والسياسية ومعرضا لتقدير قيستها الأدبية والفنية في محضر من أعلام الآداب والفنون والثقافة الألمان ، وعلى رأسهم شاعرهم العظيم « جوتة » Goethe وفي هذه المناسبة لقى نابليون نفسه من الإكرام والتقدير على مسرح البطولة ما لم يلقاه عاهل من قبله . وقد ظلت مظاهر الاحتفال به قائمة لمدة أسبوعين • شارك فيها علاوة على رجال الفن والأدب والثقافة الملوك والحكام ومنهم ملوك «باقاربا» و«قورتمبرج» «وسكسونيا» الذين قدموا بين يديه فروض الطاعة والولاء والاعتراف بالجميل ، واعتبروه حاميا لهم ومؤيدا لسلطانهم • وفي هذا اللقاء اتفق بالجميل ، واعتبروه حاميا لهم ومؤيدا لسلطانهم • وفي هذا اللقاء اتفق في طلبه أن يستجيب كل منهما لرغبات الآخر ، فقيصر الروسيا حرص في طلبه أن يجعل تحت سلطانه «ملداڤيا» و «ولاشيا» (الاقلاخ والبغدان). ووافقه نابليون على ذلك لقاء أن يقوم القيصر بعراقبة حركات النمسا . واستجاب القيصر لذلك . وينتهى لقاء « ارفورت » في منتصف أكتوبر واستجاب القيصر لذلك . وينتهى لقاء « ارفورت » في منتصف أكتوبر

#### النمسا تعلن الحرب على فرنسا:

لم يكد نابليون يبلغ أسپانيا في بداية شهر نوفمبر حتى يضطر إلى مغادرتها إلى فرنسا ؛ ذلك أن جهود تاليران في مصالحة النمسا قد ذهبت عبثا. وهناك بدأ هو يفاوض النمسا ويستعد في نفس الوقت لمحاربتها احتمالا لفشل المفاوضات . وفي ١٦ أريل عام ١٨٠٩ بدأت النمسا باعلان الحرب ؛ ولعل الذي شجعها على ذلك اعتمادها على كثرة رجال جيشها وقلة عدد رجال الجيش الفرنسي لأن كثيرا منهم كانوا يرابطون في أسپانيا . ولم يضطرب نابليون أمام اعلان الحرب ، ولم يعوقه مافي جيوشه من نقص المحاربين ، فأسرع وهو القائد البارع يمهاجمة قوات النمسا ، وكانت تقسم يومئذ إلى قسمين : أحدهما تحت قيادة الأرشيدوق « لويس » المحاربين ، ثم اندفع إلى القسم الآخر الذي يقوده الأرشيدوق «شارل»: تسعة آلاف ، ثم اندفع إلى القسم الآخر الذي يقوده الأرشيدوق «شارل»: فهزمه في «إكمهل» الدفع إلى القسم الآخر الذي يقوده الأرشيدوق «شارل»: علاوة على ما استولى عليه من مدفعية هذا الجيش ، واضطر الأرشيدوق علاوة على ما استولى عليه من مدفعية هذا الجيش ، واضطر الأرشيدوق شارك إلى التقهقر متجها إلى بوهيميا ناركا فيينا معرضة لغزو الفرنسين.

## واقعة (( وأجرأم )) ! Wagram :

ولما أخفق تابليون فى عبور نهر الدانوب فى مايو ١٨٠٨ طارت الشائعات تتحدث عن هزيمة الفرنسيين هزيمة تكاد تكون تكرارا لهزيمتهم فى « بايلن » ، وزاد أعداءه شماته أن هذه الهزيمة قد وقعت لجيش فرنسسا تحت قيادة نابليون ، ولكن الحوادث أثبتت أن نابليون لا يعرف اليأس ، فها هو يترك الشائعات تنطلق كما يريد لها مروجوها من أعدائه ويترك للنمسا تصوراتها فى تتائج فشله ، ويعكف على دراسة خطة العبور فى همة ويقظة شبديدتين ، ولم يمض على ذلك شهران حتى فاجأ الدنيا كلها بالعبور والانتصار الرائع على النسسا فى موقعة واجرام الشهيرة فى يوليه ١٨٠٩ ،

واذا صح أن بعض الشر قد ينفع فان جيوش النمسا قد أفادت من اصطدامها بالجيوش الفرنسية في معركتي «أولم» و «أسترلتز» ، فاقتبست كثيرا من نظمها وطرق هجومها ، واعترفت بذلك ، بل أيد نابليون نفسه هذا الاعتراف .

ولم يقتصر شقاء نايليون بالمشاكل على ما قدمنا من اشتباكه بالنمسا بل طالعته مشاكل أخرى تتمثل فى ثورة التيرول على باڤاريا ثم اشتعال نار الفتنة فى بقاع متفرقة من بروسيا ، وإذا كان بايليون قد نجح فى اطفاء نيران تلك الفتن إلا أنها كانت بمثابة مؤشر للصدع الذى يدأ يظهر في بناء الإمبراطورية الفرنسية .

## صلح «شوينبرن » : Schönbrunn

اضطرت النسا بعد مالحق بها منهزاتم \_ كان أخرها في «واجرام» \_ إلى قبول الشروط التي فرضت عليها في الصلح المعروف بصلح «شوينبرن» فخسرت من سكانها حوالي أربعة ملايين ، حيث تنازل أمبراطورها عن «سالزبرج» Salsburg وجزء من أعالي النمسا «لاتحاد الراين» كسا تنازل عن جزء من بوهيميا وعن كراكاو وغاليسيا الغربية لملك سكسونيا بصفته دوقا على « وارسو » . ثم تنازل للروسيا عن جزء من غاليسيا الشرقية . ولفرنسا عن تريستا وكارنيولا Carniola وعن بعض أجزاء

من «كرواتيا» Croatia و «دلماشيا» Dalmatia و «سلوثينا» Slovenia. (أى ما يعرف بالمقاطعات الإيلليرية). وبمقتضى ذلك أتم نابليون تكوين مملكة إيطاليا عندما ضم إليها بملك المقاطعات وجرم النسا من آخر ثغر كانت تمتلكه على بحر الادرياتيك .

#### نهاية نابليسون

كان نابليون بالنسبة لزمانه بطلا منقطع النظير . وقد لا يستطيع التاريخ أن ينكر عليه عبقريته الحربية والسياسية ولكنه لم يكن يعرف حدا الأطماعه . ولم يستطع طوال عهده أن يطفى ظمأه إلى الساطان المطلق.

حقيقة أن خوفه من سلطان بريطانيا بسبب تفوق قواها البحرية قد دفعه إلى أن يضع فى أساس بنائه السياسى ما نستطيع أن نسميه صخرة المصائب ونعنى ما أصر عليه فى «مراسيم برلين» فى عام ١٨٠٦ ما أسساه بالحصار القارى وقد كان مندفعا فى اصراره هذا فلم يقدر خطورة تتائجه فى إثارة المشاعر الدينية والقومية (١).

ولم تقف العوامل التي أدت إلى نهاية بونابرت عند حد ما ذكرنا بل عوامل أخرى يمكن إضافتها إلى ما ذكرنا ؛ وبحسبه من تكتل أعدائه وازدياد الطامعين في ملكه وفي مقدمتهم الفرنسيون أنفسهم . ومنهم بعض من كانوا يعملون معه ، ويشغلون في عهده مناصب خطيرة . نذكر منهم على سبيل المثال «تاليران» وزير خارجيته الذي كان يفاوض النما من وراء ظهره ، ويطلعها من حين لآخر على مكامن الضعف في مركز الإمبراطور : ثم وزير داخليته « فوشيه » Fouché الذي ضهر أنه كان يفاوض الانجليز دون علم الإمبراطور أيضا . فلما كشف أمره أصدر أمرا ياقالته من منصه . كما اشتد العدا، بينه وبين برنادوت أحد قواده الذي أصبح ملكا للسويد في عام ١٨١٠ باسم الملك «شارل جون» (Charles John باسم الملك «شارل جون» الإمبرا ويق الإمبرا ويقد اختاره الشعب السويدي الذي كان يجهل ما بينه وبين الإمبرا ويق

<sup>(</sup>۱) أنظر ص معي ۲۰۸ – ۲۰۹

من عداء اختاروه أملا فى توسيطه لدى نابليون فى رفع سياسة الحصار القارى عن سواحلهم لأن هذه السياسة قد أضرت بمصالحهم ؟ فحرمتهم من الاتجار فى بحر البلطيق ، كما تسببت فى إثارة العداء ينهم وبين انجلترا ، كذلك السويد تأمل من وراء هذه الوساطة أن تسترد فنلندا التى انتزعتها منها فرنسا، ومنحتها لقيصر روسيا فى صلح «تلست» عام التى انتزعتها منها فرنسا، ومنحتها لقيصر روسيا فى صلح «تلست» عام يترتب على تتائجها من أرباح وفيرة ، وليكسبهم مودة أعظم دولة فىأوروبا يومئذ وهى فرنسا ، ولم يرض نابليون هذا الاختيار من جانب السويديين لكأنما كان يتنبأ بأخطار المستقبل التى تصيب فرنسا على يد ذلك القائد والمقاومة ضد نابليون ،

ومن الأسباب التى أدت إلى نهاية نابليون زواجه من مارى لويز بنت إمبراطور النمسا أملا فى أن تنجب له من يرث عرشه ، ويحفظ مجد أسرته ، تزوج منها فى سرعة وذلك عقب صلح « شوينبرن » فى أبريل ١٨١٠ بعد طلاقه من چوزفين . وقد كان هذا الزواج وبالآ عليه كما جاء فى تصريحاته أيام المنفى . فهذا الزواج قد خدعه فى آماله التى اتجه بها إلى النمسا ، وضرفه عن صداقة روسيا ، وتوخى الاعتدال فى سلوكه السياسى نحوها . وليس يفوتنا آن هذا الزواج قد أثار مشاعر الفرنسيين الذين كانوا يحبون چوزفين ، ويرون أنها كانت صاحبة فضل عليه ، ولأنهم كانوا ينظرون إلى صهره إمبراطور النمسا نظرة كره وعداء .

واختلت الموازين فى سلوك نابليون فى فرنسا نفسها ، فأنشأ عددا من السجون فى عام ١٨١١ ، ملاها بالفرنسيين الذين كان يعتقلهم لأتفه الأسباب ، واشتد غضب الفرنسيين عليه فأصبحوا يوجهون الاتنقاد إلى سياسته جهرا . وينبغى أن يلتمس التاريخ لهم العذر فى ذلك ، فقد أفقدتهم سياسة نابليون كامل حريتهم وفى مقدمتها حرية الصحافة .

نشيف إلى ما تقدم ذلك التطور الذى طرأ على المجتمع الأوروبي ؛ فقد تيقظت الدول الخاضعة لنابليون أو الموالية له ، ورفعت لواء العصيان لتستقل عن الحكم الفرنسى . فلم يعد نابليون آمنا فى فتوحائه ومستلكته الواسعة فى أوروبا . وكلما اشتد نابليون فى تضييقه على هذه الشعوب . وأمعن فى إخضاعها له لينفذ سياسة الحصار القارى : اشتدت كراهيتها لحكمه ، وباتت تنجين الفرصة المواتية للإفلات من سلطانه . ويجب ألا ننس أن الحرب فى أسيانيا كانت لاتزال قائمة . وقد كان نابليون عاجزا عن تركيز جهوده فيها ، إذ كان الموقف فى شرق أوروبا يتطلب منه يقظة وتركيزا للحهود .

واشتد الخطر على نفوذه فى شرق أوروبا بسبب ما آلت إليه علافته بالقيصر اسكندر الأول يومئذ . فقد انقلبت الصداقة بينهما إلى عداوة . واتنهى الأمر إلى قيام حرب بين الطرفين . وكان ذلك من العوامل التى ساعدت قرب انهيار حكم نابليون .

ولقد ذكرنا فيما تقدم من حديثنا عن العلاقة بين نابليون والقيصر انها لم تكن علاقة خالية من الغرض . وقد كان لكل منهما عند صاحبه حاجة يحرص على قضائها ، فنابليون كان طامعا فى نشر سلطانه فى أوروبا ويأمل فى تأييد الفيصر. وكانت للقيصر أطماع يحرص علىأن يساعده نابليون فى تحقيقها . على أن القيصر بدأ بخيانة العهد ، فتباطأ فى تقديم المساعدة لحليفه فى النزاع الذى أدى الى « واجرام » . وكان المتفق عليه أن يكون القيصر عينا ساهرة ترقب تحركات النمسا . وكان عليه أن ينبى، بهسا نابليون أولا بأول ، ولعله لو فعل لما اضطر نابليون إلى الاشتباك مع النمسا . وبانت خيانة القيصر لعيده فى موققه من سياسة الحصار القارى . وحسبه من خيانة العهد فى موقفه هذا أن تجرى السلع التجارية بين انجلترا وروسيا فى السر ، بينما تشتد الرقابة على السلع الواردة من فرنسا : وترفع المكوس المفروضة عليها . وتطور الأمر فى همذا الموقف غدما سمحت الروسيا بفتح موانيها فى وجه السفن التابعة للدول المحايدة . وفرضت مكوسا جمركية ملائمة على واردات المستعسرات الانجليرية فى الوقت الذى فعلت فيه عكس ذلك بالنسبة لواردات المستعسرات الانجليرية فى الوقت الذى فعلت فيه عكس ذلك بالنسبة لواردات المستعسرات الانجليرية فى الوقت الذى فعلت فيه عكس ذلك بالنسبة لواردات المستعسرات الانجليرية فى الوقت الذى فعلت فيه عكس ذلك بالنسبة لواردات المستعسرات الانجليرية فى الوقت الذى فعلت فيه عكس ذلك بالنسبة لواردات المستعسرات الغرنسة،

ولم يخل أمر الخصــام بين نابليون والقيصر من تأثير الأخير بالمعاهدة التي تمت بين نابليون وأسرة الهيسبورج في النمسا . كذلك لم يراع نابليون القيصر في مسائل أكثر أهمية . ففي عام ١٨١٠ عندما ضم نابليون هولندا إلى فرنسا ضم معها الساحل الشمالي الغربي لألمانيا وفيه دوقية « أولدنبرج » Oldenburg، وكان صاحب الحق في حكمها صمهر الإمبراطور . وليس من شك في أن ذلك قد أغضب القيصر فطلب إلى نابليون أن يعوضه عن تلك الخسارة باقليم « دانتزج » Dantzig أو إحدى البقاع المجاورة لدوقية وارسو ، فرفض نابليون ذلك الطلب . وزاد في مخاوف القيصر أن نابليون أنشأ « دوقية وارسو » من المنتلكات البولندية التي أخذت من النمسا وبروسيا ، وكان أكثر البولنديين يومئذ يخضعون للحكم الروسي ، فخشى القيصر أن يفكروا في الثورة على حكمه والانضمام الى هذه الدوقية . ومعروف أن نابليون كان قد وعد القيصر بعدم ذكر بولندا بين الدول الأوروبية ، ولكنه طواها مقنعة تحت أسم دوقية وارسو . ولم يقف سلوك نابليون فى سياسته تلك ــ التي أغضبت القيصر عند هذا الحد ــ بل وسع رقعة الدوقية بضم غاليسيا إليها عقب اتتصاره في موقعة واجرام .

#### الحرب الروسية:

وتبدأ الروسيا استعدادها فى التفكير فى حلفاء يؤيدونها فيما تنوى الإقدام عليه . ولم يكن من المعقول أن تحاول أول الأمر كسب النمسا وبروسيا بينحلفائها ؛ ذلك لأن الأولى لم تفق بعد من ضربتها فى «واجرام»، وأما الثانية فعلى الرغم من خوف مليكها فردريك وليم الثالث من مواجهة نابليون بعد الذى نزل به من هزائم كان شعبها قد استيقظ فيه الشعور بكرامته السياسية والعمل على استردادها ، كما بدأت تنهض فى مجال السياسة والأدب والحرب بفضل جهود أئمتها وزعمائها فى هذه الميادين ، ففى مجال العسكرية تزعم النهضة القائد «شارنهورست» Ccharnhorst وفى مجال السياسة كان زعيمها « شتاين » Stein ...

ولم يكن أمام الروسيا إلا أن تفكر فى اتصال بدول الشمال . ولم تكد تخطو نحو السويد حتى رحب بها ملكها برنادوت Bernadotte ، وكان من ألد أعداء نابليون ، وزادت حماسته لفكرة التحالف عندما وعدته روسيا بضم النرويج إلى أملاكه . ولم تلبث انجلترا أن انضمت إلى هذين الحليفين ، فتعهدت بتمويل الجيوش عند قيام الحرب . وشاءت الأقدار أن تمهد العوامل الطبيعية لهزيمة نابليون . ومن ذلك برد روسيا القارص ومساحة أراضيها الواسعة التى أضحت متاهات لجيش نابليون : ذاق فيها رجاله مرارة الجوع .

كل أولئك لم بقف حائلا دون آمال نابليون في النصر وأحلامه في السيطرة على العالم كله . وهي أحلام لم تكن تقل عن أحلام اسكندر المقدروني . قدر بالحلامه الواسعة وآماله العظيسة وثقته من قوته وشجاعته التي أكسبته النصر في سائر الميادين التي حارب فيها بانه لن يلبث أن يهزم روسيا ، ويضطرها إلى عقد صلحيملي عليها شروطه إذا ما هو بادرها بالحرب؛ ولا أدل على ما ذكرنا من أحلامه وآماله وثقته في قدرته على النصر من قوله « أن الناس يتطلعون إلينا ، وينتظرون أن يعلموا إلى أين نحن ذاهبون أما نحن فنعلم أننا سنعمل على الانتهاء من أوروبا لننطلق منها الى مهاجمة عوالم أخرى ، قد يكون أهلها أشد منا اقداما على الحرب وانطلاقا إلى السلب ، وننتظر من وراء ذلك أن نغدو سادة الهند » .

تلك كانت آمال نابليون ولكن ما كل ما يتسنى المرء يدركه ، فهو لم يظفر بنصره الذى أمل على روسيا ، ولم يتحقق ما طمع فيه من صلح حاسم معها . وما وافى منتصف أغسطس عام ١٨١٢ حتى كان نابليون فى « سمولنسك » Smolensk وهى فى منتصف الطريق بين نهر « نيمن » Niemen وموسكو . وهناك لم يظفر بنصر وإنما حاقت به ألوان الخسائر، ففقد جيشه الجرار مائة ألفا . والعجيب أن الروس لم يصطدموا معه فى حرب كما كان يقدر ، وإنما ظلوا يتراجعون أمامه دون أن يمكنوه من اللقاء الحربى الذى أراد . وظل هو يوغل بجيشه فى أرض الروس طمعا .. فنهزمها ويلقى قيصرهم فيقهره ويجره عسلى

الصلح. واتنهى فى مسيرته إلى موسكو فوجدها قاعا صفصفا ؛ إذ هجرها السكان بعد أن حرقوا كل ما كان فيها من مؤن. وقفل راجعا : فلم يسلم خلال عودته من الخسارة : وقد نزلت بجيشه مصائب الجوع والبرد والمرض . وهلك منه خلق كثيرون . فلما بلغ أوروبا كانت شعوبها عامة قد تحولت إلى حلف يعاديه ويستعد للقضاء عليه : وكان شعب بروسيا بخاصة أكثر شعوب أوروبا استعدادا ، حاربته اتنقاما لكرامته . فأحاط بسليكه يستحته على التحالف مع روسيا : فعقد معها معاهدة «كاليش» سليكه يستحته على التحالف مع روسيا : فعقد معها معاهدة «كاليش» صلح مع فرنسا : وتعهد القيصر بأن يعيد لبروسيا ما فقدته من أملاك نه أن يرد على ألمانيا كلها حريتها . وأراد أن يستوثق من استعداد الشعب مثاركته فى محاربة نابليون سوف يفقد فى النهاية أملاكه .

## حرب التحرير الألمانية:

وتبدأ هذه الحرب بأن يهاجم جيش الحليفين روسيا وبروسيا القوات الفرنسية التى يقودها نابليون فتضطرها إلى التقهقر غربا . فتظفر باحتلال « همبورج » Hamburg عند مدخل نهر الألب ثم درسدن فى سكسونيا . ولكنها مع ذلك لم تظفر بقهر نابليون الذى لم يليث أن انتصر على غريسيه المتحالفين ؛ فأوقع بهما هزيستين : احداهما فى « لوتزن » Lützen فى اتحاد الراين والثانية فى « بوتزن » Butzen بسيليزيا . ولكن انتصار نابليون فى هاتين المعركتين لم يرق بقيسته إلى المستوى الذى حققته له الظروف بعد معركتى « أوسترلتزويينا » فخمائره بالرغم من الانتصار فى المعركتين الأخيرتين كانت فادحة . وأحس هو أن روح الجند من حوله قد تغيرت : ولم يصبح كما كان بالقائد المطاع .

#### دور النمسا في حرب التحرير:

لم يكد الأمر ينتهى عندما ذكرنا من تبادل النصر واليزيسة بين ناطيون خصومه المتحالفين حتى ظهر مستشار النسا الأعظم « مترنخ » Metternich ) . فنظاهر بسيله الى السلم عن طريفة

صلح يعقد بين الطرفين وأن يمهد لذلك بهدنة تبيح لهما الإعداد لهذا الصلح . ولم يرفض نابليون هذا الاقتراح ، فامتدت الهدنة من ٤ يونية إلى ٢٨ يولية عام ١٨١٣ .

ولسوف يتبين بعد لأى أن نابليون لم يكن واثقا من نية «مترنخ» . كما كان مترنخ من ألد أعداء نايليون ، واثقا من أن الألمان سوف يرفضونمصالحَته . ولا أدلعلىنية «مترنخ» من أنيبادر باقتراحشروك صلح بعث بها إلى نابليون ، وهو واثق كل الثقة أن نابليون لن يقبلها . فلم يكد يعلن رفضها حتى أعلنت النسسا الحرب عليه منضمة إلى خصسيه المتحالفين ( روسيا وبروسيا ) وأسفرت الحرب بين نابليون وخصومه عن معارك تحقق له في أولاها نصر عظيم في درسدن . ولكن لم يحالفه النصر بعد ذلك ، فانهزم خمس مرات متتالية . ومن ذلك يتبين أن قبول نابليون فكرة الهدنة التي عرضها « مترنخ » كانت معولا في هدم صرح مجده العظيم فهي قد مكنت النمسا والسويد من الانضمام إلى خصسيه . كما أتاحتُ الفرصة لخصميه أن يعيدا تنظيم قواتهما الحربية . ويلتقي خصومه جميعاً من روس وبروسيين ونمساويين وألمان وسويديين وإيطاليين في «ليبزج» لمواجهته ، فتقعينه وبينهم فيها معركة حاسمة ، تنتهي بالتصارهم عليه في ١٦ أكتوبر ١٨١٣ . وعرفت بمعركة الشعوب ، خسر فيها نابليون خمسين ألفا من جنده ، وفر هو بالباقين من رجاله إلى الراين . فبلغه في ديسمبر بعد أن نتكت الأمراض بأكثرهم وهنا قضى على سلطانه في شرق الراين وتنابعت المصائب تلاحق نابليون ، فتنسحب قواته من أسپانيـــا ختى تبلغها الجيوش البريطانية بقيادة «ولنجتن » Wellington الذي عزم على غزو فرنسا قاصدا إليها من الجنوب.

## اهم النتاتج التي ترتبت على هزيمة نابليون في موقعة الشعوب بليبزج:

أخذ بناء امبراطورية نابليون يتقوض بعد هزيسته الفادحة في معركة الشعوب « بليبزج » ففقد نفوذه في ألمانيا وأعلنت هولندا ولاءها لبيت « أورنچ » ، وعقدت ناپولي معاهدة مع النمسا ، كما فقدت فرنسا كل نفوذ لها في أسبانيا وظهرت الرغبة عند الفرنسيين في عقد الصلح .

وقد نخطىء حين نقول أن الالتجاء إلى الصلح كان رغبة من الفرنسيين، إذا الواقع أنه كان اضطرارا ؛ فحال الفرنسيين يومئذ كانت سيئة للغاية ، فخزائنها خاوية وسناعاتها متأخرة ، وتجارتها راكدة . ولم تواجه فرنسا موفقا يسوده القلق كسوقفها هذا منذ عام ١٧٩٣ . ولكن الأمر يختلف في الموقفين ، فسوقفها بعد هزيسة ليبزج أسوأ بكثير منه في الماضى ، فجيشها اليوم في حالة إعياء بعد الجهود التي بذلها نابليون في الحروب المتصلة . ونستطيع أن نقول أن نابليون عند عودته بعد الهزيسة التي لقيها في «ليبزج » وجد بلاده في حالة لا تطسئن ؛ فالشعب قد بدأ يظهر ملله من سياسة الحكم ، وكثر المفكرون في الرجوع بالبلاد إلى العهد الملكى ، ونادى بعضهم بسيادىء الديسقراطية . وعلى الرغم من ذلك بقيت في البلاد طائفة ما زالت تنظر الى نابليون نظرة تقدير وتطمئن إلى قوته ومقدرته على الأقل على الدفاع الوطني ، وحسبه من ذلك أن استطاع ومقدرته على الأقل على الدفاع الوطني ، وحسبه من ذلك أن استطاع برغم ما ذكرنا من حالة البلاد ـ أن يجند ٢٠٠٠ و٣٥٠ مقاتل .

وليس من تنك في أن الرجل كان مايزال يحتفظ بمقدرته العسكرية التي ظهرت واضحة أثناء دفاعه عن فرنسا نفسها حيث هزم من هاجموها بقيادة « بلوخر » Blucher في معركتين متتاليتين ، فجزع بذلك أعداؤه وإن كان بعض الساسة الفرنسيين قد مألوا إلى الصلح الذي عرضه أعداؤه المتحالفون . وكان أول هذه العروض في نوفسر عام ١٨١٣ ، وفيه اشترطوا أن تحتفظ فرنسا بحدودها الطبيعية ، الراين وجبال الألب والبرانس . فلم يقبل نابليون ذلك . وتتأزم الأمور في فرنسا فينتهز الحلفاء فرصة ذلك ويعرضون عليه في فبراير عام ١٨١٤ صلحا آخر ، يشتدون في شروطه فيطلبون إليه التنازل عن بلچيكا وساڤوى . ومعنى ذلك العودة بحدود فرنسا إلى ما كانت عليه قبل عهد الثورة . وكان طبيعيا أن يرفض هذه الشروط .

وتدخى الحرب بينه وبين أعدائه : وتظهر براعته على الرغم من تفوقهم فى العدد والعتاد . فيندفع بكامل عزمه ، فيضرب ذات اليمين وذات البسار : ويضرب البروسيين فى الشمال والنمساويين فى الجنوب ، وفى

ذلك مايدل على قوته الخارقة وعزيمته الجبارة ، كل ذلك برغم ظروفه السيئة ، فجنوده قد أرهقوا ، ولم تكن باريس على استعداد لتحمل ضربات العدو ورد عدوانه عن كيانها ، فلم تلبث أن سقطت . وفكر تابليون في المقاومة ، ولكن الأقدار قد شلت يده فاستسلم لقضائها وانطلق إلى « فوتنبلو » عازما على التنازل ، فودع حرسه بعد أن أعلن تنازله عن حقه وحق وريثه في عرش الإمبراطورية في أبريل ١٨١٤ . ورحل بعد ذلك إلى جزيرة « إلبا » (١) .

## حكمه المائة يوم:

وبينما كان الحلفاء يأتمرون فى قيينا ، ويخططون لنظام أوروبى جديد بعد الذى نزل بشعوب أوروبا من أهوال وما ملأ النفوس من مخاوف بين أيدى نابليون ، يفاجأون بنبأ هز قلوبهم هزا عنيفا ؛ فوجئوا بفرار نابليون من منفاه فى « إلبا » وعودته إلى باريس واحتفاء الشعب بقائده البطل وفى مقدمة المحتفين رجال جيشه . فأنهوا أعسال مؤتسرهم مضطرين وأعلنوا أن نابليون رجل معزول لا يحميه قانون ، وتحالفوا فى التخطيط لحرب يبغون من ورائها القضاء عليه .

وخطر لنابليون أن يتجه إلى بلجيكا ، وكان يعلم مقدار ما يدخره الفرنسيون لهذا القطر من قيمة وولاء رمزى ، فهم قد كانوا يذكرون مقدار ما أريق من دماء الفرنسيين فوق أرضه طمعا فى الاستيلاء عليه ، يرون فيه السبل المسهدة للوصول إلى مصب نهر الراين والاستيلاء عليه . وكان نابلون نفسه كبير الأمل فى نجاح خطته ، فمضى منطلقا بجيشه نحو بروكسل . وكأنما كان « ولنجتن » Wellington القائد البريطانى نحو بروكسل ، وكأنما كان « ولنجتن » واترلو » ليسد عليه المسالك .

وفى يوم شاءت الأقدار فيه أن تقضى على نابليون . نعرتت سبيله إلى الوصول إلى المكان الذى اختاره لمدفعيته وساقت عليه فى اللحظات الأخيرة الحاسمة إلى جانب « رلنجتن » عدوا من البروسيين شديد

<sup>(</sup>١) وتقع الى الشمال الشرقى من قورسيقا .

المراس هو « بلوخر » Blucher فأخذ نابليون من جميع أقطاره . ولم يكن ذلك غريبا ، فقد كان أعداؤه كثيرين ، فيهم البريطانيون والألمان والبلچيكيون والهولنديون ثم البروسيون الذين وصلوا آخر الأمر تحت لواء « بلوخر » وهناك فى « واترنو »Waterloo مزق المتحالفون آخر من بقى من جيوش نابليون (١) . واحتلت هذه المعركة فى صفحات التاريخ مكانا يكاد يجعلها إحدى الأساطير .

<sup>(</sup>۱) وأظننا لم نجاوز الصواب حين صورنا أن الأقدار هي التي قضت بتوجيه ضربتها الأخيرة إلى هذا الرجل ؛ أذ لم تكن الجيوش ـ على كثرتها بعد الذي عرف التاريخ من عبقرية نابليون الحربية ، وخوف دول أوروبا كافة من خطره واحجامها عن ملاقاته ـ بقادرة على هزيمته في تلك السرعة وبنذا السير . حقبقة أن عدد رجسال أعدائه قد كان كثيرا بلغ أحو الستين الفا ؛ ولكن الكثرة وحدها لا تغنى في الحرب عن الشجاعة ودقة التنظيم وحسن القيادة . يشهد بذلك ما جرى على لسان « ولنحتن » في وصف جبشه حبث قال : « أنه أسوأ الجيوش كما كان أسوأها قيادة من حيث هيئات أركانه » .

البَابْ الثَّالث عهد المُوتمرات وتوراست عام ١٨٣٠



# الفصل *لأول* تسوية فيينا ١٨١٤ ــ ١٨١٥ ومعاهدتا باريس الأولى ١٨١٤ ، والثانية ١٨١٥

اقتضت الظروف السياسية بعد هزيمة نابليون ونفيه إلى جزيرة «إلبا» Blba حلفاء دول أوروبا الكبرى الاتفاق على تسوية أمور أوروبا ، وفى مقدمتها النظر فيما ينبغى أن يكون عليه مستقبل فرنسا . فكان قرارهم فى ذلك تنفيذ ما نصت عليه معاهدة باريس الأولى فى ٣٠ مايو ١٨١٤ ، وهو الرجوع بفرنسا إلى حدودها التى كانت لها فى نوفمبر عام ١٧٩٢ ، واقتضى ذلك أن يضاف إليها بعض البقاع عند حدودها الشمالية والشرقية بشرط أن تتعهد فرنسا بأن تكتفى بذلك ، والا تطمع فى السيطرة أو الاشراف على أى بقاع أخرى فيما وراءحدودها الجديدة . وكان ربح فرنسا من وراء هذه المعاهدة مساحة قدرها السيطرة على هولندا وبلچيكا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وجزيرة مالطة .

وتقرر فى نفس المعاهدة أن تضم من مستعمرات فرنسا جزيرتا « توباجو » .Tobago و « سانت لوثيا » Santa Lucia إلى انجلترا ، وأن تسترد أسهانيا من فرنسا نصيبها من جنزيرة « سان دومنجو » . San Domingo .

والواقع أن الناظر فى هذه التسوية يستطيع أن يتبين فى سهولة ويسر أن الحلفاء لم يكونوا متطرفين فى حكهم بل كانوا كرماء فى سلوكهم نحو فرنسا ، فهم لم يفرضوا عليها شيئا من غرامات الحرب أو يجردوها من السلاح بل أنهم بالغوا فى كرمهم حين تركوا لها ما نقل إليها نابليون من التحف والنفائس والقطع الفنية النادرة من البلاد التى غزاها ، كما السعت رقعتها عما كانت عليه قبل الثورة الفرنسية ، وترك الحلفاء

لفرنسا بعض المراكز التجارية فيما بقى لها من مستعمرات بعد تحطيم ما كان فيها من المبانى أو القلاع العسكرية ، كما تركوا لها حق صيد الأسماك في حوض نهر سنت لورنس ومنطقة نيوفوندلند .

وظاهر مما تقدم أن تصرف الحلفاء لم يكن الباعث عليه شيء من العواطف ، بل كانت النظرة فيه تهدف إلى تهدئة الحال وإقرار السلام حتى تهدأ خواطر الفرنسيين . ولا أدل على ذلك من أنهم تركوا للفرنسيين بعض الأراضى الألمانية التى كانت تسيطر عليها فرنسا عند مطلع أحداث الثورة تجنبا لحقد الفرنسيين على الحلفاء بسبب القرارات القاسية خشية أن يتكتل فريق من الذين لازالوا يؤيدون نابليون ويقضون على حركة من يريدون مساندة ملكية البوربون التى أعادها الحلفاء إلى فرنسا ممثلة في شخص لويس الثامن عشر ( ١٨٦٤ – ١٨٦٤) (١) الذي تعهد لقاء ذلك الموافقة على قرارات الحلفاء عند صدورها .

## مماهدة باريس الثانية في نوفمبر ١٨١٥ :

ويفاجأ الحلفاء بحادث لم يكن يخطر لهم على بال ، فهذا نابليون يبلغ فرنسا فارا من «إلبا» (٢). ويستقبل استقبالا لم يكونوا يتوقعونه فيصبح الفرنسيون ونابليون فى نظرهم شيئا واحدا ، ويقتضيهم الأمر أن يكونوا قساة فى معاهدة باريس الثانية فى ٢٠ نوفمبر ١٨١٥.

وكان من نتائج ذلك تضييق رقعة فرنسا والرجوع بحدودها إلى ما كانت عليه عام ١٧٩٠ بدلا مما كانت عليه فى نوفمبر ١٧٩٢ ، وترتب على ذلك أن تؤول بعض المواقع العسكرية إلى أيدى أعداء فرنسا . وفرضت على فرنسا غرامات حربية كما احتلها جيش من أعدائها لمدة ثلاث سنوات .

#### التمهيد لعقد مؤتمر قيينا:

كان الحلفاء قد اتفقوا فى معاهدة باريس الأولى على النظر فى إعادة تنظيم أوروبا . ولما أثير الحديث بينهم على مكان انعقاد المؤتمر اختلفت

<sup>(</sup>۱) ظل منفیا ما یقرب من ربع قرن ، وهو اخ لویس ۱٦ ، وحفید لویس «اخامس عشر ، اما لویس السابع عشر فهو ابن لویس السادس عشر وماری انطوانیت ، مات فی السجن عام ۱۷۹۵ ، وسنه عشرة سنوات .

<sup>(</sup>٢) علم ملوك الدول المتحالفة ووزراؤها \_ الذين كانوا مجتمعين في قيينا في ٧ مارس ١٨١٥ \_ بأن نابليون قد بلغ ارض فرنسا . ازاء ذلك الخبر بادروا بانباء اعمال المؤتمر في بحر اسبوعين .

الآراء ، ولكنهم انتهوا إلى اختيار ڤينا مقرا لانعقاده . ولعل الموافقة على اختيار ڤينا كان مبعثه إرضاء النمسا بعد الذي أصابها من أضرار وما نزل بها من محن على يد نابليون . واذا كانت دول أوروبا التي أرهقها نابليون بحروبه قد دعيت كلها إلى المشاركة في هذا المؤتمر ، فإن دعوتها كانت في الواقع شكلية لأن الذين قاموا فعلا بأعمال المؤتمر كانوا ممثلي الدول الأربع الكبرى : الروسيا وانجلترا والنمسا وبروسيا .

ولم يجتمع المؤتمر فى الموعد الذى حدد له بادىء الأمر وهو أول أغسطس عام ١٨١٤ ، وإنما تأجل إلى ١٦ سبتمبر لأسباب ، منها انشغال «كاسلرى » بحضور جلسات البرلمان فى انجلترا وانتظار عودة كل من قيصر الروسيا وملك بروسيا من رحلتهما إلى انجلترا . ومنذ منتصف سبتمبر بدأ أعضاء المؤتمسر يتوافدون على قيينا ومنهس «كاسلرى » Castelreagh و «هاردنبرج» «كاسلرى » Metternich و «مترنخ» Metternich الذى كان يستشفى فى بادن كما وصل حكام أوروبا .

وكان يستقبلهم امبراطور النمسا فرانسيس الأول باعتباره مضيفا ، واقتضاه ذلك كثيرا من الانفاق فى وقت كانت بلاده أحوج ما تكون إلى المال . ولعل اشتراكه فى هذا المؤتمر قد وقف عند حد الضيافة ، فهو لم يكن على حظ من السياسة تبيح له المشاركة الفعالة . فبرزت عن النمسا شخصية « مترنخ » ؛ وإنما كان أبرز الحكام الذين شاركوا فى النيسا شخصية الروسيا اسكندر الأول ، وصاحب الكلمة الأولى فى التسوية التى انتهى إليها هذا المؤتمر ؛ وكان يعتمد فى كل ذلك على القدر الذى أسهمت به بلاده فى القضاء على نابليون ، والسلطان العظيم الذى الني يستمع به فى بلاده ، وجيشه القوى الذى لم يسرح وإنما نلل قائما على تمام الاستعدادللحرب فى سبيل تحقيق مطامع القيصر . وحالفه الحظ فى انعقاد المؤتمر وان كان قد ضاق كثيرا بمكانة مترنخ ، كما حسد انجلترا على نصيبها من قرارات المؤتمر وإن كانت قد بذلت فى سبيله كثيرا من الجهود والتضحيات فى مقاومة نابليه ن.

أما فردريك وايم الثالث صاحب بروسيا فقد كان سلوكه على النقيض من سلوك صديقه قيصر الروسيا لأنه كان مترددا كدأبه ؛ فالتاريخ يذكر له مواقف متعددة أفسدها عليه وعلى شعبه التردد ؛ وكان

آخرها فى عام ١٨١٣ حين اقتضاه الأمر مضطرا تحت ضغط الرأى العام البروسى إلى الانفسام إلى القائمين بحركة مقاومة نابليون ، كما عرف مقدار ما لحقه ولحق زوجه من إهانات منكرة على نابليون .

وظهرت فى المؤتمر شخصية ملك الدنمارك فردريك الرابع الذى انضم إلى الحلفاء بمقتضى معاهدة «كييل» فى ١٤ يناير عام١٨١٤ بعد أن كان صديقا حميما لنابليون؛ وكان يهدف بجهوده فى المؤتمر التخفيف من شروط تلك المعاهدة . على أنه بالرغم مما بذل من جهود لم ينجح . ولعل عاطفة برنادوت ملك السويد الوطنية قد استيقظت آيام المؤتمر ، فلم يشارك فيه . وشهد المؤتمر غير من ذكرنا من ملوك أوروبا بعض حكام الإمارات الألمانية .

#### الساسة الأوروبيون في المؤتمر:

برز منهم وكان على رأسهم مستثمار النمسا الأعظم « مترنخ » . وكان بكفاءته ودهائم لا بمركزه وحسب المحرك الأول لهمذا المؤتمر ورئيسه الفعلى . وظهر من سلوكه فى المؤتمر أنه كن بالرغم مما أبداه من لين وتردد ازاء موقفه من نابليون بين عامى ١٨١٠ ، ١٨١٨ ب العدو الأول لنابليون . وكان يطوى صدره على خطة معينة ، وكان يؤيده فى تنفيذ ما دبر امبراطور النمسا ويساعده على الثبات أمام معارضة قيصر الروسيا ودهاء تاليران . وكان من حوله فى المؤتمر ساسمة من رجال النمسا من أهمهم « فون قسمبرج » Von Wissmberg الذى تميز بنشاطه الجم ، و « جنس » Genz الذى كان سكرتيرا للمؤتمر .

أما تاليران الذي سمح له أول الأمر بشهود جلسات المؤتمر فقد استطاع بجهوده وشخصيته السياسية أن يصبح عضوا فيه ؛ وغدا المؤتمر ابتداء من ٩ يناير خماسيا بعدد أن كان رباعيا(١) وكان لعضويته أثرها الفعال في قرارات المؤتمر ، وهو أثر أقل ما يقال فيه أنه رجح كفة على كفة ، كل ذلك على الرغم من أن استقباله أول الأمر في

<sup>(</sup>۱) كان مجلس الأربعة الكبار المكون من الروسيا وانجلترا والنمسا وبروسيا الموجه لسياسة المؤتمر . وقد عقد ١١ اجتماعا كان آخرها في عن المراير ١٨١٥ على وجه التقريب حيث انتهى الاعضاء من مناقشة المسائل الهامة التى لم تكن تنقصها الا الصياغة النهائية .

المؤتمر كان فاترا. وليس من شك فى أن عضويته فى المؤتمر قد برهنت على مواهبه السياسية ووضوح آغراضه وصفاء قريحته. كل ذلك فوق ما كان له من دهاء وسعة وحيله فى تصريف الأمور وقد استطاع بكل ذلك أن يحقق لبلاده فى المؤتمر ما كان يبغى لها.

وكان كاسلرى وزير خارجية انجلترا على رأس الوفد الانجليزى في المؤتمر حتى ١٥ فبراير عام ١٨١٥ ؛ حيث استدعى ، وحل محله في المؤتمر حتى ١٥ فبراير عام ١٨١٥ ؛ حيث استدعى ، وحل انسحاب دوق ولنجتون الذى استمر في فيينا حتى ٢٦ مارس . ولعل انسحاب كاسلرى من المؤتمر كان يوافق مزاجه السياسي فقد كان رجلا ميالا إلى العزلة وكان من أجل ذلك بعيدا عن إدراك الاتجاهات الأساسية في السياسة الأوروبية . لم يكن خلال وجوده في المؤتمر حرا في ابداء رأيه بل كان مقيدا بما يصل إليه من تعليمات توجهها إليه حكومته . وكان خليفته « ولنجتن » سريع الإدراك في فهم الأمور السياسية واتجاهاتها ، قادرا على البت فيها برأيه المستنير في غير تردد . غير أن عودة نابليون المفاجئة من « إلها » إلى فرنسا قد اقتضت عودته إلى انجلترا ليعد بلاده حربيا لمواجهة نابليون ، وحل محله في المؤتمر وزير بريطانيا المفوض حربيا لمواجهة نابليون ، وحو محله في المؤتمر وزير بريطانيا المفوض في « برن » وهو « سترافورد كاننج » Strafford Canning .

وكان من الساسـة البروسـيين وعلى رأس وفـدهم فى المؤتمر « فون هاردنبرج » Von Hardenbergمستشار بروسـيا الأعظم ، وكان يتميز بثقافته الواسعة ، ومروتته فى التفكير وتجاربه فوق ذلك .

وكان يمثل روسيا من ساستها المعروفين يومئذ « نيسلرود » Nesselrode . ولم يظهر أثره واضحا في أعمال المؤتمر نظرا لوجود القيصر ذي الشخصية الطاغية .

#### سياسة المؤتمر ونتائج اعماله:

بدأ ممثلو الدول الأربع الكبرى اجتماعاتهم في ١٦ سبتمبر ١٨١٤، وفي ٢٢ منه كانوا قد انتهوا من الاتفاق على خطة سير العمل في المؤتمر والمبادىء التي يعملون بمقتضاها ونستطيع أن تنبينها فيما يأتي :

أولا: الحرص على التوازن الدولى: واقتضاهم ذلك أن تسترد كل دولة ما كان لها من أملاك في عام ١٨٠٥ ، وتعوض عنها . وسارت الأمور على هذا النحو فكان من المسكن أن تبلغ النهاية لولا الخلاف الشديد الذي

نشأ بين المؤتمرين حول مسألتى بولندا وسكسونيا . فقيصر الروسيا كان يطمع فى السيطرة على بولندا ، على حين كان ملك بروسيا يطمع فى بسط نفوذه على سكسونيا ، واتفق كلاهما على ذلك فعارضت النمسا بلسان ممثلها « مترنخ » وشاركتها انجلترا بلسان ممثلها « كاسلرى » وانضم إليها « تاليران » . وانقسم المؤتمر إلى معسكرين ، قد يؤدى اشتدادالخلاف بينهما إلى اشتعال نار الحرب سيما وأن المتحالفين الثلاثة ( انجلترا والنمسا وفرنسا ) قد عقدوا فى السر معاهدة دفاعية لمقاومة أطماع الدولتين الأخريين ( روسيا وبروسيا ) . فلما كشف أمرها القيصر وحليفه الملك البروسي تنازلا عن بعض أطماعهما تفاديا لوقوع الحرب بين الطرفين . فاتهى الأمر بمنح بروسيا حوالى نصف سكسونيا . أما الروسيا فرأى المؤتمر أن تكتفى بجزء كبير من بولندا متغاضيا فى رأيه عن التمسك بمبدأ التوازن الدولى بغية تجنب الحرب بعد تلك الجهود التى بذلتها .

كانت روسيا منذ بدء أعمال المؤتمر تشعر بقوة مركزها بسبب ما أحرزت من انتصارات حديثه فى حربها ضد تركيا ، كما اكتسبت صداقة السويد بعد أن كانت من أعدائها فى الشمال . وكان الاتفاق قد تم بينهما على أن تحصل السويد على النرويج وتحصل الروسيا مقابل ذلك على فنلندا . وكانت روسيا تشعر أن الظروف تهىء لها الفرصة للحصول على دوقية وارسو العظمى . وهى فكرة كانت تداعبها قبل سقوط نابليون بل قبل حملته على روسيا نفسها . ولكن قيصر الروسيا لم يكن غافلا رغم ذلك عن معارضة النمسا فى حصوله على غاليسيا ، وكانت جزءا هاما من بولندا ، ولم يفته كذلك أن بروسيا كان لها نصيب فى بولندا ، ولكنه اتفق مع ملك بروسيا قبل انعقاد المؤتمر ووعده بترك نصيبه فى بولندا لقاء أن يظاهره فى الحصول على ما يريد فى سكسونيا خلال انعقاد المؤتمر . وهكذا اجتمعت الظروف المصلحية الخاصة بالطرفين ( روسيا وبروسيا ) بين موضوعى بولندا وسكسونيا .

فأما مسألة بولندا فقد استطاع المؤتمر أن يضع تسوية بشأنها ؟ آيتها أن حصلت بروسيا على « بوزن » واحتفظت النسسا باقليم غاليسيا ، وغدت منطقة كراكاو وما حولها جمهورية مستقلة . أما بقية بولندا فوقعت تحت نفوذ الروسيا ، التي وعدت بأن تمنحها استقارلها الذاتي لتمكينها من وضع دستور ينظم حياتها . هكذا كان مركز الروسيا من أول المؤتمر إلى آخره 4 وتم على النحو انذى قدمنا . فأما مركز بروسيا فكان مخاطا بكثير من المشاكل ؛ فهي لكي تصبح لها مكانة الدولة المرموقة في أوروبا كان ينبغي عليها أن تحصل بمقتضى تسويات المؤتمر على أكثر مما كان لها من أمالك قبل عدوان نابليون عليها عام ١٨٠٦ . وكان ينبغي أن يعترف لها في المؤتمر بالدور الذي قامت به في تحرير ألمانيا من سلطان نابليون لتحصل مقابل ذلك على بعض الأملاك الألمانية التي استردت من فرنسا وحلفائها . على أنه لم يتحقق لها كل ما كانت تنتظر الحصول عليه ؛ وإنما فازت ببعض المناطقُ الممتده على يسار الراين بما فيها من مناطق هامة من وستفالياً ، وبقاع آخرى على يمينه وفيها دوقية « برج » Berg العظمى وبعض أملاك أسرة « ناسو » Nassau . غير أنها لم تحظ بما كانت تنطلع إليه في هانوڤر وتبلت ذلك راضية مراعاة لخاطرالأسرة المالكة بانجلترا . كما أنها لم تستطع الحصول على منطقة « فريزيا » الشرقية التي آلت إلى هانوڤرُ ، وبذلك حرمت بروسيا نفسها من منطقة ساحليـــة هامة . ورأي المؤتمر أن يعوضها عن ذلك « بيوميرانيا » السويدية ولا ننسي آخر الأمر أنها فازت بخسى سكسونيا .

وإتماما للتسوية الألمانية قرر المؤتمر إنشاء ما يعرف بالاتحاد الألماني . وكان في ذلك احترام لرغبات الشعب الألماني الذي ما زال يذكر ماضيه أيام الامبراطورية الرومانية المقدسة التي ألغيت عام ١٨٠٥ ، كما ألغى اتحاد الراين بسقوط نابليون . ولم يكن الشعب الألماني ولا الدنيا من حوله قد نسى ما أصاب ولاياته على يد نابليون ، فسوى المؤتمر عددها بحيث أصبحت حوالي ٣٩ ولاية بعد أن كانت قبل حروب نابليون حوالي ثلثمائة ، ينتظم حكمها تحت إمرة الدايت الألماني ، فيجلبها على مسرح السياسة في ثوب أمة متحدة .

ويأتى دور الحديث عن النمسا وما خرجت به من ذلك المؤتسر . أحست النمسا بأن مطالبها لن يضيق. بها المؤتسر ، فكانت موزعة بين ميادين ثلاثة إيطاليا ؛ وجنوب ألمانيا ثم بولندا ولم تظهر بسظهر الطمع فبدأت بإعلان تنازلها عن الأراضى المنخفضة الجنوبية (بلجيكا) . والواقع أنها قد فعلت ذلك بعد أن شعرت بأنها عبء ثقيل علبها . وقد سرح بذلك مشلها في المؤتمر وحصرت أطماعها الأساسية في إيطاليا . ورأت النمسا أن تدعم مركزها في الأملاك الإيطالية التي اضطرت إلى التنازل

عنها فى سلسلة المعاهدات المشينة التى اضطرها نابليون إلى قبولها بين عامى ١٧٩٧ ، ١٨٠٩ (١) . فوضعت بدها على المندسة ، واستردت للبادريا والساحل الدلماشي ، كما استردت « كارنثيا » Carintha « وكارنيولا » Carmiola و « تريستا » وأصبح يطلق على الولايات المذكورة مملكة « إيلليريا » Illyria . ولم يقتصر نفوذ النمسا فى إيطاليا على هذه الأقاليم ، بل امتد فشمل فلورنسا وپارما حيث كان بعض أفراد الأسرة الحاكمة فى النمسا يتولون حكمها ، وكذلك أصبح للنمسا نفوذ عظيم على مملكة ناپولى التى أعيد إليها ملكها فرديناند الرابع عقب إعدام « مورا » Murat فى عام ١٨١٥ ، فوقع مترنخ معاهدة مع ملك ناپولى تقضى بألا يقوم الأخير بإحداث أى تغييرات فى نظام حكمه لمملكة ناپولى إلا بعد موافقة النمسا ، وذلك لكى يضمن مترنخ رضوخ الولايات. الإيطالية الواقعة تجت حكم النمسا لحكمها المطلق .

وتحقق بذلك أغراض النمسا ، فلم تعد إيطاليا إلا تعبيرا جغرافيا ، وأصبح على الإيطاليين - فى سبيل تحقيق هدفهم الأسمى فى الوحدة - أن يعملوا على القضاء على نفوذ النمسا من شبه الجزيرة ، وكان يشملها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب .

كما أعيدت إلى النمسا ما فقدته من أمللك اضطرت إلى التنازل عنها لباقار في معاهدة « برسبرج » Pressburg (٢).

وهكذا خرجت النمسا من تسوية قيينا ظافرة بأكبر قدر من الغنيمة، فزاد عدد سكانها نحو أربعة ملايين ونصف مليون نسمة ، كما أن امتداد سواحلها على بحر الادرياتيك قد جعلها دولة بحرية تتمتع بأهمية عظمى . نتيجة تسوية قيينا بالنسبة لبروسيا والنمسا :

وإذا دفقنا النظر فيما آل إلى كل من بروسيا والنمسا من أملك بمقتضى تسوية ڤيينا فإنا لا نلبث أن نلاحظ أن بروسيا أصبحت تسيطر على أملاك ألمانية تتاخم حدود فرنسا . كما أن هذا الاتجاه مضافا إليه ما قررته التسوية من وصايتها على أقاليم الراين الوسطى وحصولها على

<sup>(</sup>۱) انظر معاهدة « كامبو فورميو » عام ۱۷۹۷ صص ۱۵۱ – ۱۸۰ معاهدة لونيڤيل عام ۱۸۰۱ ص ۱۸۰ ومعاهدة برسبورج في عام ۱۸۰۰ ۲۱۳–۲۱۳ صص ۱۸۰۹ صرص۲۱۲–۲۱۳ (۲) انظر اهم شروط معاهدة « برسبورج » في ديسسبر عام ۱۸۰۵ صص ۱۹۸ – ۱۹۹ .

جزء كبير من سكسونيا قد اقتضاها أن تنزعم فى النهاية القضية الألمانية . وعلى العكس من ذلك أعفيت النمسا بمقضى هذه التسوية من مسئولية الزعامة فى ألمانيا بعد أن تمتعت بها مدى طويلا ، ذلك أن سياسة النمسا قد اتجهت بما فازت به نتيجة لهذه التسوية به نحو الشرق والجنوب أى البلقان وإيطاليا . وقد كان ذلك هو هدف السياسة النمساوية فى القرن التاسع عشر .

اما انجلترا: فقد اقتنعت فى المؤتمر بتدعيم مركزها فى حوض ألبحر المتوسط عندما احتفظت بسلطانها على جزيرة مالطة وحصلت على الجزر الأيونية . وتنازلت لها فرنسا عن « موريشيوس » وهى محطة بحرية هامة فى الطريق إلى الهند . كما أصبحت جزيرتا « توباجو » Tobago و « سانت لوتشيا » الهند النويب انجلترا ؛ وكانت لهما أهمية استراتيجية عظيمة فى منطقة جزر الهند الغربية . وقد لاحظ نابليون وهو فى منفاه و قناعة انجلترا ، وعدم تغاليها فى المطالب فأظهر تعجبه لعدم التهازها الفرصة الذهبية التى واتنها فى مؤتمر قيينا للحصول على المزيد من المكاسب ، وفاته أن قناعة انجلترا هذه قد أتاحت لها فرصة النساهم مساهمة فعالة وجادة فى التسويات الأخرى التى لم يكن لها فيها أى مصلحة ماشرة .

## ومن نتائج التسوية:

أن استعادت كل من أسپانيا والبرتغال حدودها القديمة ، وأعيد إلى كل منها حاكمها السابق ، كما ردت لها مستعمراتها .

واحتفظت سويسرا باستقلالها على أساس الدستور الذي وضعه لها نابليون ، وأصبح اتحادها يتكون من ٢٢ ولاية ، ولا تزال سويسرا إلى اليوم دولة اتحادية .

أما فى شبه جزيرة اسكنديناوه فتقرر فصل النرويج عن الدنمارك وضمها للسويد تعويضا للأخيرة عن «پوميرانيا» التى نست إلى بروسيا ، ووفاء بالوعد الذى بذل « لبرنادوت » لقاء مساهمته الفعالة فى القضاء على نابليون ، وعقابا للنرويج على صداقتها للأخبر .

## ثانياً: اعادة الحقوق الشرعية الى اصحابها:

وكان ذلك ثانى مبادىء المؤتس . وكان ذلك المبدآ قد بدأ ساسة أوروبا العظام يحققونه بالنسبة لفرنسا فى مايو عام ١٨١٤ فى معاهدة

باريس الأولى ، عندما استدعى لويس الثامن عشر ليستأنف حكم أسرة البوربون في فرنسا فحكمها بين عامي ١٨١٤ ، ١٨٢٤ .

روعى ذلك المبدأ فى تسوية ڤيينا بإعادة فرديناند الرابع ، ملك ناپولى. البوربونى إلى عرشه ، وإن كانت النمسا قد رأت أن تقيده بمعاهدة تجعله لا يملك حرية التغيير فى طريقة البحكم فى ناپولى إلا بعد مشورتها والاتفاق معها ، وكان ذلك حرصا من النمسا على الاحتفاظ بسيطرتها كاملة على سائر أملاكها فى إيطاليا .

وأعيد إلى كل من أسپانيا والبرتغال حاكمها السابق ، واحتفظت سويسرا باستقلالها على أساس الدستور الذى وضعه نابليون لها . كما ردت مملكة سردينيا (أو بيدمنت) إلى حاكمها السابق وتعمد الحلفاء العمل على تقويتها وتدعيم نفوذها .

وتلك بعض الأمثلة التى روعى فيها إرجاع الحقوق الشرعية إلى أصحابها . لكنا عند انتقاد التسوية سنجد أمثلة عديدة لم يراع فيها هذا المدأ .

#### ثالثا !! احاطة فرنسا على حدودها الشرقية بدول قوية :

فتقرر ضم بلچيكا إلى هولندا . وكان هذا الإجراء إنما يعمل على تحقيق هدف سعى إليه الساسة المجتمعون فى قيينا ، وهو خاص بإحاطة فرنسا على حدودها الشرقية بمجموعة من الدول والولايات الحاجزة بقصد حماية وسط أوروبا وشرقها من الخطر الذى يحتمل أن ينشأ فى المستقبل بسبب قيام "فورات فى فرنسا . وتعمد الحلفاء تقوية هولندا ، فأعادت انجلترا إلى تلك الدولة جزيرة «جاوة» وكانت إحدى مستعمرات هولندا ، وعلى جانب عظيم من الخيرات والثروة . وساعدتها انجلترا بقرض قدره مليونان من الجنيهات للانفاق على تقوية حدودها وحمايتها من فرنسا . وقد وصفت هذه السياسة بأنها حكيمة برغم عدم نجاحها . وقد كانت سياسة فاشلة فعلا لأن البلجيكيين كانوا يكرهون الهولنديين، فلم يلبثوا أن ثاروا عليهم عام ١٨٣٠ ، واتنهى الأمر بانفصالهم عنهم واستقلال بلجيكا فى عام ١٨٣٩ ، واتنهى الأمر بانفصالهم عنهم واستقلال بلجيكا فى عام ١٨٣٩ .

وتحقيقا لهذا المبدآ كذلك أعيدت مملكة «بيدمنت» أو «سردبنيا» إلى الأسرة التي كانت تحكمها من قبل وهي أسرة « ساڤوا » ، وتعمد

الحلفاء تقويتها بضم جمهورية چنوة إليها وكذلك دوقية «ساڤوى» بقصد حماية شمال إيطاليا من عدوان فرنسا والمؤثرات الثورية التي قد تنشأ فيها .

وتحقيقا لهذا لمبدأ أيضا وضعت أقاليم الراين الوسطى بإيعاز. من الحكومة البريطانية تحت وصاية بروسيا . وتوهم الحلفاء يومئذ أنهم بعملهم هذا يستطيعون حماية وسط أوروبا وشرقها من أخطار الثورات التى يحتمل أن تقع فى فرنسا .

ومن المسائل العامة الهامة التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر ڤينا مسألة إلغاء تجارة الرقيق . وقد بدأت انجلترا فأصدرت قانونا بإلغاء هذه التجارة فى سائر مستلكاتها عام ١٨٠٧ . وتلتها الولايات المتحدة فى أمريكا الشسالية فى العام التالى . وكانت انجلترا قد أقنعت فرنسا فى معاهدة باريس الأولى عام ١٨١٤ بتوحيد جهودهما لضمان إلغاء تجارة الرقيق فى أوروبا كلها فى مدى خمس سنوات .

كما ناقشت إحدى اللجان مسألة حرية الملاحة فى الأنهار، واستطاعت أن تصل إلى إصدار قرار بحرية الملاحة فى نهر الراين ، وقرارات أخرى تتضمن شروطا تكفل حرية الملاحة فى أنهار « الموزيل » Moselle و « الشلد » Scheldt . وقد كان فى إجراءات اللجنة تمهيد لإعلان حرية الملاحة فيها فى النهاية .

#### نقد تسوية قيينا:

ليس من شك فى أن مؤتمر ڤيينا قد انعقد فى موعده ، وكانانعقاده ضروريا لتسوية المشاكل الأوروبية ، ولكن الناظر فى تتائج هذه التسوية التى حققت السلام فى أوروبا نحو نصف قرن يرى أنها لم تكن نقيه اذا ما هى صفيت بمصفاة العدل بل يكاد يرى أنها خلقت لصالح الشعوب القوية . وواضح منذ بدء أعمال المؤتمر أن ممثلى الشعوب الصغيرة إنما كان تمثيلهم لاستكمال الشكل ، وهم فى الواقع لم يشاركوا مشاركة جدية فى أعماله واستصدار قراراته ، بل كان من الواضح لأصحاب العقول فى أعماله واستصدار قراراته ، بل كان من الواضح لأصحاب العقول الساسية منذ أول الأمر أن تتائج التسويات ستكون لصالح الدول الكبرى .

ولبس علينا لتحقيق الأمر إلا أن ننظر فى المبادىء العامة التى طرحها أعضاء المؤتمر وأعلنوها فى صراحة وقرروا الإلتزام بها .

إذا فعلنا ذلك تبين لنا أن مبدأ المحافظة على التوازن الدولى قد أخذ جانبا كبيرا من اهتسام المؤتمر ولكن على حساب الشعوب الصغيرة ، فالنمسا مثلا قد استردت بهذا المبدأ سائر حقوقها بل زاد نصيبها من التعويض عما كان ينبغى لها على حساب الإيطاليين . ولم يراع الالتزام بالمبدأ فيما يختص بنصيب الروس ، نهم قد فازوا بنصيب الأسد ، فازوا بفنلندا والجزء الأكبر من بولندا وكان من الممكن لو زاد تهاون المؤتمر ولم تنضم فرنسا إلى صفوف المعارضة للمائنوز الروسيا ببولندا كلها ، فقد كانت الروسيا يومئذ قوية تلوح بقوتها فى أجواء الحرب والمال واتساع النفوذ . فسكت رجال المؤتمر عن المعارضة فيما حصلت عليه الروسيا من هذا القدر . هذا ما يمكن أن يوجه فى اختصار من نقد إلى مبدأ المحافظة على التوازن الدولى .

أما فيما يتعلق بالمبدأ الثانى وهو إعادة الحقوق الشرعية إلى أصحابها ، فقد كان سلوك المؤتمر فيه لا يختلف عن سلوك مبدأ النظر فى المبدأ الأول ، روعيت فيه مصالح الدول العظمى . ومن أمثلة ذلك أن أغسطس ملك سكسونيا كاد يفقد ملكه لأن روسيا كانت تعاون بروسيا على بسط سيطرتها على سكسونيا كلها . ولولا ما أثارته صفوف المعارضة لضاعت مملكته بأسرها .

ومن الأمثلة الصارخة على زيغ المؤتمر فى عدم الثبات على ما التزم به من ضمان التنفيذ أن تنتزع النرويج من مسلكة الدنمارك على الرغم من رابطة الجنس والوطن والثقافة والسياسة ، وتهدى إلى ملك السويد جزاء له على مساهمته فى إسقاط نابليون .

ونجيل النظر بحث وراء تتائج التسوية التى لم تراع فيها إعادة الحقوق الشرعية إلى أصحابها فنرى أن كثيرا من بقاعها لم ترد إلى حكامها الأصليين ، فحرمت جمهورية چنوة استقلالها وضمت إلى مماكة يبدمنت ، وكذلك حرمت جمهورية البندقية استقلالها وضمت إلى النسسا . فإذا قبل أن مملكة ناپولى قد عادت إلى حاكمها الأصلى من أسرة البوريون فإنها قد فقدت حريتها بسبب ذلك القيد الذي حرميا حرية التصرف في سياستها الداخلية والخارجية ، فلم تكن تستطيع التحرك دون استئذان النسا . ولا يفوتنا آخر الأمر ما وقع بشأن يولندا التي وزعت بين دول ثلاث : الروسيا والنمسا وبروسيا . وهناك أمثلة أخرى

من عدم التزام المؤتمر بتحقيق مبدأ إعادة الحقوق الشرعية إلى أصحابها.

واما البدا الثالث فيكاد المؤتس أن يكون قد نفذه فى حدود الالتزام ؛ ونعنى مبدأ خنق فرنسا من جهة الشرق وذلك بخلق دول قوية على امتداد حدودها الشرقية . وعلى الرغم من الالتزام بهذا المبدأ فإنه لم يحقق ما أراد المؤتمر من وراء تنفيذه ؛ فالثورة التى قامت فى بلچيكا عام ١٨٣٠ لم تكن غير إحدى تنائج الثورة التى هبت فى فرنسا فى العام نفسه .

ونحب أن نقول بعد الذي ذكرنا \_ من عدم التزام المؤتمر بالمبادى. التي قرر أن يسير على هداها \_ أن نتائج أعماله قد دلت على كثير من الغفلة والغرور ؛ فساسة المؤتسر المؤثرون لم يحققوا للشعوبالتيأرادوا إنصافها ومناصرتها ما كانينبغي عليهم أن يحققوه ، وهم قد غفلوا عما يسكن أن يكون للثورةالفرنسيةومبادئها \_ التي ظنوا أنهقدقضي عليها تماما \_ من شرارات مختبئة قد تشعل نارها من جديد ، فالنفس البشرية في مختلف الشعوب لم تنس يعدُ ما كانت تؤمل من خيرالمباديء التي نادت بها الثورة من الحرية والإخاء والمساواة وما بني نابليون على تلك المبادىء من أسس الوحدة ؛ ونذكر منها على ســبيل المثال اتحــاد الراين ومىلكة إيطاليـــا الشمالية وغيرها . كل أولئك قد قضت عليه ما سماه المؤتمر بالتسوية ولكن إلى حين . ومن ذلك يتبين لنا أن هذه التسوية قد قضت على أماني الايطاليين في الوحدة والحكم الديمقراطي عندما فرضت عليهم سيطرة النمسا المطلقة ، فكبت الحريات وأخسدت أنفاس الحركةالقومية بها . كذلك لم تراع الأماني القومية والديمقراطية للشعب الألماني لأن المؤتمر لم يراع إقامة اتحاد يضم شمل ولايات ألمانيا المتفرقة. وإذا كانت الرجعية قد نجحت بعض الوقت في إزهاق أنفاس الحرية والحركات القومية في ألمانيا وإيطاليا كما حدث عند إخساد ثورات عام ١٨٤٨ فإن كلا منها لم تلبث ان تحقق اتجاهها القومي بعد ذلك بما يقل عن ربع **قرق** .



## الفصل الثانى عهد المؤتمرات ١٨١٥ ـ ١٨٣٠

أتيحت للحلفاء بعد خلاصهم من نابليون فرصة سهولة الاتصال بعضيم ببعض ، وخطر لهم خلال ذلك التفكير فى تطبيق تجربة دولية للمحافظة على السلام ، ورأوا أن ذلك لايمكن أن يتحقق إلا بالتفاهم السليم على إنشاء اتحاد بين الدول الكبرى، ودفعهم إلى ذلك \_ فوق ضعهم فى حياة يسودها السلام \_ خوفهم من المبادىء الثورية التى تسبب فى كثير من الشرور والعدوان بين شعوب أوروبا التى لا زالت بذورها موجودة فى فرنسا . وليس من شك فى أن هذا الاتحاد قد مكنهم من فرض إرادتهم على الشعب الفرنسي الذى كانوا يخشون ثورته ، ومكنهم من التفكير فى الاستعانة به لحل مشاكل أوروبا بطريقة سلمة .

وأدى نجاح فكرة الاتحاد إلى اجتماع أعضائه فى مؤتسر قينا ، ووضعوا فيه تحت أنظارهم المسائل التى ينبغى عليهم أن يناقشوها ويبحثوا لها عن حلول مرضية ، وكان الغرض منها أن يسود السلام جو أوروبا ، واقتضاهم ذلك النظر فى إصلاح النظام السياسى فى كل بقاع أوروبا بحيت يتحقق لشعوبها حياة حرة سليمة خالية من المشاكل التى تجرها إلى الحروب . وشاءت الأقدار ألا يتمخض المؤتسر عما كانوا يبتغون من تتائيج ، وإنما أدت أعماله \_ فى الأغلب الأعم \_ إلى إعادة النظام الذى كان يسود أوروبا قبل الثورة الفرنسية وحروب نابليون ، وهعنى وهو نظام كان قوامه استخدام القوة وخوض معارك الحرب ، ومعنى ذلك أن مؤتسر فيينا كان مؤتسرا فاشلا . ولا أدل على فشله من آنه عجز عن تحقيق التوازن الدولى وكان من الشعارات التى طال هتافه بها . وإذا كان خيل إليه أنه نجح فى إدخال بعض التعديلات فهو إنما قد اعتدى في سبيل هذا التحقيق على حقوق الشعوب المستضعفة .

وأكبر الظن أن فشل المؤتسر فى تنفيذ ما كان يقدر من إسلاح الأمور فى أوروبا يرجع إلى اختلاف نظم الحكم والسياسة والاتجاهات

الفكرية فى تلك الدول التى ضمها المؤتمر ، فالشىء الذى لا شك فيه أن الاشتراك بين حليفين أو أكثر يقتضى التشابه بإن لم يكن التماثل في فظم الحياة سياسة كانت أو اقتصادية أو فكرية بينهم ؛ ذلك أمر ضرورى لتلاقى وجهات النظر فى كل ما يتطلبه العمل من جهود . ولم تكن أوروبا فى عام ١٨١٥ ، وهو العام الذى خلصت فيه من نابليون ونفوذه قد بلغت بعد من نضيج الفكر والمرونة فى معالجة ما بين التسعوب من مشاكل ما يؤهلها للاتفاق على سلوك سياسى موحد . وكان ذلك سببا فى انهيار ما أقامت الشعوب من بناء توهمت أنه يصلح لإقامة الحياة الأوروبية التى أرادوها .

وان النظرة فى دقة ويقظة فى تاريخ كل من الحلف المقدس Holly والمحالفة الرباعية Quadruple Alliance يمكن أن يظهرنا على الأسباب التى استحال معها تكوين نظام أوروبي يكفل ما طمع فيه الحلفاء من ضمان الحرية والسلام.

#### : Holly Alliance الحلف القنس

كان حلفا كتب له الفشل منذ نودى به : لأن صاحب فكرته كان القيصر اسكندر الأول . ولم يكن هذا القيصر يصدر عن تثبت واقتناع ، وإنما كان يصدر عن هوى يرضى مزاجه السياسى وغروره . وقد خدع العالم الأوروبي بما أبدى من اتجاهات تصوفية إذ كان يصور الملوك نداءاته بآباء الشعوب، ويهتف مناديا بالقضاء على الشريراه في سلوك نابليون . فمد يده إلى أنجلترا ليتعاون معها على القضاء على نابليون ، ورحبت: انجلترا يومئذ بهذا العهد فتحالفا عام ١٨٠٤ .

وافق « پت » رئيس وزراء انجلترا يومئد على مسدأ التحالف الأساسى مشترطا أن يضس ذلك التحالف لكل دولة من دول أوروبا حقها الكامل فيما يؤول إليها من أملاك بعد التسوية تجنب لقيام محاولات ثورية تقلق السلام العام . وظاهر أن « پت » كان يقصد بشرطه فرنسا خشية أن تقوم بمحاولات للتوسع على حساب الدول الأخرى ، وظهر أن تيمز الروسيا كان يرمى إلى هدف أبعد من ذلك ، كان يفكر في إقامة محكمة عليا تهتم بشئون أوروبا كافة . ولم يلبث أمر التحالف بين الدولتين طويلا حتى انكشف الأمر عن تناقض بين أغراض كل منهما . وذلك عندما أعلنت مواد الحلف المقدس . وهنا رأت انجلترا أن تخلص نفسها من هذا

التحالف فانفصلت لأن غرضها الأساسى من قبول التحالف مع القيصر قد كان مقاومة نفوذ نابليون ، وكل ما يمكن أن يصدر من فرنسا بعده من محاولات عدوانية ، ولم تكن تفكر مطلقا فيما قصد إليه القيصر \_ كما ظهر فى مواد الحلف المقدس \_ من اقحام نفسها فى مشروعات يسودها الغموض .

وقد اختلف الساسة في فهم الحلف المقدس الذي تم في ٢٦ سبتسبر ١٨١٥ . وأخطأ بعضهم فهم ما يرمي إليه حين اعتبروه مناداة بالردد إلى الرجعية ، ورأوا فيه مُوّامرُة واسعة النطاق على الأفكار الحرة،بلمُوّامرة بين الحكام المشتركين فيه على حرية شعوبهم . ولعل الذي أثار ذلك هو الدول الأخرى فيما عدا انجلترا سلوكهما . والواقع أن هذا الحلف قد بني على آمال وخيالات لا يسكن أن تتحقق ، فقد ظهر بالفعل أن قيصر الروسيا ــ وهو أول من نادي به ــ قد أصدره عن هوي في نفسه وقدمله بمظاهره الدينية ومزاعمه التصوفية . وتلك أمور تُعد في مقدمة ما تنخذع به الجماهير . ولعل مترنخكان أشد الساسة إدراكا لأغراضهذا الحلف حين قال إن القيصر أراد أن يطبق المباديء المسيحية على ما يجري في أوروبامن أمور السياسة ، وأعلن أن هذا الحلف لم يكن الغرض منه كبت شعور الجماهير ونشر السلطان المطلق على حياتهم . كما صدق «كسلرى » وزير خارجية انجلترا حين وصفه بأنه مظهّر من المظـاهر الزائفــة التي يكسوها لباس التصوف البراق ، أى أنها في النهاية أشبه شيء بالطبل الأجوف ، وإن كإن القيصر صاحب هذه الفكرة قد زعم أنه إنما قصد بها إلى خلق الضمير السياسي بين حكام أوروبا ، راجيا أنْ يصبحوا آخوة في اتصالاتهم وآباء لشعوبهم . ولم يكشف هذا الحلف إلا عن شيء واحد ، وهو أن انجلترا ترمي إلى هــُدف معين وسنرى أن موقفهــا هـــذا لم تتغير في الحلف الرباعي بينما كان القيصر ومن معه من دول شرق أوروبا ووسطها ، كانوا جميعا أصحاب شعارات براقة ، وقد خلت خططهم من الحدية والواقعيـــة .

## : Quadruple Alliance الحلف الرباعي

لم ترفض انجلترا المشاركة في هذا الحلف بعد أن رفضت المشاركة في الحلف المقدس ؛ فهي قد كانت على استعداد لتشارك دول أوروبا في

العمل على تحقيق أهداف جدية معينة . وقد نشات فكرة التحالف بين دول أوروبا العظمى تنيجة لأحداث الثورة الفرنسية التى باتت تهدد السلام في، أوروبا بأسرها . فأخذت الأحلاف تنرى فى مدى العشرين عاما التى استعرت فيها نيران الحرب . وقد لا يكون من الانصاف أن نخليها جميعا من التائج الفعالة فهى قد أدت آخر الأمر إلى سقوط نابليون فى « واترلو » عام ١٨١٥ واتنهاء أمره .

وكان أول من نادي بفكرة التحالف هو المستشار النسساوي « كوتنز » Kaunitz في عام ١٧٩١ بقص بد المحافظ على السلام العام ، وذلك أمر لا يسكن تحقيقه إلا بالحرص على احترام المعاهدات القائمة بين الدول . على أن فكرة التحالف الأوروبي قدتعرضت لكثير من الأخطار ، وقامت في سبيلها كثير من العقبات بسبب اختلاف أغراض الدول، وما كان بينها من منافسات وأطماع وأحقاد. وإن كانت نار هذه المشاكل قد أخمدت فترة من الزمن بسبب لم يكن يخطر على البال وهو فرار نابليون وحكمه لفرنسا المائة يوم . وقد كَان له أثره الفعال فى إيقاظ الشعب الفرنسي وفي تنبيههه إلى موقف بعد القرارات التي أصدرها في شأنه الحلفاء . ومعنى ذلك أن أعمال مؤتمر ڤيينا لم تحقق لهم ما كانوا يريدون ، وأن الواجب يقتضيهم متابعة السير في هذا السبيل، ونعنى أى مواصلة عقد المؤتمرات . رأت هذه الدول أنه يتحتم عليها أذ تكون على أتم استعداد لمواجهة المشاكل المحتملة التي قد تؤدى إلى الإخلال بتلك التسوية التي وضعوا أسسها في ڤيينا . وبناء على ما تقدم منَ الحــديث عن يقظة الحلفاء ووجوب اســـتعدادهم لمواجهة الأخطار المحتملة اتفقت أربع دول منهم وهي روسيا والنمسا وبروسيا وانجلترا فى ۲۰ نوفمبر فى عام ۱۸۱٥ على تكوين « حلف رباعي » .

وقد نصت المادة السادسة من مواد إنشائه على تنظيم أعماله ، وآيتها أن تلتقى الدول الأربع ممثلة فى ملوكها أو وزرائها فى دورات معينة للنظر فى أمور ؛ منها العمل على توطيد العلقات التى تربط بينها ، ومناقشة ما قد يستجد من أمور عامة فى أوروبا ، ودراسة الاجراءات اللازمة لتوطيد حياة يسودها السلم والرفاهية . وظل العمل قائما فى هذا الحلف بمقتضى المادة المشمار إليها مدة ثمانية أعوام من ١٨١٥ إلى ١٨٢٣ : فانعقدت المؤتمرات لمناقشة المشاكل المختلفة التى وقعت خلال تلك المدة . وقد تبين فى احتماعات المؤتمرات المختلفة أن المشاكل لم تكن قاصرة على فرنسا

بل تعديها إلى دول أخرى . وتطورت الأمور وتكررت اللقاءات ، وتبين أن أعمال هذا الحلف . قد تعرضت لدراسة كثير من الأمور التي لم ينشأ الحلف من أجلها . وتبينت انجلترا بعد مختلف اللقاءات في مؤتمران متتابعة أنها قد ورطت نفسها في هذا الحلف الذي انحرف في مسيرته عن الهدف الذي أنشىء من أجله . وأحست الدول الصغرى أن المحن التي أصابتها من قرارات هذا الحلف لم تكن تقل في شدتها عن المحن التي نولت بها في عهد نابليون .

## مؤتمر اكس لاشابل Aix-la-Chapelle عام ١٨١٨:

اجتمع أعضاء الحلف في مؤتسر عقدوه في « إكس لاشايل » في عام ١٨١٨ حضر فيه من الحكام قيصر الروسيا وامبراطور النمسا وملك بروسيا ومعهم من تلك الدول معماونون فحضر عن الروسيا « کابودیستریاس » Capodistrias و « نیسسلورد » Nesselrode وعن النمسا «مترنخ» Mettcrnich وعن بروسيا هاردنبرج والكونت «برنشتورف» Bernstorff؛ ومثل انجلت رآ لورد كاسلرى ودوق ولنجتون . وشمسهد الاجتسماع الدوق ريشيلو وزير خارجية فرنساً . وأثير في اجتساع المؤتسر موضّوع جيش الاحتـــلال الذي كان قد فرض على فرنسا عام ١٨١٥ فظل شعبها يضيق به ، وينوء بحسل اعبائه الثقيلة مدة ثلاثة أعوام . قرر المؤتمر أن يجلو هذا الجيش جلاء تاما عن فرنسا فى ٣٠ نوفمبر بمقتضى معاهدة وقعها المؤتمر فى ٩ أكتوبر . وآرضى ذلك القرار ريشيليو فطلب إلى المؤتمر أن تصبح بلاده عضوا في الحلف الرباعي ، وجزعت لذلك دول أوروبا الشرقية لأنها لا تأمن جانب فرنسا وتنوقع قيام الثورات فيها بين الحين والحين . استنتجت ذلك من تغلغل المبادىء الديمقراطية التي أشارت إليها نتائج الانتخابات المتنالية . وغالى قيصر الروسيا في تخوفه من عضوية فرنسا في الحلف ؛ فدفعته مغالاته إلى الرفض : وبني رفضه هذا على أن الغرض من إنشاء الحلف الرباعي كان أصلا لمقاومة فرنسا ومبادئها ، وشاركه في رأيه « مترنخ ». ولم يوافق «كاسلرى » على هذا الرفض لأنه كان يرى الخطر كل الخطر في ترك فرنسا في عزلة قد تدفعها إلى التفكير في تعكير جو السلام الذي تهدف إليه أوروباءوقد تفكر في إنشاء جبهة لمناضلة الحلف. ولم يخف القيصر عجبه من أن يقبل المؤتسر عضوية فرنسا وهو يعلم أن الحلف الذي يجتمع فيه قد قام لمناهضة فرنسا . وكان دفاع القيصر عن رأيه فى رفض عضويَّة فرنسا أن ذلك الحلف الرباعي الذي قام لمناهضتها لا ينبغي لها أن تكون عضوا فيه . وعليها إذا أرادت المشاركة في العمل على تصفية الجو الأوروبي أن تقبل عضوية الحلف المقدس . واتنهى الأمر بعد أخذ ورد بالموافقة على قبول فرنسا في الحلف الرباعي على إن يمثلها مايكها لويس الثامن عشر. وأعلنت فرنسا بعد ذلك أنها تؤمن بضرورة هذا الحلف الخماسي في ظل العقيدة المسيحية ، ولعلها آرادت بذلك تغطية ما رآه القيصر من موافقته على عضويتها في الحلف المقدس .

وأحست بعض الدول الأوروبية ما لمؤتسر « إكس لاشايل » من قيمة قد يكون لها أثرها الفعال فتقدمت الدنمارك إليه بشكواها من سلوك ملك السويد شارل الرابع عشر ( برنادوت ) واستجاب المؤتسر لشكوى اندنمارك وأنصفها من « برنادوت » الذي قبل قرار المؤتسر المبنى على شروط معاهدة « كييل » ؛ فقبله « برنادوت » على مضض وبعد احتجاج شديد .

وتقدم إلى المؤتسر بعض حكام المانيا يعرضون بين يديه مشاكلهم التى فات مؤتسر ڤيينا أن ينظر فيها بسبب إسراعه فى إنهاء ما كان بين يديه من أعمال فى مرحلة اجتماعاته الأخيرة . وكان من بين المشاكل التى تقدم بها أولئك الأمراء الورائة فى بادن ( Baden » . ولما رأى المؤتسر أن النقاش سوف يطول حولها رأى أن يؤجل النظر فيها إلى المؤتسر الذى تقرر أن يعقد فى فرانكفورت بعد عام . كذلك لم يستجب المؤتسر فوق متخب «كاسل » بأن يحصل على لقب ملك . وكان أمام المؤتسر فوق كل ما ذكرنا شكاوى تقدمت بها بعض الولايات الألمانية تلتسس فيها رفع ما نزل بها من مظالم .

ومن المسائل الهامة التي عرضت على المؤتسر المشار اليه مسألة تجارة الرقيق ، والشكوى من سلوك قراصنة البربر . ولكنه لم ينته في أى منها إلى حل . ومن قبل أدان مؤتمر فيينا العاملين في تجارة الرقيق ، وبعد مناقشة طويلة وافق المؤتمر على قبول تعهدات الدول بإلغاء هذه التجارة . وكانت انجلترا أول دولة استجابت لقرار المؤتمر ، فبادرت بتحريم تجارة الرقيق ، ولكن التجارة ظلت مباحمة في الدول الأخرى ، فاقترحت انجلترا أن يعالج الأمر عن طريق مراقبة السفن وتفتيشها . فرفضت نقية الدول ذلك الاقتراح بسبب تفوق انجلترا البحرى وما يخول فرفضت نقية الدول ذلك الاقتراح بسبب تفوق انجلترا البحرى وما يخول

لها هذا الحق من سيطرة أكبر . وعن لقيضر الروسيا اسكندر الأول أن يتقدم باقتراح آخر مؤداه تكوين مراقبة دولية على الساحل الغربى الأفريقي تستحدم أسطولا دوليا يعينها على مراقبة السفن وتفتيشها . على أن هذا الاقتراح لم يقدر له شيء من نجاح .

وكان للقيصر افتراح آخر يبتغى من ورائه الوصول إلى البحروإن كان قد زعم عند تقديمه آن الغرض منه تكوين أسطول دولي فيه لمقاومة نشاط القراصنة. وقوبل هذا الاقتراح بالرفض وخاصة من جانب انجلترا ، وكانت يؤمئذ لها السيادة على هذا البحر ، تكره أن تشاركها فيه دولة أخرى ، كما أنها لم تكن تخشى خطر القراصنة الذين رأوا مهادتها وعدم التعرض لسفنها . وقد انفردت انجلترا بهذه الميزة لدى القراصنة ؛ فأما لتمة الدول الأوروبية فتعرضت لخطر القراصنة ، وحسبنا من ذلك ما لقيه الأسطول التجاري النمساوي من عدوان القراصنة ، فألجأها ذلك إلى وضع أسطولها تحت حماية تركيا . وقد لقيت التجارة الألمانية من النحسارة في بحر الشمال على يد القراصنة ما لقى غيرهم في البحر المتوسط . وكثيرا ما تعرضت السواحــل الإيطاليــــة المكشوفة لخطر عدوانهم . ولم تنج سفن اليونان تحت أعلام الروس من عدوان القراصنة . ولن يكون عجباً بعد ذلك أن تنادى سائر الدول الأوروبية بالقيام بعمل مشترك للقضاء على القراصنة ، وما يصيب تجارتهم من أخطارها ، إلا أن انجلترا كانت تخشى أن ينزل القيصر شريكا لها في البحر المتوسط. وقد أخذت شكوكها في نواياه تزداد عندما كثر نشاط عماله في كل من أسپانيا وإيطاليا.

وظاهر مما تقدم أن المؤتمر قد عجز عجزا تاما عن إيجاد حل موفق لهاتين المشكلتين الهامتين الخطيرتين فى آن معا . فبدأ التصدع يسرى فى بناء الحلف ، وأخذت مسيرته تضطرب اضطرابا واضحا وسريعا حتى أدى إلى انهياره انهيارا تاما .

ومن ذلك نرى أن مؤتسر « إكس لاشايل » لم ينجح إلا فى حل المشاكل الصغرى . فأما المشاكل الكبرى التى تهم الرأى العام الأوروبى، وتتنافس فيها الدول الكبرى فقد فشل المؤتسر فى إيجاد حل لها بسبب حرص كل دولة من الدول الكبرى على أن تخرج هى وحدها بنصيب الأسد وأن تكفل لمصالحها الأمن والضمان دون مراعاة لمصالح الدول الأخرى .

العالم الأوروبي امام أحداث عام ١٨١٩:

مر بنا في الحديث عن المشاكل التي استعرضها مؤتمر « إكس لاشابل » ، وبينها ما تم وما لم يتم ، وذكرنا كيف أن كثيرا من الشُعوب كانت متبرمة يبعض قرارات المؤتمر وكانت عظيمة الشك في أنه سيستطيع في عامه المقبل أن يهتدي إلى حلول ترضيها . كما أن أحداث هذا العام كان يتوقع لها أن تثير المتاعب في اجتساع المؤتمر فلن يكون حظه من إيجاد حل لها بأحسن من حظه في العام السابق ، فالأمور في فرنسا أخذت تتطور تطورا يثير الخرف في نفوس الدول الأوروبية ؛ وقد كانت أحداثها تحمل إلى مترنخ أولا بأول بين أيدى عيونه الذين بثهم فىنواحى فرنسا . ِفقد بان لهم منها أن الاتجاهات الثورية قد بدأت ُتحرك في فرنسا ، وكان مترنخ يرى أن « ديكاز » رئيس وزارتها أول مسئول عن إنتشار هذه الأفكار ويرى أن نتائجها ستعرض الملكية للسقوط. وكان مترنخ مقتنعا بأن الثورة فى فرنسا لايسكن تجنبها وصرح بذلك للوزير البريطاني في قبينا في عام ١٨١٩ . ولم يقتصر خوف مترنخ من الجاري في فرنسا وحسب ؛ بل كان تخوفه من الجاري في بروسيا شديدا كذلك. وكان يعتبر أن ملك بروسيا مسئول عن ذلك ؛ فهو قد تهاون في عـــلاج أمور بلاده حين أجل دعوة مجلس الأقاليم ؛ فأثار بذلك استياء الجيش والموظفين وتبرم الشعب بحياته عامة ؛ إذ كان من الممكن وبروسيا حالها التي وصفت أن تصبح بؤرة لانتقال عدوي الثورة إلى سائر أنحاء ألمانيا. . وكانت أحوال إيطاليا أكثر خطورة ، فقد اصطحب « مترنخ » في بداية عام ١٨١٩ الامبراطور فرنسيس في زيارته الأولى لأملاكه الجديدة فى إيطالياً ، فزوده رجاله هناك بتبرم الإيطاليين لوقوعهم تحت النفوذ النمساوي ، وكان مترنخ يدري مصدر هذا الاستياء ؛ وهو أنهم يكرهون أن تعالج مشاكلهم في ألنمسا.

وكانت أسباب تخوف « مترنخ » مما يسكن أن يحدث فى إيطاليات كتخوفه مما قد يحدث فى فرنسا وألمانيا مصدره واحد وهو تدخل قيصر الروسيا ، فقد عزا مترنخ الأزمة فى فرنسا إلى الروسيا ، وعزا اضطراب الأحوال فى أسپانيا إلى دسائس الروسيا ، وكان يرى أن غرضهم أن تسوء العلاقة بين انجلترا وأسپانيا بالنسبة للمستعمرات الأسپانية . وفى ألمانيا كان الأمراء من أصحاب الاتجاهات الديسقراطيسة يتطلعون إلى سانت مرج طلبا للمساعدة . وأخيرا كان لتردد الوزراء والرحالة الروس على

إيطاليا أكبر الأثر فى جعل مشاكل إيطاليا معقدة يستعصى حلها على النمسا ، وكان سلوك قيصر الروسيا المتأرجح بين الرجعية والأفكار المتحررة هو فى الواقع مصبدر تخوف مترنخ مما عساه أن ينتج عن الأحداث التى يقوم بها الفرنسيون والبروسيون والإيطاليون.

وفى ٢٠ يولية عام ١٨١٩ وقعت معاهدة فرانكفورت بين الدول الأربع لتسوية المسائل المرجأة التي لم يبت فيها مؤتسر ثيينا . وكان معظمها خاصا بألمانيا . أما غيرها من المسائل فكانت تتعلق بالتنازل للأراضي المنخفضة عن بعض القلاع على الحدود ، وتسرية حدود ساڤوى ، والتعديلات التي أدخلت على حدود بعض الدوقيات الإيطالية .

وحلت المساكل الألمانية بمقتضى هذه المعاهدة ومنها ما كان بين باقاريا وبادن كما حددت سلطة الأمراء فى ألمانيا . وتهيأت بذلك أمام مترنخ الفرصة لتحقيق سياسته التى كان يرمى بها إلى جعل ألمانيا حاجزا رجعيا بين فرنسا والروسيا . وقد تحقق ذلك الغرض فى رأى الكثيرين من الساسة المعاصرين فى مؤتسر «كارلسساد» (٢) الكثيرين من الذى صدق على مراسيمة الدايت فى سبتمبر عام ١٨١٩ ، وفى مؤتمر قيينا الذى انعقد فى ١٥ مايو ١٨٢٠ ولم يشهد هذين المؤتمرين للناقشة ما عرض فيهما من مشاكل ألمانيا له إلا الألمان أنفسهم وقد صرح مترنخ فى مؤتمر فيهنا بأن الاتحاد الألماني جزء متسم للنظام الدولى فى أوروباكما تقرر من قبل تحدده المعاهدات . وقد حرص مترنخ على أن تؤيد بقية الدول الأوروبية سياسة النمسا ازاء ألمانيا .

وهنا ظهرت الخلافات في الرأى مرة أخرى بين الدول المتجالفة ، إذ كان لقرارات كارلسباد تأثير سيىء للغاية على ذوى الاتجاهات التحررية .

<sup>:</sup> Carlsbad Decrees کارلسیاد (۱)

هى قرارات تم الاتفاق عليها فى مؤتمر عقب فى « كارلسباد » ببوهيميا من ٦ الى ٣١ اغسطس ١٨١٩ وتعها وزراء ومبعونو الولايات الالمانية . أراد مترنخ يومند أن يستغل الذعر الذى أثارته بعض اعمال العنف الثورية وخاصة حادثة مقتل المؤلف المسرحى «كوتزيبو» Kotzebue ليقنع حكام المانيا بالاشتراك فى قمع الحركات التحررية فى المانيا .

وقد أدت الحاجة الملحة - في نظر مترنخ - الى دعوة الوزراء اللين كانوا يزورون كارلسباد في ذلك الوقت للاستشفاء . حضر المؤتمر ممثلون عن النمسا وبروسيا وسكسونيا وبافاريا وقرتمبرح وهانوڤر وبادن وناسو ومكنبرج . وراس الاحتماع مترنخ .

إذ اعتبرت خطوة أولى نحو فرض نظام كبت لحرية الفكر والكلام فى أنحاء آوروبا المختلفة . وتبين كاسلرى الخطر الذى يحتمل أن ينجم عنها ، فأعلن احتجاجه على مراسيم كارلسباد ، ووصفها بأنها تدخل لا مبرر له فى حرية الحكام والدول المستقلة ، مبينا أنه ليس من صالح الحكومات أن تتحد ضد الشعوب كما كان موقف الروسيا معارضا لسياسة «مترنخ»؛ إذ لم يكن من صالحها أن تقوم على حدودها ألمانيا المتحدة القوية تحت زعامة النمسا . وعلى الرغم من خوف القيصر وفزعه من الثورة فإن قيامه بدور الحامى للحريات والمدافع عنها كان يسمند ملكه وأغراضه نعو بدور الحامى للحريات والمدافع عنها كان يسمند ملكه وأغراضه نعو ألمانيا ، ولذلك كثيرا ما كانت الولايات الألمانية ذات الخطر الأقل مثل « قرتمبرج » تلجأ إليه ليحميها كلما تعرض كيانها للخطر أثناء المنافسة بين النمسا وبروسيا للسيطرة على ألمانيا .

ولم تلبث إحدى حوادث العنف فى فرنسا أن مهدت لمترنخ السبيل ليتمادى في سياسته الرجعية ونعنى حادث مصرع دوق ديبرى Duke de Berri . وقد الصغير ولى عهد فرنسا بدار الأوبرا فى باريس فى فبراير عام ١٨٢٠ . وقد كان لهذا الحادث أثر عميق فى نفسية القيصر ، كما كان كفيلا بعدوله عن سياسة التحرر والعودة إلى سياسة الرجعية . وزاد الموقف خطورة النجاح الذى أحرزته الثورة العسكرية فى أسپانيا التى بدأت فيها عند مطلع ذلك العام مما ضاعف المخاوف الناجمة عن اضطراب الحالة فى فرنسا .

## موقف الدول المتحالفة من ثورة اسبانيا في عام ١٨٢٠:

كان القيصر على استعداد لا تخاذ اجراءات العنف إزاء ثورة أسپانيا ، فاقترح أن يعقد مؤتمر فى باريس لمناقشة الحالة ، وأعلن استعداده لإرسال جيش باسم أوروبا لقمع هذه الثورة . كما اقترح إعادة تشكيل لجنة وزراء الدول المتحالفة فى باريس لمراقبة الأمور التى تجرى فى فرنسا . وقاوم كل من «كاسلرى » ومترنخ الاقتراح الأخير بشدة ؛ إذ أن ذلك يعتبر خرقا للتعهدات التى قدمتها الدول لفرنسا فى مؤتمر « إكس لاشابل » منذ عامين ، كما أنه يثير نفوس الشعب الفرنسي . ولم يوافق كاسلرى ومترنخ على عقد المؤتمر فى باريس . أما النسا فلم تتأثر كثيرا بالاضطرابات على عقد المؤتمر فى باريس . أما النسا فلم تتأثر كثيرا بالاضطرابات مرور جيش روسى بأراضيهم لقمع الثورة فى أسپانيا فيه تعريض لأمن بلادهم للخطر .

#### الشورة في نابولي:

لم تلبث فى يولية عام ١٨٦٠ أن وقعت ثورة عسكرية أخرى فى ناپولى ، واضطر ملكها فرديناند إلى قبول الدستور الأسپانى الذى صدر فى عام ١٨١٢ . وكان لهذا الحادث أهمية عظمى وخطورة كبرى بالنسبة لتعرض نظام مترنخ وطريقته فى حكم الأملاك النمساوية فى إيطاليا للخطر، لذلك بدأ مترنخ يتخذ موقفا جديدا ، وساعدته هذه الثورة على أن تنفرد النمسا بتقرير سياسة الدول المتحالفة والعمل على توجيهها . ففى رأيه أن مسألة أسپانيا ليست ملحة مثل مسألة « ناپولى » وقد كان حق النمسا للتدخل فى ثورة « ناپولى » يستند إلى أساس واضح ،أوضح بكثير من على مبدأ أحقية النمسا فى التدخل فى أسپانيا . وقد وافقت الحكومة البريطانية وناپولى لأن التغيير فى حكم ناپولى يعتبر خطرا محققا على نفوذ النمسا فى وناپولى لأن التغيير فى حكم ناپولى يعتبر خطرا محققا على نفوذ النمسا فى الدخل بمقتضى المعاهدة المبرمة بين النمسا وناپولى لأن التغيير فى حكم ناپولى يعتبر خطرا محققا على نفوذ النمسا فى التأييد الأدبى من قيصر الروسيا ، ومن ثم كان يتحتم على النمسا أن تقضى على اعتقاد الإيطاليين الأحسرار بأن فى استطاعتهم أن النمسا أن تقضى على اعتقاد الإيطاليين الأحسرار بأن فى استطاعتهم أن

وعندما طلب امبراطور النمسا مقابلة القيصر للنظر في هذه المسألة رفض المخبر أن يكون جانبا في مثل هذا الاتفاق المنفصل ، إذ لم يكن من رأيه النظر في اضطرابات ناپولي قبل النظر في اضطرابات أسپانيا . وأعلن على لسان ممثله في النسسا أن الروسيا لن تعترف بشيء الا في مؤتمر يضم الدول المتحالفة ، أي أن القيصر لن يرضي إلا بمؤتمر على نمط مؤتمر إكس لاشابل في عام ١٨١٨ . وكتب دوق رشيليو من فرنسا مؤيدا رأى القيصر ، مؤكدا أن الاضطرابات التي ظهرت في أسپانيا وإيطاليا لن تلبث عدواها أن تسرى إلى بقاع أخرى من أوروبا ، وكانت فرنسا تخفي حقيقة أطماعها ، وتود أن تنجح في السعى إلى دول أوروبا لتشارك معها في المؤتمر في المقترح انشاؤه لمعالجة مشاكل أسپانيا وناپولي . وسعى «مترنخ» منفردا في تجنب عقد مؤتمر في هذا الشان خشية أن ينجح أعضاء المؤتمر في الاقتناع بالنظر في مشاكل أسپانيا أولا . واجتهد في الحصول على تأييد الدول إياه في البدء في حل مشكلة ناپولي ، واقتضاه هذا المسعى أن يطل الدول إياه في البدء في حل مشكلة ناپولي ، واقتضاه هذا المسعى أن يطل اللي تلك الدول رفض الاعتراف بالحكومة الثورية في ناپولي ، واخبار اللي تلك الدول رفض الاعتراف بالحكومة الثورية في ناپولي ، واخبار اللي تلك الدول رفض الاعتراف بالحكومة الثورية في ناپولي ، واخبار اللي تلك الدول رفض الاعتراف بالحكومة الثورية في ناپولي ، واخبار

جميع ما أصدرت من أحكام ونظم لاغية لا أثر لها . وتبليغ ممثليهم في ناپولي بأن النسا صاحبة حق في هذا التدخل .

وقد رفض كاسلرى الموافقة على ذلك . وأعلن أن بلاده لن تتدخل في مسألة نايولي الداخلية ، كما أنها لن تساعد الآخرين على هذا التدخل . ولكنها على استعداد لأن تقف جانبا وتترك النمسا تعمل اذا كانت تشعر بأنها في خطّر . وهناك تبين للنسما أن عقد مؤتمر من الدول المتحالفة يفتح لها باب العمل ويسندها في محاولة إرجاع الأوضاع إلى أصلها في ناپولي؛ لأن اجتماع المؤتمر مظهر من مظاهر تأييدها فيما تريد أن تعمل . وأقترح مترنخ اجتساع المؤتمر في « تروپاو » Troppau في سيسليزيا بألمانياً لتوضيح المباديء التي على أساسها يحق للدول المتحالفة أن تتدخل في مسألة ناپولى ، ثم تنقدم النمسا بعد ذلك لتطبيقها . بدأ مترنخ بتفسير الثورات فذكر « أن الثورة تكون شرعية إذا كانت السلطة الحاكمة أى العليا هي التي قامت بها ، ولكنها لن تسكون كذلك عندما يقوم بهسا الشعب . وفي الحالة الأولى لا يحق للدول أن تتلخل ، أما في الحالة الثانية فيقتضى الأمر فيها تدخلا عاجلا » . وكان رد كاسلرى على رأى . مترنخ على جانب عظيم من الأهمية موضحا للسياسة التي ينبغي أن تسلكها انجلترا من « مؤتمر تروپاو » إلى مؤتسر عقد فيما بعد في « ڤيرونا » Verona إزاء تلك المشاكل التي ترى النمسا حلها . فيين أنْ توسيع نطاق المحالفة وجعلها تنصب على أعمال الحاضر والمستقبل فيه تغيير لطابعها وخصائصها ، وذلك أمر يسنع انجلترا من المشاركة فيها . وكان فى ذلك الرأى صدمة لمترنخ الذى كان يعتمد على تأييب انجلترا بقدر ما كان يخشى اتجاهات الروسيا .

## مؤتمر تروبای فی ۲۳ اکتوبر عام ۱۸۲۰:

فوجى، فيه مترنخ بما لم يكن يتوقع وهو أن القيصر قد تغير تماما ، فأصبح يرى ما يطئنه بعد تخلى انجلترا عن معوتنه ، وزاد من سروره . بهذه المفاجأة ما سمع من القيصر الذى اعترف بندمه على سلوك سياسة تبين له عدم جدواها ، فهو يرى الآن أن مترنخ كان أبعد نظرا مما قدر . له ، وزاد القيصر في إكرامه حينما وعده بمعاونته في كل ما يقدم عليه من عمل ، وزاد اطمئنانا أن بروسيا تقف هي الأخرى إلى جانبه . والتقى الحلفاء الثلاثة النسا وبروسيا والروسيا في « تروپاو » دون اتنظار حضور ممثلي انجلترا وفرنسا .

وفي هذا اللقاء استطاع ثلاثتهم في ١٩ نوفمبر ١٨٢٠ الاتفاق على ها يأتى: « الدول التي تغير نظام حكمها تتيجة الثورة ، وبات نظامها الجديد مهددا لغيرها يجب عليها أن تنسجب من التحالف الأوروبي ، وتظل بعيدة عنه إلى أن تتدم إليه بضمانات تكفل الحرص على الهدوء واستقرار الأمور بها . وتعهدوا باعادة النظام في الدول التي أصابها خطر غيرها من الدول الخارجة التي تغير فيها نظام الحكم بسبب ثوري ، ووعدوا باستخدام السلاح في تنفيذ ما يرونه اذا لم ينجعوا بالطرق السلمية حتى يعيدوا الدول الخارجة إلى حظيرة الحلف الأوروبي » . السلمية حتى يعيدوا الدول الخارجة إلى حظيرة الحلف الأوروبي » . توافق الدولتان الأخريان فرنسا وانجلترا على ذلك الاتفاق . وانتهى هذا المؤتمر دون أن يصل إلى أي حل أو قرار فيما يتعلق بالمسألة الإيطالية . وأعلن كاسلرى في البرلمان الانجليزي ان اتفاق ( بروتوكول ) « تروباو » وأعلن كاسلرى في البرلمان الانجليزي ان اتفاق ( بروتوكول ) « تروباو »

## مؤتمر ليباخ Laibach في ١٢ يناير ١٨٢١ :

وتستأنف مناقشات الحلفاء في مؤتمر انعقد بتاريخ ١٢ ينايسر عام ١٨٢١ فى « ليباخ » . ودعى اليه ملك ناپولى . ووافقت بريطانيـــا على هذه الدعوة . رَفُّ هذا المؤتمر وإن كانت انجلترا قد أظهرت قبولها ً مبدأ تأمين مركز الأسرة المالكة فى نايولى والقضاء على الفوضى فيها إلا أنها أصرت على الاحتفاظ بحيادها التام في هنذا المسألة . وعندما رددت النمسا بين أعضاء المؤتس اتفاق « تروياو » الرجعي أعلن ممثل انحلترا وهو لورد « استوارت » Stewart صراحة أن انجلترا لم تشترك فيه ، وأصر على أن يعلن ذلك وينشر في الصحف . وقد أحـــدث ذلك مرارة في نفوس الدول الرجعية ، واتضح للجميع أن المحالفة قد أصبحت غلى وشك الانهيار . ولكن القيصر قد أخذ يُؤيد فكرة الوحدة العالمية ، وبين استعداده التام للمساهمة في العمل على تحقيقها , وحذت النمسا حذوه ، بل أرسلت فعلا قوادها لإطفاء نار الثورة في كل من « ناپولى » و « بيدمونت » والقضاء على الدستور في كل منهما ،وإعادة ملكيهما إلى الحكم . وقد كتب لورد « استيوارت » إلى بلاده في هذه المناسبة مسينا أن الدول الأوتقراطية الثلاث قد أصحت ترتبط باتفاقاتها الخاصة على الرغم من اعتراض الدولتين الديمقراطيتين وعدم موافقتهما . كما أعلن « لورد كاسلري » عندئذ صراحة براءته من كل ما قررت عمله الدول الثلاث , وقد وقعت أمور أخرى وسعت من شقة الخلاف بين الكتلتين ، وأدت إلى الانفصال التام بينهما في عام ١٨٣٠ ٠

والواقع أن الذي أطال عبر الحلف الأوروبي الذي اتنهى بهـــذا الانفصال قد كان تنجـة لبعض أحداث نتجت عن ثورة اليونان التي قات في مطلع اجتماع « مؤتمر ليباخ » في عام ١٨٢١ ، آيتها التقريب بين وجهات النظر في النمسا وانجلترا لأن كليهما تدين بسياسة المحافظة على أملاك الدولة العثمانية . وكانت هذه الثورة تختلف عن الثورات السابقة في ناپولي و « بيدمونت » وأسپانيا ؛ فقد كانت تهــدف إلى الخلاص من الحكم العثماني . ورأى فيها مترنخ تهديدا لمركز السلطان العثماني ، وتهديد مراكز الملوك والحكام أمر لم يكن يوافق عليه مترتخ. وكان اتحاد النمسا وانجلترا في هــذه السياسة إزاء الدولة العثمانيــة مرجعه إلى تخوفهما من الروسيا وأطماعها في أملاك العثمانيين ، إذ لو تم لها ذلك لحظيت وحدها بالجزء الأكبر من الأملاك العثمانية . وكان إلى جانب ما ذكرنا مشكلة أخرى أثارها موقف حكومة الملكيين المتطرفين فى فرنسا بسبب عدم استقرار الأمور فى أسپانيا ، فترتب عليها التفرقة بين فرنسا وانجلترا ، ومبادرة فرنسا في الانضمام إلى المعسكر الأوتقراطي ولو لبعض الوقت ، وترتب على ذلك إعلان انجلترا انفصالها عن الحلف الأوروبي .

وكانت الثورة فى أسپانيا قد جعلت الاضطراب يسود حياتها منذ عام ١٨٣٠. وكانت فرنسا التي كان يرأس وزارتها « قيبل » Villèle يومئذ تصر على تدخلها فى قمع ثورة أسپانيا وإعادة زمام الحكم إلى الملك . أرادت ذلك لسبين الأول تخوفها على حياتها السياسية من العدوى حين تسرى إليها من أسبپانيا . وثانيهما إصرارها على الانتقام الملك أسپانيا البوربونى بعد الذى نزل به من إهانات . كما كانت فرنسا قد تذرعت منذ عام ١٨٢١ بحرصها على اتقاء خطر الوباء الذى اتشر يومئذ فى أسپانيا من أن يتسرب إليها ، فأقامت من أجل ذلك هيئة مراقبة على الحدود بينها وبين أسپانيا ، وظل عدد أفراد هذه الهيئة يضطرد فى الزيادة حتى بلغ مائة ألف ، وتظل الهيئة قائمة حتى بعد أن زال خطر الوباء . ولكن فرنسا لم ترد برغسم الفرصة المتاحة للزحف على أسپانيا بان تفعل قبل السعني إلى الاتصال بالحلف والحصول على موافقته .

كان مترنخ لايزال يأمل فى كسب انجلترا إلى جانبه ؛ وقد تبين له أن أحوال أوروبا تزداد سوءا وخطرا يوما بعد يوم . وقوى لديه هذا الأمل أن حكومة التورى فى انجلترا لم تكن تعطف على الحركات الثورية ، ولم تكن راضية عن الأحرار فى مجالس ولايات ألمانيا الجنوبية . أما «كاسلرى » فكان لايزال متشبثا بموقفه ، لايرغب فى إقحام بلاده على التدخل فى مسائل البلاد الأخرى الداخلية . ولكن فيما يتعلق بالمسألة الشرقية التى كانت تزداد خطورة يوما بعد يوم كان كاسلرى على أتم اتفاق مع مترنخ ، وقد قربت هذه المسألة ينهما . واتهن السياسيان فرصة زيارة چورچ الرابع ملك انجلترا هانوڤر فى السياسيان فرصة زيارة چورچ الرابع ملك انجلترا هانوڤر فى المسألة الشرقية قبل أن يتخذ القبصر على دعوة مؤتمر آخر للنظر فى المسألة الشرقية قبل أن يتخذ القبصر على دعوة مؤتمر آخر للنظر فى المسألة الشرقية قبل أن يتخذ القبصر المكندر اجراءات ايجابية منفردة ضد مصالح انجلترا»

## مؤتمر (( غیرونا )) Verona فی عام ۱۸۲۲:

وفى الاتفاق الذى تم بين السياسيين تحدد خريف عام ١٨٢٢ لعقد مؤتسر جديد فى « قيرونا » وفى اتنظار انعقاد المؤتسر المشار اليه وقع حادثان على جانب عظيم من الأهسية ، أحدهما زيادة الاضطرابات فى أسپانيا وعزم فرنسا على التدخل عسكريا للقضاء عليها . والثانى موت كاسلرى وزير خارجية انجلترا وتعيين « چورج كاننج » خلفا له . فسلك ازاء الحلف مسلكا يخالف مسلك « كاسلرى » ، فقد كان هذا يكتفى بالاعتراض على قرارات الدول الأوتقراطية فى حل المشاكل الأوروبية بالاعتراض على قرارات الدول الأوتقراطية فى حل المشاكل الأوروبية المختلفة . أما « كاننج » فقد انسحب من الحلف فى النهاية . وكان ذلك سببا من الأسباب التى أدت إلى انهياره .

ولكن انجلترا لم تر مقاطعة اجتساع الحلف في مؤتسر فيرونا ، فبعثت بسئل لها فيه وهو « دوق ولنجتن » Wellington بغرض الاضطلاع بدراسة أمر من أمور السياسة تهم انجلترا ونعنى المسأله الشرقية وثورة البونان . وكانت أولى المشاكل المعروضة على المؤتسر إلى جانب مسائل أخرى ؛ وهي الثانية وكانت تتعلق بثورة أسبانيا ومستعسراتها في العالم الجديد . أما المشبكلة الثالثة فكانت تتعلق بعض الشئون الإيطالية . وكان على ممثل انجلترا أن يشارك في مناقشة هذه المسألة الأخيرة بشرط ألا يتعارض حلها مع ما أتفق عليه في المعاهسدات

السابقة . أما فيما يختص بالمشكلة الأولى وهى ثورة اليونان فكانت انجلترا قد أوصت مشلها بآن يعمل على تحقيق ميلها فى استقلال المورة نظرا لأن نجاح اليونانيين فى ثورتهم أصبح متوقعا كما أن ضعف العثمانيين فى شرق البحر المتوسط كان من الأمور الواضحة . وكان من رأى انجلترا فى المسألة الاسپانية عدم الاشتراك فى أى مشروع للتدخل فى حلها بالقوة أو بالتهديد « مهما تكن العاقبة » .

وأما بخصوص المستعمرات الأسپانية الثائرة ، فإن الدول الأوروبية لن تلبث إن آجلا أو عاجلا أن تعترف باستقلالها إذا فشلت أسپانيا في بعظ سيطرتها عليها من جديد في أقصر وقت . وعلى المشل البريطاني أن يركز اتباهه في الاهتمام باستسرار التجارة بين انجلترا والمستعمرات الثائرة ، تلك التجارة التي تعتبر عنصرا حيويا بالنسبة لها . وكانت انجلترا قد اعترفت ببعض جمهوريات أمريكا الجنوبية الجديدة .

شعر ولنجتون منذ الوهـلة الأولى أن مؤتمر « ڤيرونا » سيهتم خاصة بالمسألة الأسپانية . وقد تحقق ذلك إذ أن المسألة الشرقية قد تم الاتفاق عليها بين الدول في ڤيينا .

وبدأت المناقشات فى المؤتسر عندما وجه مشل فرنسا « مونمرنسى » Montmorene ثلاثة أسئلة إلى المجتمعين فيه وهى : الله مونمرنسى » حذو الحلفاء حذو فرنسا إذا اضطرت إلى سحب سفيرها من مدريد .

٢ \_ ما مدى التأييد الأدبى الذى سيقدمه الحلفاء لفرنسا إذا اضطرت إلى إرسال جيوشها إلى أسپانيا .

٣ ــ ما مقدار العون المادى الذى سيقدمه الحلفاء لفرنسا إذا
 ما طلب اليها أن تتدخل عسكريا فى الشئون الأسپانية .

وكان رأى قيصر الروسيا أن التدخل واجب محتوم . ولكنه سأل متعجبا لم تنفرد فرنسا بالأمر : واقترح تسيير جيش روسى تعداده ومورد جندى على ألمانيا إلى بيدمونت ليقدم منها إلى أسپانيا . غير أن هذا الاقتراح لم يلق ترحيبا من مسلى الدول الثلاث ( النسا وفرنسا وانجلترا ) . وأوضح ممثل فرنسا أن مرور أى جيش أجنبي عبر فرنسا يعد إهانة كبرى لشعورها السياسي والقومي . كما أوضحت النمسا وبريطانيا مقدار ما يمكن أن يكون لاقتراح التيصر الروسي من

تنائج خطيرة . على أن بريطانيا ظلت على موقفها الأول متمسكة برأيها في عدم التدخل بالقوة أو التهديد في تشئون أسپانيا الداخلية ، وأفضى ولنجتن بهذا الرأى إلى المؤتمر في ٣٠ أكنوبر عام ١٨٢٢ وكان له دوى شديد ، وبحسبه أنه حال دون تدخل الحلف كله تدخلا عسكريا وإن كان الحلف قد وافق على أن تتدخسل فرنسا بسفردها وهنا أعلنت الدول الثلاث الأوتقراطية استعدادها لتقديم المعونات المادية والتأييد الأدبى ، فاطلقت فرنسا جيشها إلى أسپانيا ، فقضت على الدستور القائم ، وردت الملك فرديناند إلى عرشه في عام ١٨٣٧ .

وكان من تناتج ذلك أن أعلنت انجلترا انسحابها من الحلف احتراما لرأيها الذى أبدته من قبل: وهو رفض التدخل فى الشئون الداخلية الأى دولة عن طريق الحرب والتهديد بالحرب، فهى ترى أن كل دولة ينبغى أن تكون لها حريتها الكاملة فى تنظيم شئونها الداخلية وإلا أصبح خطر الرجعية التى قاومتها الشعوب بكل قوتها قائما ؛ فبريطانيا لا زالت تذكر الورتها الكبرى على الرجعية فى عام ١٦٨٨ ، وما تنج عن ذلك من حريتها فى اقامة حياتها البرلمانية السليمة على أساس قوى مكنها من بناء مجدها الحربى الذى منحها حظا عظيما من التفوق الحربى والسياسى من سائر دول أوروبا .

وعلى الرغم من موقف انجلترا هذا وانسحاب ممثليها من المؤتسر الأخير فإن الحلف ظل قائما رغم ما أصابه من ضعف ولا آدل على قيامه من أن يدعو إلى عقد مؤتمر جديد \_ على آثر عودة ملك أسپانيا إلى عرشه \_ للنظر فى شئون المستعسرات الأسپانية فى أمريكا و واجتمع المؤتسر فى يناير ١٨٣٤ وامتنعت انجلترا عن تشيل نفسها فيه وكانت التيجة أن فشل المؤتسر فى الوصول إلى ما اجتمع من أجله . ودعا القيصر إلى عقد مؤتسر آخر للنظر فى مسئلة تركيا واليونان فرفضت انجلترا للمرة الثانية الاشتراك فيه واجتمع الحلفاء الأربعة فى يناير ١٨٢٥ بمدينة سان بطرسبرج . وظل اجتماعهم قائما خمسة أشهر فانفض فى مايو دون أن يصلوا إلى حل بسب ما وقع بين المجتمعين من خاذف .

## اسباب فشل ااؤتمرات:

وهكذا فشلت تلك المحاولة التي شرعت فيها دول أوروبا العظسي لتكوين حلف أوروبي دائم . وكان السبب الرئيسي في ذلك هو استحالة

التوفيق بين آراء انجلترا وآراء بقية دول الحلف وقد مر بنا غير مرة أن انجلترا كانت مصممة على عدم التدخل في شئون الدول المستقلة ، ومثل هذه السياسة في المؤتمرات كل من كاسلرى وكاننج . واذا كان الأول قد حافظ على عدم انفصاله انفصالا تاما عن الدول العظمى فإن الثاني لم يلق لهذا الأمر أي اعتبار وقد أدلى كاننج برأى حكومته بكل صراحة في رسالة بعث بها إلى سفير انجلترا في فيينا عام ١٨٢٣ وهو «ليس هناك ما يجبر انجلترا على التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة مستقلة وأن تعاهدها مع دول الحلف للتدخل في شئون فرنسا الداخلية إنما كان استثناء من هذه انقاعدة وإنني أرى أن التعاهد بيننا بشأن التحافظة على الأملاك يقوم على أساس ما تقرر في تسسوية فيينا بشأن المحافظة على الأملاك التي آلت الى كل دولة » . وهذه كانت سياسة انجلترا كما قدمنا ، وكانت تقدم على أساسين الثقة بين الشعب والحكومة ثم بين مجلس العموم والملك .

كان من الطبيعى كذلك أن يفشل هذا النظام بسبب يقظة الحرية لدى سائر شعوبأوروبا والتطلع إلى تحقيق الأمانى القومية والاتجاه إلى سيادة الحكم الديمقراطى . وكان لمرقف انجلترا فى ذلك كله أثر كبير .

ومع أن عهد المؤتمرات قد انتهى بالفشل عقب عام ١٨٢٣ كما قدمنا فإن دول الحان ام تفقد أثرها بل ظلت تنعاون فى حل بعض المساكل التى واجهت أوروبا بعد ذلك كما سنرى فيما يتعلق بالمسألتين البولندية وتأسيس مملكة بلچيكا . فعندما ثارت بلچيكا فى عام ١٨٣٠ . وطالبت باستقلالها عن هولندا كانت الظروف الأوروبية تختلف عما كانت عليه منذ خسسة عشر عاما يوم أن أجسعت الدول العظمى على ضمها إلى مملكة هولندا . فهذا ملك هولندا يطالب اليوم برد بلچيكا إلى حوزة سلطانه فتستجيب إلى ذلك الدول الأوتقراطية الثلاث . ولكن الظروف السياسية يومئذ قد وضعت العقبات فى سبيل تحقيق ما أراد ملك هولندا لأن اثنين من الدول الثلاث وهى الروسيا والنمسا قد انشغلت لقيام الثورة فى بولندا والعمل على إطفاء نارها . وأصبحت بروسبا عاجزة وحدها أمام فرنسا وانجلترا فانفردتا بحلها . وكان كلاهما يناصر حركة استقلال البلجيكيين . فيذا لويس فيليب ملك فرنسا يؤمن بأن الرأى العاء الغرنسي لن يقبله ملكا إذا ترك البروسيين وحدهم يتدخلون فى المسألة .

البلچيكية ، فيعلن أنه سيقابل بروسيا بالحرب إن هي أقدمت على التدخل، وتقف انجلترا إلى جانب لويس فيليب تؤيده تجنبا لوقوع حرب أوروبية عامة . وكانت هـنده المسائل مجتمعة من العوامل الهامة التي ساعدت البلچيكيين على نيل استقلالهم .

## مصير الستعمرات الأسسبانية:

كان موقف انجلترا من ثورة المستعمرات الأسهانية معروفا منذ أول الأمر ، فهى قد كانت تحرص على استقلالها بغية ما تفيد من حرية الاتجار معها ، وما يعود عليها من كسب مادى تنيجة لهذه التجارة ، ولم تمنع فرنسا من التدخل فى شئون أسهانيا نفسها . ولكنها عارضتها حين آرادت التدخل فى شئون هذه المستعمرات . وقد ساعد موقف انجلترا من هذه المستعمرات ، فتحرر منها أول الأمر «پيرو» و «كولمبيا» و «المكسيك» . وطالب التجار البريطانيون حكومتهم بتنظيم التجارة بينهم وبين هذه الجمهوريات ، وتأمينها عن طريق الاعتراف الرسمى بهذه الجمهوريات . وباتت بعض الدول الملكية المستبدة فى أوروبا تخثى أثر هذه الجمهوريات التى استقلالها وصلاتها المستسرة بها . كما التي استقلت ، واعتراف انجلترا باستقلالها وصلاتها المستسرة بها . كما أثارت حياة هذه الجمهوريات الديمقراطية مشاعر المفكرين الديمقراطيين مثل « بنتام » Bentham الذى فكر برغم تقدم سنه فى زيارة المكسيك ليرى بنفسه انتصار الحرية وسيادة الديمقراطية التى حققتها المشاعر ليرى بنفسه انتصار الحرية وسيادة الديمقراطية التى حققتها المشاعر ليرى بنفسه انتصار الحرية وسيادة الديمقراطية التى حققتها المشاعر المكسيك المومية لشعب المكسيك .

وليس يفوتنا في هذه المناسبة التنويه بمبدأ « منرو » الذي نودي به في الكونجرس الأمريكي يوم ٢ ديسببر عام ١٨٣٣ ، وآيته « أن أمريكا للأمريكيين وليس لدول آوروبا حق التدخل في شئون العالم الجديد » . ومما لاينبغي أن ينسى موقف انجلترا من تسورة المستعمرات الأسپانية واعتراضها الصريح على تدخل فرنسا في أمور هذه المستعمرات قبل صدور اعترافها الرسمي عام ١٨٢٥ بالجمهوريات التي نشأت في هذه المستعمرات . وعلى الرغم من فشل المؤتمرات في جهودها المتكررة لإصلاح الأمور بين دول أوروبا بسبب تطرف بعض أعضاء الحلف الأوروبي في نزعتهم الرجعية ، وحرصهم على أن تسود الرجعية حياة الدول الأوروبية لاينبغي أن ننسى الجهود التي بذلت في هذه المؤتمرات في سبيل التقريب بين وجهات النظر ، والجرص على سلامة العسلات بن دول أوروبا .



# الفصلالثالث

# عودة البوربون الى الحكم في فرنسا ( ١٨١٥ - ١٨٣٠ )

نقد خلف نابليون لمن جاء بعده في فرنسا مشكلة التوفيق بين تحقيق غرضين متناقضين ، وهو تكوين نوع من الحكم يرضى الفرنسيين كما يرضى في الوقت نفسه الساسة الأوروبيين . وقد ظلت هذه المسكلة المسألة الهامة التي استنفدت جهود ساسة فرنسا مدة نصف قرن . فقد كان الشعب الفرنسي مصمما تمام التصميم على نقض تسوية قيينا عام ١٨١٥ ، تلك التسوية التي اقترنت باقتطاع أملاك كثيرة من فرنسا ، وبالقضاء على العزة القومية للفرنسيين على حين كانت دول أوروبا تعمل جاهدة للسحافظة على هذه التسوية بكل جزئياتها . وقد قامت في فرنسا محاولات ثلاث للتوفيق بين هذين الغرضين ، ولكنها فشلت جميعا ، فالفرنسيون لم يستريحوا لعودة أسرة البوربون إلى عرش فرنسا . وقد أظهروا منذ البداية عدم رغبتهم فيها لأنها كانت تعتمد في بقائها في فرنسا على الدول الأوروبية فكان واضحا أنها لن تعمر طويلا . وسلكت الحكومة أيام أسرة أورليان سياسة خارجية تنعارض مع رغبات الأمة ، غير أن تأييد الطبقة الوسطى لهذه الأسرة قد أخر سقوطها وإن كان لم يستطع حمايتها من ذلك . ولما كانت أيام نابليون الثالث نجح هــذا الحاكم في استمالة الفرنسيين نحوه ، إلا أن نجاحه هذا في باديء الأمر عرضه لعداء دول أوروبا التي رأت في نشاطه ومجهوداته محاولة لإرجاع عظمة فرنسنا في عهد الامبراطورية الأولى . واتنهى الأمر بسقوطه كما سقط أسلافه .

#### لويس الثامن عشر ١٨١٤ - ١٨٢٤:

لم تكن مهمة الساسة الفرنسيين بعد عودة الملكية في عام ١٨١٤ يسيرة وانها كانت شاقة ومعقدة إلى أبعد الحدود ؛ ففي عهد لويس ١٨ ظهر بوضوح عداء القيصر اسكندر لفرنسا . وكان موقفه من تاليران منذ

أيام نسوية قيينا معروفا (١) ولم يكن هناك بد من أن يبعد تاليران ، فلم يشارك فى المفاوضات التى وقعت بين الدول العظمى واتنبت باحتلال جيش أجنبى لثلاثة أرباع فرنسا .

وكانت الأحوال الداخلية في فرنسا معقدة ، وليس ذلك بالأمر الغريب ؛ فعودة نابليون إلى الحكم لمدة مائة يوم بعد فراره من « إلبا » قد كان لها أثرها في ازدياد التنافس بين الأحزاب في خلق جومن الكراهية والبغضاء بين طبقات الشعب الفرنسي (٢) ؛ فالملكيون المتطرفون يعتقدون أن هناك مؤامرة تدبر ضدهم للانتقام منهم . بينما ظل الأحرار المتطرفون يرفضون الاعتراف بملكية لويس الثامن عشر بعض الوقت وإن كانوا. قد اضطروا إلى قبول الأمر الواقع ، وحمله آسرة البوربون قد بدأ والبلاد منقسمة إلى حزيين قويين متخاصمين ، واستمر الخصام بينهسا قائما مدة خمسة عشر عاما ، فحزب الملكيين المتطرفين كان معروفا بغدائه للثورة الفرنسية ، يحارب جهد طافته كل نزعة إلى الحرية للانطلاق من قيود الحكم الملكي ، ويواصل سعيه إلى إرجاع فرنسا إلى ما كانت عليه في العيد القديم . وكان آكثر أعضاء هذا الحرب من الذين اضطروا أيام قيام الثورة إلى الهجرة ، ثم عادوا بعد ذلك إلى فرنسا ، وباتوا يعملون على الرجوع بها إلى ماضيها طمعا في استرداد سلطانهم مهما كان في ذلك من هضم لحقوق الطبقات الأخرى ولو كان في ذلك انتقاص من سلطة الملكية . ومن الوسائل التي اتخذوها لتحقيق هــذا الغرض العمل على إعادة الكنيسة الكاثوليكية إلى سابق عظمتها وقوتها . وكان من رأيهم أن الاتحاد بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة من شأنه أن يزيل العقبات التي قد تعترض سبيل تحقيق السياسة الجديدة ، فرأوا أن تعود إلى الكنيسة أملاكها التي كانت لها قبل الثورة وأن يكون الاشراف على

<sup>(</sup>۱) أنظر تسوية فيينا ص ص ٢٢٨ \_ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) على اثر هزيمة نابليون في والرأو وقع ما يعرف « بالارهاب الأبيض » في بعض الولايات الملكية في جنوب فرنسا وخاصة في « جارد » Gara ومرسيليا . وهو عدوان نزل بانصار نابليون والثورة والبروتستنت ، فقتل البعض وشرد البعض الآخر واضطهد فريق ثالث . وترتب على ذلك وقوع مشات الضحايا ، من بينها بعض المتخصيات المرموقة . وكان المحرضون على هذا العدوان ينتمون للحزب الملكي المتطرف كما كانوا من انصار الكنيسة . وقد استطاع دوق « انجوليم » Angoulème مصاعدة القوات النمساوية أن يفضي على الحركة .

أمور التعليم والثقافة من حق رجال الدين . فهذا أحد الاساقفة يعين مديرا للجامعة فى ١٨٢٢ ، فيهيسن على شئون التعليم العالى والثقافة . وفتحت أبواب فرنسا لجماعة الجزويت ، فعادوا إليها ليستأنفوا نشاطهم المعروف فى مجال التعليم . وكان الحزب الملكى المتطرف يؤمن بأن العودة بفرنسا إلى الرجعية لن يكون نجاحه مؤكدا إلا تحت ستار التعليم الدينى ، ورأوا لضمان النجاح فى الوصول إلى غرضهم آن تفرض الرقابة الشديدة على الرأى العام ووسائل النشر عنه فى الصحف والمؤلفات والمنشورات .

ولم ينجح ذلك الحزب رغم كل ذلك فى سياسته لأن أثر الثورة وما بذرته فى عقول الشعب وقلوبهم من مبادىء الحرية وقيسها لم يكن قد زال تماما ولأن أعضاء الحزب قد بالغوا فى أطماعهم . فطالبوا بما كان لهم من امتيازات حتى قبل أيام عهد الثورة بعهد طويل ونعنى ابتداء من عهد الوزراء العظام أى عند مطلع القرن السابع عشر .

## حزب الأحرار المؤيدين للثورة:

وكان يقاوم حزب الملكيين المتطرفين حزب من عشاق الثورة الذين آمنوا بسادئها ، وما أحدثته من تغيير فى الأوضاع . وكانت خطتهم تتحصر فى الدفاع عن الثورة والاستمرار فى التستع بنتائجها دول الالتجاء إلى العنف والروح الثورية المتطرفة . وكانوا يمدون آمالهم إلى الوصول إلى هدف بعينه وهو التوفيق بين الحيا ة المنظمة والحرية التى نادت بها الثورة وتمتع بها الشعب دهرا . والواقع أن هذا الحزب لم يخاصم اللحكم الملكي وإن كان قد فرض على فرنسا فرضا . وتعهد بتأييد الملك والولاء له ما دام لايتعرض للحريات بسسوء ، ويحترم الشروط التى أخذها على نفسه عندما آل إليه ملك فرنسا . وكان الحزب يعتمد فى ذلك على ما ضم « الميثاق » أو « العهد » وعض مواده ، فمن ذلك أن ذلك العهد كان ينقصه الإيضاح والتحديد فى بعض مواده ، فمن ذلك مثلا أنه لم يحدد فى المادة الخاصة بتشكيل الوزارة الحزب الذى تختار منه الوزارة . وسنعرض لذكر « الميثاق » فى تفصيل بعض مواده فيما يلى :

صدر هــذا الميثاق بإرادة لويس الثامن عشر . واستقبله الشعب بالرضا على الرغم من آنه لم يوسع في باب الحربة بالقدر الذي تفسيته

دستور عام ۱۷۹۱ الذي أصدره لويس السادس عشر عند مطلع أحداث انورة الفرنسية .

نص الميثاق على وجوب تشكيل هيئة تشريعية تمثل الشعب الفرنسي. وهو بذلك قد أناح له ما لم ينح له أيام نابليون . فكانت الهيئة التشريعية مكونة من مجلسين ؛ مجلس الشيوخ وللملك حق تغيير أعضائه . وكانت عضويتهم مدى الحياة ؛ وقد تكون وراثية . والمجلس التشريعي وكانت عضويته عن طريق الانتخاب . الا أن الانتخاب كان معتمدا بنصاب الملكية ، فلم يكن الناخب يستطيع أن يدلى بصوته الانتخابي إلا أذا أثبت للدولة أنه يدفع ضريبة سنوية مباشرة قدرها ثلاثة عشر جنيها . فأما المرشح لعضوية المجلس فلم يكن يسمح له بالترشيح إلا إذا تبت أنه يدفع للدولة ضريبة مباشرة سنوية لاتقل عن أربعين جنيها. فترتب على هذه الشروط أن عدد الناخين لم يزد على حوالي مائة ألف يشلون شعبا تعداده وقتئذ ثمانية وعشرون مليونا . وعلى الرغم من هذه القيود التي فرضها الميثاق على عملية الانتخاب فقد كان للسجلس التشريعي من الحقوق ما لم يتوافر لأي هيئة تشريعية منذ أول عهد القنصلية . وبحسب تلك الحقوق حق مناقشــة كل ما يعرض عليه أمور ؟ يقبل منها ما يشاء ويرفض ما يشاء ، ومن ذلك رفض فرض الضرائب حين يقتنع بضرورة ذلك .

واعترف « الميثاق » بطبقة النبلاء التي نشات أيام نابليون ، فحلت محل طبقة النبلاء القديمة على أنه لم يكن لها ما كان لسابقتها سوى الاسم والمظهر .

ونص « الميثاق » على ضمان حق أصحاب الأملاك التى اشتروها فى أول عهد الثورة ، كما أبقى على الاعتراف بالحرية الدينية وفرض المساواة أمام القانون وحق التقدم لشغل وظائف الدولة للمؤهلين من مختلف طبقات الشمعب . وكانت كل أولئك من حقوق الشعب التى منحها فى عهد الجمهورية والامبراطورية . وأصبحت كل هذه المبادىء التى تضمنها « الميثاق » جزءا هاما من القانون انعاء فى فرنسا . كما نصت مواد « الميثاق » إلى جانب ما تقدم على حربة الصحافة .

وظاهر من استعراض مواد البدق أنه لم يسمح باستعلاء طبقة من طبقات الشعب على أخرى ، ومع ذلك فقد رأى النبلاء وعلى رأسهم أخ

للله « كونت دارنوا » Comte d'Artois () أن يعوضوا عما غاضى عنه « الميثاق » فى شأن حقهم فى شغل وظائف الحكم والإدارة إناسجيت آمالهم نحو الوظائف العسكرية . وكانت المؤسسة العسكرية يوسئذ أعظم المؤسسات حظا من الديمقراطية والقومية . وقد اقتضت الظروف الاقتصادية حينئذ أن تسرح الحكومة حوالى آربعة عشر ألف من رجال الجيش ، فأصبحوا لا يتقاضون إلا ما كان لهم من مرتبات . فلم يلبث أن حل محل المسرحين من الجيش عدد كبير من المحاربين المهاجرين من الذين حاربوا ضد الجمهورية داخل فرنسا أثناء حرب « لاقنديه » (٢) وخارجها ضمن صفوف أعدائها . وأعيد إلى خدمة الجيش فى قواته البحرية من كانوا فد اضطروا إلى تركه من قبل . أعيدوا برتبهم التى بلغوها فى بحرية العدو . وعين « دوبون » Dupont برتبهم التى بلغوها فى بحرية العدو . وعين « دوبون » المول مرة أيام وزيرا للحربية ي وكان قائدا لقوات فرنسا التى هزمت لأول مرة أيام نابليون فى أسبانيا فى واقعة « بيلين » Beylen عام ١٨٠٨ . وحل علم ملكية البوربون الأبيض محل علم الثورة المثلث الألوان .

والواقع أن ما حققه النبلاء لأنفسهم لم تعد مظاهر تافهة وإن كانت قد أثارت فى نفوس الشعب كثيرا من الاستياء ؛ فالشعب يرى أن رجال الجيش من أيام نابليون وأبطال الثورة المجيدة قد أهمل حالهم وحال أسرهم وأصاب الاضطهاد بعضهم .

ولم يقتصر الأمر عند حد ما ذكرنا من إثارة النفوس على الحكم الملكى بل اشتد غضب الشعب من زيادة سلطان الكنيسة تبيجة لموقف الملك منها: فهو قد غمر الكنيسة بما رأى لها من سلطان ، وأعلن أساقفتها ، أنه وضع الدولة كلها تحت حماية العذراء (أى تحت حماية الكنيسة). وبالغ فى تكريم الكنيسة واحترام أعيادها فقرر تحريم البيع والشراء أيام الآحاد والأعياد. وإذا كان مثل ذلك الإجراء لم يهز كبار رجال التجارة ، فإنه من غير شك قد أوغر صدور الطبقة الصغيرة من العاملين فى التجارة .

واذا كان ما ينسب إلى النبلاء ورجال الدين من سلوكهم ازاء طبقات الشعب والاستعلاء عليها فإنه كان من الأمور التافهـــة اذا قيس

۱۱) انظر ص ۶۸ عصم ۲۲۲ – ۲۷۶

<sup>(</sup>٢) انظر حرب لافندية سرس ١٣٤ - ١٣٧٠ .

ب وفع نهذا الشعب الفرنسي أيام بونابرت ، إلا أن مظاهر البطولة والمجد في عبد هذا الأمبراطور العبقرى قد كان كفيلا بأن ينسي الشعب كل مر عديه من متاعب الدنيا وأهوالها . فقد استيقظ في خواطر الشعب مركن مطويا من مساوىء العهد الملكي الذي قضت عليه الثورة ، ثم بعثته الظروف بعد انقضاء عبد الثورة وبطلها نابليون . ولا عجب فهذه نبيعة اننفس البشرية في كل زمان ومكان . وتشعر الدنيا بحال فرنسا عمة وعاصستها باريس خاصة ، فهذا ولنجتن سفير بريطانيا في فرنسا يكتب عمة وعاصستها باريس خاصة ، فهذا ولنجتن سفير بريطانيا في فرنسا يكتب التي حكومته شارحا لها شعوره بذلك ويختم بيانه بقوله «في الحق أن يكون حوله جيش من غير أن يكون حوله جيش من غير أن يكون حوله جيش قوى » .

والواقع أن لويس الثامن عشر كان رجلاسى الحظ : فهو على الزغم من مناهر مقاصده الطيبة نحو شعبه ومحاولته التوفيق بين طبقاته لم يونق فى ذلك كل التوفيق لأن الحزبين المتنافسين فى أيامه قد حالا بلوكهما نحو تحقيق الأغراض المتباينة دون الوصول إلى استقرار سياسى ، ذلك مع أنه بادر بوضع « الميثاق » دون أن يتأثر بآراء الملكيين المتطرفين . ومع ذلك لم يصل بنياته الطيبة وما صدر عنها من آراء تضمنها الميثاق إلى ما كان يرجو من نجاح وإن كان سلوكه قد أخر قيام الثورة فلم نقع فى أيامه (١) .

ويكفى للتدليل على حسن نيته ونفاذ بصيرته وسرعةادراكه أن يبادر بالعمل على التخلص من المجلس التشريعي الذي كان قائما أول عهده . وكان أكثر أعضائه من الملكيين المتطرفين الذين لم يرضوا بالتعاون مع حكومة يرأسهاريشيايو D. Armand Emmanuel Richelieu وكانت معروفة بالاعتدال في سلوكها السياسي . وبذلك استطاع لويس الثامن عشر آن يستبعد نبوذ الحزب الملكي المتطرف ولو إلى حين ٤ وترتب على ذلك أن ساد الوئام بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية مما أدى إلى تحسين

<sup>(</sup>۱) تلك كانت حال فرنسا فى ذلك العهد ، وهى حال تشبه الى حد كبير حال انجلترا عندما عادت اليها الملكية فى عام ١١٦٦١ عبد الملك شارل اشانى ١٦٦١ – ١٦٨٥) انظى الجزء امن تاريخ أوروبا ، ص ص، ٢٦٩ – ٢٣٠٦ فقد كان موقف الملك فى الحالين حرجا ، ذلك لأن المحيطين به من أعوانه كانوا بشمعين فى الانتقام ممن كان لهم شىء من النفوذ فى العبد السابق ، ومن عجائب الاقدار أن يتنسابه (لويسى ١٨) وشارل الشانى) فى المدلوك السياسى، وخو سلوك اقل ما يمكن أن يقال فيه أنه أخر الثورة فى عهديهما .

أحوال فرنسا الاقتصادية . فاستقامت الأمور فيها وبخاصة أمورها المالية مما أعانها على دفع ما كان عليها من غرامات حربية ، بحيث أصابت شيئامن رضا الحلفاء ، فلما اجتمعوا فى مؤتمر « أكس لاشابل » قرروا فى عام ١٨١٨ تحريرها من جيش الاحتلال . وعد ذلك نصرا لسياسة ريشيليو وإن كان زوال نفوذ بعض الأحرار فى المجلس التشريعي قد اضطر ريشيليو إلى الاستقالة ، وخلفه « ديكاز » Decazes (فى رئاسة الوزارة)، الذي كان يعتمد فى سلوكه على تأييذ الأحزار . وكان أول عمل بادر إلى القيام به تحرير الصحافة من سلطان الرقابة والترحيب باستقبال الأحرار فى المجلس التشريعي ، وفى مقدمتهم « لافييت » .

وظلت الأمور تجرى فى فرنسا فى هدوء إلى أن وقع حادث غير من سيرتها ونعنى حادث اغتيال « دوق دى برى » Duke de Berri ابن أخ الملك () فى عام ١٨٢٠. فأثار ذلك شعور الملكيين وأدى إلى ضعف مركز الوزارة ، فاضطر الملك إلى حل الوزارة التى يرأسها وزيره المجبوب « ديكاز » . وترتب على ذلك تغيير فى مجرى الأمور فى فرنسا وأثبتت الأحداث أن سقوط الوزارة المذكورة قد كان بداية لعهد رجعى جديد ، أخذ نفوذه يقوى فأصبح أساسا فى قيام ثورة جديدة فى يوليو عام ١٨٣٠.

## الحزب الملكي المتطرف يسود الوقف:

وأتيحت بذلك الفرصة للحزب المتطرف بزعامة « ثبيل » وأتيحت بذلك الفرصة للحزب المتطرف بزعامة « ثبيل » المجديدة أن يسيطر على شئون فرنسا من عام ١٨٢١ إلى عام ١٨٢٧ ، وأن يدعم سلطان هذا الحزب ونفوذه معتمدا على قوتين : الكنيسة والموارد المادية فاستغل الكنيسة فى تربية البيئة عن طريق التعليم وفى التأثير على أفراد الشعب الفرنسى عن طريق الوعظ والارشاد هادفا بذلك إلى تخليص النفوس مما بقى فيها من آثار الثورة للوصول إلى بعث عهد الرجعية .

واستخدم القوة الثانية ألا وهي الموارد المالية في تحويل الرآى العام من الاهتمام بالمسائل السياسية إلى الاهتمام بالمسائل المادية. وقد اتصف

<sup>(</sup>۱) وهو ابن الكونت دارتوا d'Artois الذي اصبح شارل العاشر وولى عبسده .

قيل بتوجيه الحكمة والحذر فى تنفيذ سياسته فعمل على تحقيقها بطريقة تدريجية . وكانت خطته فى هذا الشأن تتلخص فى آن يسترد الملكيون ما فقدوه من امتيازات بصورة تدريجية . وفى عام ١٨٣٣ بدأ بفرض رقابة صارمة على الصحافة مما أسكت النقد المر الموجه ضد رجال الدين والنبيلاء . وبادر بفرض ضرائب طائلة على الكماليات المستوردة من المخارج فأرضى بذلك ملاك الأراضى وأغنياء الصناع الوطنيين . ثم عهد إلى الكنيسة بادارة الشئون التربوية .

وكان الكاتب المشهور «شاتوبريان »Chateaubriand وزير الخارجية يومئذ يصر على أنه لا بد للحكومة ـ لكى تقوى مركزها ـ أن تكسب لفرنسا بعض الأمجاد الحربية ، حتى يعوض الشعب الفرنسى عما فقده من مباواة وحقوق سياسية قد أكسبته إياها الثورة . وبتوجيه من «شاتوبريان » سير « قيبل » جيشا في بداية عمام ١٨٢٣ ليخمد ثورة الأسپان الأحرار ويعيد الملك البوربوني إلى سلطانه المطلق ، وقد نجحت المحاولة .

## حكم شارل اقعاشر ١٨٢٤ -- ١٨٣٠ (١) :

خلف لويس الثامن عشر أخوه شارل العاشر . وفى عهده قوى نفوذ « قييل » ، وتدعم سلطانه تنيجة التغيير الذى أجرى على مجلس الشيوخ والمجلس التشريعى . فمضى قييل فى العسل على تحقيق أغراض الحزب الملكى المتطرف ، وكان أهم ما قام به فى هذا الصدد تقديم تعويض مالى للأشراف المهاجرين ممن هاجروا عند وقوع حوادث الثورة، وحاربوا فى صفوف أعداء فرنسا . وقد منح الأشراف هذا التعويض عن الأراضى

<sup>(</sup>۱) ابين لويس ۱۰ ، واصغر اخوة لويس السسادس عشر . غادر فرنسا ؟ بوليو ۱۷۸۹ ، واصبح قائدا للمهاجرين الفرنسيين . زار عسدة دول اوروبية ليمرض عليها قضية بلاده . وفي عام ۱۷۹۰ حاول مساعدة اللكيين في تورتهم في « لافاندية » . ظل في انجلترا حتى فبراير ۱۸۱۶ عندما عاد الى فرنسا . تزعم حزب الملكيين المتطر فين اثناء ملكية اخيمه لوبس الثامن عشر . واذا كانت الإمال قد تعلقت بشخصه قانه على اثر المراسيم والإجراءات التي البعت في تنويجه في « ريمس » Reims تبين تعلقه الشديد بالملكية القديمة . وقد ادرك الفرنسيون عندئد أنه أنما بهدف الى حكم فرنسا يستند على حق الملوك المقدس ، وتبين لاول وهلة أن متسالح المهاجرين ستصبح موضع عناية الملك الجديد . وفعلا عمل على متسالح المهاجرين ستصبح موضع عناية الملك الجديد . وفعلا عمل على

التي انتزعت منهم أثناء أحداث الثورة ووزعت على صغرا المزارعين مما جعل من الصعب استردادها . فقد ظهر استحالة تغيير ذلك النظام الذي استمر ثلاثين عاما .

شجع قيل كذلك عودة الجزوية إلى فرنسا واستئناف نشاطيم الدينى . وكان لهذا الاتحاد الذي بدأ يظهر بين الدولة والكنيسة أثره في إثارة شكوك أعضاء مجلس الشيوخ ؛ وكان يومئذ من معاقل الحرية مما جعله يظهر المقاومة والاحتجاج على سياسة الدولة فتسببت معارضته في بعض الأمور في فشل بعض مشاريع الحكومة ؛ ومن ذاك أنه رفض اقتراحها الخاص بأن تحمل كل المطبوعات الختم الملكى . وقوبل ذلك النشل بالفرح والحماسة من جانب الأحرار . وعندما استعرض الملك الحرس الوطني هتف رجاله بسقوط الوزارة . وكان رد قيبل على ذلك تسريح الحرس الوطني ؛ وتشديد الرقابة غلى الصحف ، وتعيين ٢٧عضوا من الشيوخ الجدد ليقاوموا الأحرار المسطرين على مجلس الشيوخ مؤدنًا .

وكان فى تلك الاجراءات التى اتخذها قيل ما يدل على عكس ما اتصف به من الحذر والحكمة ، بل كان من تنائجها ما أغرقه فى بحر من الاضطراب السياسى . كما أن سلوكه هذا لم يحد من معارضة الحزب الذى كان يرأسه « شاتوبريان » . ولا يفوتنا حنا أن نذكر أن الكثيرين من أنصار « شاتوبريان » كانت تحركهم الأغراض الشخصية والحقد الذى أدخروه « لقييل » بسبب إخراجهم من مناصبهم ، وإن تظاهروا فى سلوكهم ضد الحكومة بنفورهم من سلبية الحكومة فى سياستها الخارجية واتهام « قييل » بالتأخر فى سياسته الداخلية مما كان له أثره فى فشل سياسة الحزب الملكى المتطرف . وقد كانوا فى موقفهم المعارض « لقييل » على أتم استعداد للانضمام إلى حزب الأحرار وقد أدت الانتخابات العامة فى عام ١٨٢٧ إلى أغلبية فى المجلس التشريعى معارضة «لقييل» ، ووزراته مما اضطره إلى اعتزال الوزارة .

وزارة مارتينياك Martignac :

حل محل قبيل في الوزارة . وقد حاول أن يرضى الرأى العام باستصدار بعض القرارات ، منها ما يتعلق بإلغاء الرقابة على الصحف ، وإلغاء حق استئثار جماعة الچزويت بإدارة الثقافة العامة وتوجيبها . غير أن سياسته على الرغم من اعتدالها لم ترض أيا من الحزبين . فقي نظر

أعضاء الحزب الملكى المتطرف اعتبر متحررا على حين لم يجهد الأحرار فيها استصدره من قرارات الكفاية لتحقيق أهدافهم الديسقراطية ، ذلك أنهم كانوا ينادون بضرورة العسل على توسيع دائرة الانتخاب . إذ أن تتيجة الانتخابات السابقة قد جعلتهم يعتبدون على أنصار الحزب الملكى المتطور للحصول على الأغلبية مما جعل مركزهم غير آمن . ومن أنم اتحد أنصار كل من الحزيين في الاتفاق على إقالة الوزارة في عام ١٨٢٩ .

بلغت الأمور يومئذ مبلغا عظيما من الخطورة . فقد وجد شارل العاشر نفسه فى موقف مماثل لذلك الموقف الذى وجد فيه لويس الثامن عشر نفسه منذ ثلاث عشرة سنة من قبل : فقد أشيع أن الملك ينوى إحداث انقسلاب لإلغاء الدستور وإعادة النظام . وقويت تلك الشائعات عندما اختار الملك « چول بولينياك » Jules Polignac الرجعى لوئاسة الوزارة فى عام ١٨٢٩ . وباتت النفوس تنتظر ثورة تقتضيها الأحوال المضطربة فى البلاد . وقد حققت الأيام ظنونهم . فكانت ثورة يوليو عام ١٨٣٠ .

## ثورة يوليو عام ١٨٣٠:

لم يك عام ١٨٣٠ ينتصف حتى هبت فيه ثورة على الرجعية تخطت آثارها حدود فرنسا إلى بقية العالم الأوروبي . ولا أدل على نجاح هذه الثورة من أن تكون أول بشائرها انتقال الحكم من يد الأرستقراطية إلى أبناء الطبقة الوسطى في كل من فرنسا وانجلترا ؛ وأصبحت الكلمة في البلدين لأبناء الطبقة الوسطى الذين بلغوا سلطانهم عن طريق الانتخابات . وكان لذلك أثر في اهتمام الدولتين المذكورتين بأمر بلجيكا ؛ ومعاونتها على التخلص من نفوذ الدول الرجعية التي أرادت أن تعيدها إلى سلطان هولندا . فنالت بذلك استقلالها وأخذت في أسلوب حياتها بالنظام الديمقراطي .

والعجيب أن ثورة يولبو \_ التي أسقطت أسرة البوربون عن العرش فكان مصيرها الرجوع إلى المنفى بعد خسسة عشر عاما من الحكم \_ قد كان زعساؤها أول الأمر من فريقين ، الأول من أعضاء مجلس الشيوخ الذين عينهم الملك والثاني من أعضاء المجلس التشريعي الذين انتخبهم قلة لا تعدو مائة ألف من المواطنين . أعلن الفريقان المذكوران استياءهم

من سلوك الملك ، وكان رجعيا تعسفيا ، وهاجبوا الحكومة التي يراسها بولينياك بعد أن قارنوا سلوكها السياسي بما جاء في الميثاق واضطروها بذلك إلى الاستقالة .

ولقى رجال الثورة سبيلهم المهد إلى النجاح إذ لم تلبث دعوتهم أن نبهت الشعب إلى أخطاء الحاكمين وساعدت على ذلك الصحافة الحرة وفى مقدمتها «صحيفة البداية» Journal des Liebus «وصحيفة الدستور» نم الصحيفة الناشئة التى فافت سائر الصحف و لا السيها « الصحيفة الوطنية » المعانسة التى في التى أيقظت الوعى السليم فى نفوس طبقات الشعب وأظهرت الجماهير على أن الحكم القائم يخالف ما تعهد به الميثاق ، ونبهتهم إلى أن الملك يعتبر الميثاق منحة يستطيع استردادها كما استطاع اهداءها ، وبات تلك الصحيفة تمضى يستطيع استردادها كما استطاع اهداءها ، وبات تلك الصحيفة تمضى التخلص من مثل هذا الحكم الجائر ومن ذلك ثورة عام ١٦٨٨ فى انجلترا التي قضى بها الشعب على الحكم الجائر ومن ذلك ثورة عام ١٦٨٨ فى انجلترا الرجعة فى وقت قصير جدا واستجاب لها الشعب رغبة فى الانتقام الرجعة من الدول الأوروبية التى فرضت على فرنسا حكم البوربون ومعاهدات عام ١٨١٥ .

اشتد تخوف الشعب وازدادت شكوكه عندما شكل شارل العاشر وزارة يرأسها « بولينياك » المعروف بميله إلى الرجعية بل من كبار زعمائها ومن أوائل من هاجروا من فرنسا عام ١٧٨٩ ظن الشعب أن الملك يبيت من وراء موقفه الجديد هذا أمورا يقضى بها على ما جاء فى الميثاق .

ولكن الحكومة وجهت جهودها أول الأمر إلى السياسة الخارجية فأعادت غزو الضفة اليسرى لنهر الراين بوأعدت حسلة بعثت بها إلى العزائر . فنالت نجاحا بفضل جهود وزير البحرية الفرنسية ، وتأييب روسيا ، وحياد كل من النمسا وبروسيا . واتضح أن الحكومة إنما كانت تقصد بذلك تحويل أنظار الشعب وأفكاره إلى الأعسال الحربية وما يسكن أن يكون لها من تسائج ثم التمهيد للإعداد لاتخابات جديدة . ومن وسائل السياسة الداخلية التي سلكتها الحكومة خلال هذا العهد القصير

أنها كانت تستغل أنباء اتنصار جيوشها لتوقع فى روع الشعب أنها تملك من القوة ما يعينها على الرجوع بفرنسا إلى حالها قبل الثورة .

# المعارضة تقوى في الهيئة التشريعية وتشتد:

وتبدأ الهيئة التشريعية عقد جلساتها في مارس عام ١٨٣٠ ي فيقف أعضاء اليسار وأعضاء الوسط في المجلس التشريعي موقفا واحدا من الخكومة . وكانت لهجة خطاب العرش التهديدية قد أثارت نفوس حزب الوسط ، فقام واحد من أعضائه ويدعي «روييه كولار» Royer-Collard ويدعي «روييه كولار» وحيد الجهود بإلقاء خطاب جرىء بين فيه أن الحال في فرنسا تقتضي توحيد الجهود بين الحكومة والشعب ، وذلك في نظره أمر لا يلاحظ في الحكومة القائمة ، لأنها لا تحظى بتأييد أغلبية الهيئة التشريعية (١) . هناك صدرت أو امر الملك بحل المجلس التشريعي .

وتبدأ الانتخابات الجديدة في يوليو عام ١٨٣٠، وتمتد آمال «بولينياك» في النصر، تقويها في رأيه أخبار نجاح حملة فرنسا على الجزائر. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة وما يتبعها من إدارات وتدخل الملك بسلطانه أسفرت الانتخابات عن جبهة معارضة أقوى من سابقتها ؛ اذ بلغ عدد أعضائها في المجلس التشريعي ٢٧٤ أي بزيادة قدرها ٣٥ عضوا ، بينما بلغ عدد الأعضاء المؤيدين للحكومة بزيادة قدرها ٣٥ عضوا ، بينما بلغ عدد الأعضاء المؤيدين للحكومة يحن رأسه للعاصفة ، بل أصر على المضى في طريقه غير عابى و بغضب الرأى يحن رأسه للعاصفة ، بل أصر على المضى في طريقه غير عابى و بغضب الرأى ويوليو عام ١٨٣٠ .

ونما إلى علم صحيفة « المونيتور » Moniteur خبر المراسيم التى كان الملك بصدد إعدادها سرا ، فنشرته فى ٢٦ يوليو . وقد اعتمد الملك فى استصدار هذه المراسيم على المادة ١٤ الخاصة بحماية الدولة ، وهى تعلق بالحد من حرية الصحافة ، وإلغاء الإنتخابات الأخيرة ، وتضييق دائرة الانتخابات . وكانت كل أولئك أمورا من اختصاص المجلس التشريعي وحده . وترتب عليها الغاء نتيجة انتخابات يوليو قبل أن يجتمع

<sup>(</sup>۱) كان عدد المؤيدين لرأى « كولار » ۲۲۱ والعارضية ۱۸۲ من اعضاء المجلس التشريعي .

الأعضاء الجدد ، واتخذت الاجراءات اللازمة في الانتخابات التالية لقطع الطريق أمام الأحرار . وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه هذه المراسيم وقع رجال الصحافة الاحتجاج الذي كتبه « تبير » Thiers » معلنين فيه نيتهم واصرارهم على مقاومة هذه المراسيم الاستثنائية .

الثورة تحقق نجاحا خلال الأيام الثلاثة المجيدة (Three Glorious Days):

وإذا كان بعض التردد قد شاع وقتئد بين النواب الموجودين في باريس ، فإن الجمهوريين قد صمموا على المقاومة المسلحة . وكان عددهم صغيرا ، ولكن اتصفت قيادتهم بالجرآة والشجاعة والاقدام وحسن التدبير ، ومنهم « رأسباى » Raspail « وتريلا » Trélat . وكانوا على اتصال بعض الجمعيات السرية مما جعل فى مقدورهم تجنيب الأعوان لخدمة الحركة عند الحاجة . وكان أصحاب المصانع والمطابع هم الذين دقعوا بعمالهم إلى هذه الثورة بعد أن أغلقوا دور أعمالهم . ونزل الجميع للمقاومة المسلحة فى يوم ٢٧ يولية عام ١٨٣٠ ، وانضم إليهم الطلبة فى الحى اللاتيني . وفي ٢٨ بدىء فى إقامة المتاريس ، وتحصين بعض الشوارع . ولم يلبث الثوار أن استولوا على المجلس البلدى ورفعوا عليه العلم المثلث الألوان ، مما حمس الكثير ودفعهم إلى مشاركة الثوار فى حركة المقاومة . وفى ٢٩ بوليو نجح الثوار فى الاستيلاء على قصر اللوثر ، كما رفعوا علم الثورة المثلث على قصر التويلرى .

وكانت حماسة الشعب عظيمة يقابلها ضعف الحكومة وتخاذلها عن القضاء على هذه الحركة . وكان شارل العاشر عندئذ متغيبا عن باريس ، يشغل نفسه بالصيد فى ضاحية « سان كلو » St. Cloud . واضطرت قوات الحكومة فى ٢٩ يوليو إلى التقهقر عن باريس تاركة إياها للثوار . وهكذا استطاع الثوار أن يحققوا فى ثورتهم – التى لم يعد زمنها تلاثة أيام ، واشتهرت عند المؤرخين باسم «الأيام الثلاثة المجيدة» – ما أرادوا . ومن الغريب أن نجاح هذه الثورة لم تصل أنباؤه إلى شارل العاشر فى وقتها وانما وصلت متأخرة .

ويجتمع أعضاء المجلس التشريعى ـ الذى قرر شارل العاشر إلغاء عضويتهم ـ للتداول فى لون الحكم الذى ينبغى أن يكون بعد تنازل شارل العاشر عن حقه فى العرش. وقام أحد النواب فنبه زملاء إلى قيسة الشعب الباريسى ؛ وكان فى تنبيهه زملائه إلى ذلك ما يشير الى إيمانه

يالحكم الجمهورى . غير أن الرأى قد استقر أخيرا على استدعاء دوق أورنيان ليعتلى عرش فرنسا بشرط أن يتعهد باحترام حقوق الشعب التي نص عليها الميثاق وخول نوابها الدفاع عنها .

## : Lafayette دور لافيت

كان لافيت معروفا بميوله الجمهورية وكان الشعب الباريسي يعرف عنه ذلك ؛ ولكنا نراه في هذه الظروف يقف في المجلس البلدي Hôtel de Ville عنه ذلك ؛ ولكنا نراه في هذه الظروفين بنزعتهم إلى الحكم الجمهوري فيفاجأ الجميع بدوق أورليان يدخل عليهم في المجلس فيسرع إليه لافييت مرحبا به ومقبلا إياه . وكان في ذلك إعلان بقبول الحكم الملكي في شخص الدوق وإقناع لأنصار الجمهورية بقبول ما رأته الجمعية التشريعية .

## نظرة جديدة في الميثاق:

ويجتمع فريق من نواب الشعب الذين وافقوا على استئناف الحكم الملكى ... ممثلا فى فرع أسرة أورليان ... لإعادة النظر فى الميثاق وتضمينه ما يرون فيه حفاظا على حقوق الشعب . ومن ذلك إلغاء مقدمة الميثاق ، وكانت تنص على أنه منحة من الملك ، وأن يكون لقب الملك « ملك الفرنسيين » بدلا من « ملك فرنسا » ، وأن يكون علم الثورة ذوالثلاثة الوان علما لفرنسا بدلا من العلم الأبيض . ليس من حق الملك استصدار المراسيم الاستثنائية حتى ولو كانت فى رأيه لحماية الدولة ، وأن يكون المهيئة الشريعية وحدها حق اقتراح القوانين ، وإلغاء رقابة الحكومة على الصحافة والنشر ، وإدخال بعض التعديلات على شروط الانتخابات ، وذلك عن طريق تخفيض الضرائب السنوية المقررة على الناخبين والمرشحين وذلك عن طريق تخفيض الضرائب السنوية المقررة على الناخبين والمرشحين الشيوخ ، واعتبار العقيدة الكاثوليكية دين الغالبية من الفرنسيين بدلا من أن تكون دين الدولة الرسمى ، وفى ذلك تخلص مما كان بين الكنيسة والدولة من تحالف يعتبر خطرا على المبادىء الديمقراطية .

ولما انتهوا من ذلك عرض الميثاق على مجلس الشيوخ فى صورته الجديدة التى نص فيها على إخراج من عينهم شارل العاشر فى آخر أيامه ، فأقر مجلس الشيوخ الميثاق كما قدم إليه .

وفى ٧ أغسطس عام ١٨٣٠ استسلعى مجلس النسواب

Chambre des Députés لويس فيليب دوق أورليان ليعلن إليسه ترحيبه به ملكا على فرنسا ، على أن يتعهد بالمحافظة على الميثاق في صورته النهائية ، وعلى أن تنم مراسيم توليه بمشهد من المجلسين ( الشيوخ والنواب ) .

## قيمة ثورة يوليو عام ١٨٣٠:

قد لا يتبين للباحث في أحداث هذه الثورة ما كان لها من نتائج في تاريخ فرنسا ، فهي لم تحدث تغييرا ظاهرا في الأوضاع بمعنى أنسا لم تغير في لون الحكم . والعجيب أن عشاق الجمهورية والأحرار بصفة عامة \_ الذين ملاوا الدنيا هتافا بها ، وقامت الثورة على أكتافهم \_ لم يغيروا من لون الحكم بل شاركوا فى استثناف الحكم الملكى وإن كان قــد انتقل من فرع الأسرة الأكبر ( البوربون ) إلى فرعهـــا الأصــغر (الأورليان). وأعجب من ذلك أن الجمهوريين لم يكونوا يهدفون إلى إستقاط أسرة البوربون وحسب ، بل كانوا مصرين على إزالة ما كان للدول الأوروبية من أثر يرونه وصمة عار في جبين فرنسا ؛ ذلك لأن هذه الدول هي التي أجبرت فرنسا على قبول الحكم الملكي. واذا كان أنصار الجمهورية مع ذلك لم يوفقوا إلى إقامة الحكم الجمهوري فأكبر الظن أنهم خافوا أثر الدول المذكورة في مقاومتهم وإفساد الطريق في سيرهم ؛ وهم لم ينسوا بعد ما كان من تدخل هذه الدول بعد أحداث الثورة عام ١٧٨٩ ؛ وهي لن تحجم اليوم عن التدخل لأنها كانت قادرة على ذلك . وقد كان من شواهد التوفيق أن يقبلوا الحكم الملكي بعد تعديل الميثاق دون ضغط . يضاف إلى ذلك أن الجمهوريين لم يجدوا من الرأى العام معارضة قيام الملكية عندما رحب بها الأحرار .

ومن كل ذلك يتبين لنا أن الثورة وإن بدا أنها لم تفير في نظام الحكم ، فتنقله من لون إلى لون فإنها قد نجحت فى إقامة الحكم الملكى على آساس ديمقراطى سليم مدعم بالفسمانات الدستورية التى احتوى عليها الميثاق.

وتذكرنا ثورة يوليو عام ١٨٣٠ فى فرنسا بشبيهة لها وقعت فى انجلترا فى عام ١٦٨٨ فكلتاهما لم تنته إلى تغيير فى لون الحكم أو وضع نظم سياسية أو اقتصادية جديدة ولكن تقيد بمقتضاها الحكم الملكى ، فأصبح الملك لا يحكم مستندا إلى حقه الإلهى بل مستندا إلى إرادة الشعب .

أضر تعصب شارل العاشر ورجعيته وتشبثه بإنصاف طبقة المهاجرين واحتضان الحزب الملكى المتطرف بحقوق آسرته (البوربون)، وأضاع بالتالى أهمية تلك الفوائد العظيمة التي جنتها فرنسا في السنوات الأولى لحكم هذه الأسرة من توطيد أركان الأنظمة الدستورية، وتحرير فرئسا من جيش الاحتلال، وتخليصها من العرامات الحربية الفادحة واعادة السلام والأمان الى أراضيها.

كانت ثورة ١٨٣٠ فى فرنسا تنمة لثورة ١٧٨٩ فيها ، اذ غدا ما جنته فرنسا بفضل أثورة ١٧٨٩ من مساواة اجتماعية وحرية دستورية حقوقا مؤكدة مدعمة . فلم يعد الميثاق الذى منحه لويس الثامن عشر للفرنسيين مجرد تنازل ملكى يحصل عليه الشعب فى حالة ضعف الملك أو رضاهعنه، وانما أصبح حقا مكتسبا من حقوق الأمة .

## الفضل الرابع

## ثورة بلجيكا في عام ١٨٣٠

قاسى الشعب الهولندى كثيرا من آلام الضيق بحياته تحت حكم نابليون ، ولكن ذلك لم يثنه عن السعى بهمته الوثابة وعزيمته السابقة فى سبيل الوصول إلى الاستقلال . فلما انهزم نابليون فى معركة ليبزج عام ١٨١٣ هب الشعب يريد الاستقلال ؛ ولم يكن قد مضى على هزيمة نابليون أكثر من شهر ، فاشتعلت نار الثورة على المغتصب فى أمستردام فى ١٠ ، ١٠ نوفمبر عام ١٨١٣ ، وفى لاهاى The Hague فى ١١ نوفمبر من العام نفسه . ولما كانت الجيوش الفرنسية أضعف من أن تقاوم ، فقد انهارت النظم التى أنشأها نابليون فى هولندا ، وقضى بالتالى على السيادة الفرنسية بها . وأعلنت هولندا الاستقلال رسميا فى ٢١ نوفمبر . كان الفرنسية بها . وأعلنت هولندا الاستقلال رسميا فى ٢١ نوفمبر . كان معنى هذا أن الشعب الهولندى كان يقظا مترقبا ، فهو قد حقق استقلاله بعد ثورة لم تعد ستة أيام ، وأعلن الشعب قيام حكومة مؤقتة ، واستدعوا لرئاستهم زعيمهم وليم أورنج من منفاه .

وحين وصل استقبله الشعب استقبالا حافلا ، ثم أسلمه الشعب مقاليد أموره باسم وليم الأول حاكم الأراضى المنخفضة ، كما أطلق عليه اسم « وليم المحرر » William the Liberator . وكان رجلا جديرا بالثقة ، علمته المحن الكثيرة التي ابتلي بها في حياته . كان دؤوبا على العمل ، يعرف تاريخ بلاده معرفة وثيقة ، وكان يرى أن واجبه يقتضيه أن ينظر بنفسه في أمور بلاده كافة . ولعل هذا يفسر لنا ثباته على رأيه وتشيئه به .

ولم يكد يبدأ حياته فى الحكم حتى شكل لجنة فى ٢١ ديسمبر عام ١٨١٣ لوضع الدستور الأساسى للدونة ؛ فانتهت من أداء مهمتها فىأقل من شهرين . وفى ٢٨ مارس عام ١٨١٤ اعتمد الدستور الجديد ، ونص الدستور المذكور على حق الملك الكامل فى السلطة التنفيذية ، كما أعطاه حق التدخل فى السلطة التشريعية ، فهو بذلك يملك الاعتراض على

القوانين ؛ واعلان قيام الحرب وانتهائها وقيادة جيوشها واقرار ميزانية الدولة . وهكذا انتقل السلطان من أيدى حكام الولايات القديمة ومجالس البلديات إلى الملك وإن كان الدستور قد ترك لهم من السلطة حق تصريف الشئون المحلية(١) . وكفل الدستور حقوق الشعب بين أيدى خمسة وخمسين عضوا ينتخبون كل ثلاث سنوات ، ويكونون مجلسا يسمى « مجلس طبقات الأمة » States General . وكان لهذا المجلس من الحقوق مثل ما للملك من حيث اقتراح القوائين ورفضها . كما جاء في الدستور الجديد النص على استقلال القضاء .

هكذا كان دستور الدولة الذي أصدره الملك . ويتبين لمن يطلع عليه أنه خلا من الاشارة إلى المسئولية الوزارية ونظام المحلفين في القضاء، كما خلا من النص على حرية الصحافة . ويمكن تلخيص الكلام عن هذا الدستور بأنه أعطى الملك سلطة استبدادية في إدارة شؤون البلاد .

رحبت الدول العظمى بعودة وليم أورنج إلى الحكم في هولندا ، وخطر لها أن تدعم بناء هولندا بضم الأراضي المنخفضة الجنوبية (بلچيكا) إليها ، نتخلق بذلك حاجزا قويا يعوق تقدم فرنسا نحو شسمال غرب أوروبا ، وتتقى به اتتشار الآراء الثورية التي قد تظهر من جديد في فرنسا . وكان لورد « كاسلرى » صاحب الفكرة . وأخذ الحلفاء يتفاوضون في ذلك مهملين رأى الشعب البلچيكي مع أن الأمر يمس حياته في الصميم . وتبلورت فكرة الحلفاء حتى تم إعلانها في معاهدة بارسي الأولى في ٣٠ مايو ١٨١٤ وان كان النص عليها جاء غير صريح في البند السادس ، عومه الحلفاء في النص على أن المقصود باقتراحهم توسيع حدود هولندا تحت حكم أسرة وليم أورنج .

وفى مؤتمر لندن الذى انعقد فى ٢٠ يونيو عام ١٨١٤ قرر ممثلو الدول المتحالفة ما معرف فى التاريخ باسم « المواد الثمان » . وهى قرارات، تأخر نشرها عاما كاملا ، وإنما عرضت سرا على وليم أورنج فقبلها فى ٢١ يوليو من العام نفسه . وكانت تنص على ما يلى :

<sup>(</sup>۱) انظر مدى ما كانت تنمنع به المجالس المحلية في هولندا من استقلال ونفوذ الجزء الدول في تاريخ أوروبا الحديث عند الكلام عن ثورة الأراضي المنخفضة ، ص ۱۸۸ .

- ١ ـ أن يتم الاتحاد بين الدولتين ( هولندا وبلچيكا ) تحت راية الود والاخاء ، وأن يسير الحكم في الدولة الموحدة على أساس دستور عام ١٨١٤ مع وضع التعديلات التي يقتضيها الوضع الجديد .
- ٢ ــ لا ينبغى أن يعدل ما نص عليه دستور عام ١٨١٤ من حيث حرية العقيدة ، والمساواة بين مختلفى المذاهب الدينية ، وكفالة حرية الفرد .
- س \_ أن يراعى فى مجلس طبقات الأمة تمثيل الولايات تمثيلا يرضى كرامتها ، على أن يكون انعقاد هـ ذا المجلس تارة فى « لاهاى » وتارة أخرى فى « بروكسل » .
- ٤ ــ المساواة التامة بين جميع شكان الأراضى المنخفضة مع المحافظة على مصالحهم الاقتصادية .
- تشارك على قدم المساواة جميع المدن والولايات البلچيكية عقب التمام الوحدة فى أعمال التجارة والملاحة الخاصة بالولايات الهولندية .
- ٢ ـ تتكفل هيئة الصندوق العام بالأراضى المنخفضة بسداد الديون
   التى على كل من هولندا وبلچيكا .
- ب أن تتولى هيئة الصندوق العام الانفاق على بناء الحصون واقامة الاستحكامات وحماية الحدود لتقوية الدولة الجديدة .
- ٨ ـ أن يراعى فى توزيع عبء النفقات على تقوية الدولة وتحصينها مدى انتفاع الأقاليم وذلك فى الأحــوال العادية ؛ أما عند وقوع الكوارث فيتساوى الجميع فى حمل الأعباء .

وفى أول أغسطس أعلن وليم نشر سلطانه جنوبا على الأراضى البلچيكية ، وأنه ينتظر قرارات مؤتمر ڤيينا فى شأن حدود أماركه .

#### اثر الاتحساد:

كان لهذا الاتحاد أثره وقيسته فى الوضع الأوروبى ، فهو قد نفع هولندا ، فزادت رقعة أراضبها ووفرة مواردها وعدد سكانها . ونفع الدول الكبرى ، فانجلترا أفادت من إبعاد النفوذ الفرنسى عن الولايات البلجيكية وخاصة ثغر أتتورب . كما أفادت بروسيا من هذا الاتحاد ، فثبتت وضعها على فهر الموز ، فأصبح لها بمقتضى ذلك حق التدخل فى

شئون لكسمبورج . واستقبلت كل من الروسيا والنمسا هذا الاتحاد بالارتياح ، لأنه أقام حاجزا قويا فى وجه فرنسا يمنع تقدمها نحو الشمال والشرق ، ويحول دون تسرب الاراء الثورية فيها ، واذا كان هذا الاتحاد قد نفع بعض الدول الأوروبية كما قدمنا فإن الشعب البلچيكى لم ير فيه من الكسب ما يرضى أطماعه وكبرياءه .

ومن مفاجآت الأقدار السياسية أن يتلقى المجتمعون فى مؤتمر ڤيينا نبأ لم يكن يخطر على البال ، فوقع عليهم موقع الصاعقة . فهذا نابليون يبلغ فرنسا بعد أن تم له الهرب من جزيرة «إلبا ». فلم يلبث وليم أورنچ أن أعلن على الملا بأنه سيتولى حساية وطنه . هنالك اعترف المؤتمر بالدولة الجديدة . وكان ذلك فى ٢٣ مايو ١٨١٥ . ولم يلبث نابليون أن اقتحم بجيوشه بلجيكا فى يونيو ١٨١٥ ، فهاجمه « بلوخر » القائد البروسى بجيوشه من الشرق ، ولكنه انهزم أمام نابليون عند « ليبنى » Ligny بجيوشه من الشرق ، ولكنه انهزم أمام نابليون . وقد اشترك فيها ثم كانت واقعة « واترلو » التى هزم فيها نابليون . وقد اشترك فيها الهولنديون والبلچيكيون تحت امرة وليم أورنچ الذى أظهر شجاعة وأقداما عظيمين فى الحرب ، وجرح خلال المعركة . وهكذا دعمت الأقدار هذا الاتحاد بين بلچيكا وهولندا بما أريق من دمائهم ودم قائدهم البطل فى سبيل المحافظة على المملكة الجديدة وعلى استقلالها وحريتها .

والذى ينظر فى قومة الاتحاد بين بلچيكا وهولندا يستطيع أن ينبين فى سهولة ويسر أنه لم يكن ملائما لأسباب منها .

التفاوت الكبير فى عدد السكان بكل من القطرين فلم يكن من السهل على الأراضى المنخفضة الجنوبية ( بلچيكا ) وقد بلغ عدد سكانها يومئذ حوالى ثلاثة مليون ونصف مليون نسمة أن تنطوى تحت لواء واحد مع هولندا التى تزعمت الاتحاد ولم يكن عدد سكانها يجاوز المليونين .

كانت الظروف فى كل قطر من القطرين مختلفة ؛ فهولندا دولة ذات كيان مستقل عرف بها قبل فكرة الاتحاد بحوالى قرنين . وتمتعت خلال ذلك بوضعها السياسى والاقتصادى فى آن معا ؛ ويحسن بنا أن نذكر ما كان لها من مستعمرات تدر عليها كثيرا من الكسب المادى إلى جانب المحطات التجارية التى يسرت لها أمر ذلك . هكذا كانت هولندا على حين كانت الأراضى المنخفضة الجنوبية ( بلچيكا ) قطرا سيىء الحظ ؛

لم يعرف شيئا من الاستقرار السياسي في حياته . فهو لا يكاد يفلت من يد دولة حتى يقع في يد أخرى ؛ فهو بمقتضى معاهدة وستفاليا في عام ١٩٤٨ آل إلى آسپانيا وفي عام ١٧١٣ أصبح بمقتضى معاهدة يوترخت تابعا للنمسا وقد أريد من ذلك أن يكون حاجزا بين فرنسا وهولندا وليس من الصعب أن تتصور شعور البلچيكيين بالهوان والمذلة أمام شعب هولندا الذي عرف استقلاله ، وعرفت له أوروبا أطماعه السياسية ورخاءه المادى بحيث كان من الطبيعي أن يطمع في بسط سيادته على شريكه في الاتحاد وفي ذلك ما يعرض القطر الشريك للحرمان من الاشتراك الفعلى في الادارة .

وليس يفوتنا ما كان بين الشعبين اللذين اتحدا من اختلاف في الجنس واللغة ، فالهولنديون ينتمون إلى الجنس التيوتونى ، ويتكلمون لغة قريبة من اللغة الألمانية ، أما البلچيكيون فكانوا ينقسمون فى أصلهم إلى جنسين مختلفين الوالونى Walloon (۱) . و الفلمنكى Flemish ومن هذا العنصر الأخير يتكون ثلثا سكان بلچيكا ، وينتشرون بخاصة بين أقاليم « فلاندرز » Flanders « وبريان » Brabant وكانت لغتهم قريبة من لغة الهولنديين . أما المنتمون إلى الجنس الوالونى فكانوا ينتشرون بين « هينولت » Henault « ونيمور » Nemours « وليبج » Liege ين للختلافات بين الجنسين بدأت تنمحى تحت ستار من الثقافة والعبادات الفرنسية على الفرنسية .

ولو أمكن أن تنغاضى عن تلك الاختلافات برغم جسامتها وحاولنا التقريب بين الشعبين الهولندى والبلچيكى بفتح نهر الشلد Scheldt للملاحة الحرة التماسا لخلق شعور بالوحدة القومية قد يصبح بمرور الوقت عقيدة أو ما يشبه العقيدة - ففى فتح النهر المشار إليه ما يعود بالفائدة المادية على الفلمنكيين « الفلندرزوبرابان » - نقول لو حاولنا ذلك لما خلت السبيل إلى ذلك من عوامل أخرى تتسبب فى كثير من المشاكل التى تحول دون استمرار الاتحاد بين القطرين .

<sup>(</sup>۱) الوالون يستبر هؤلاء السكان منحدرين من سلالة مختلفة من الكات والرومان ، وأقرباء للفرنسيين ويسكن أغلبهم جزءا كبيرا من أرض بلجيكا مند دنكرك الى ملميدى .

## ١ \_ اختلاف العقيدة الدينية:

قعد كان للسياسة التى سلكها فيليب الثانى ملك آسبانيا ودوق. « الفقا » (١) أثر فى التفرقة الدينية بين سكان شمال وجنوب الأراضى المنخفضة ، فيلچيكا قد ظلت على الرغم من مرور قرنين ونصف قرن تدين بالعقيدة الكاثوليكية . أما هولندا فقد منحت الأقلية التى تدين فيها بالمذهب الكاثوليكي حرية العقيدة ، فقد ظلت غالبية الشعب منف فيها بالمذهب الكاثوليكي حرية العقيدة ، فقد ظلت غالبية الشعب منف أيام وليم الصامت تدين بالبروتستينية على مذهب كلفن ، وهي العقيدة الرسمية لهولندا وترتب على ذلك أن فقد رجال الكنيسة ومن والاهم من النبلاء في الشمال نفوذهم مع الوقت على حين احتفظ رجال الكنيسة الكاثوليك في الجنوب ( بلچيكا ) بنفوذهم العظيم ومن ذلك نرى أنه لم يكن من اليسير الجمع بين هذين الشعبين المختلفين .

# ٢ \_ التباين بين القطرين في امور الاقتصاد:

كان التباين واضحا بين القطرين فى النواحى المادية والاقتصادية به فالهولنديون كانوا من الشعوب التى أفادت بحكم موقعها من ركوب الحروما كان يدره عليها من الكسب المادى عن طريق التجارة . وكان ذلك الكسب هو الأساس فى حاتهم ، ذلك لأن قطرهم قد خلا من الأراضى الخصبة فدانوا بحرية التجارة التى عوضتهم من فقر مواردهم الطبعة ، وزودتهم بحاحاتهم من ضرورات الحياة . وعلى العكس كانت حياة سكان الأراضى المنخفضة الحنوية . فقد كان قط هم قبل الاتحاد مع هولندا محروما من الشواطى، والموانى، ولكن الطبيعة عوضتهم عن مع هولندا محروما من الشواطى، والموانى، ولكن الطبيعة عوضتهم عن الزراعة والصناعة .

على ضوء تلك الاختلافات التى ذكرناها نستطيع أن نتصور ما بخس من قيمة الفوائد العظيمة التى كان يمكن أن تعود على بلجيكا تتيجة للاتحاد الذى فتح فى وجهها نهر الشلد تسلكه إلى البحر فتفيد من تجارة المستعمرات الهولندية ..

ولكن الإنصاف في الحكم يقتضينا أن نذكر بما أفادت بلچيكا خلال الخمسة عشر عاما التي عاشتها مع هولندا تحت راية الاتحاد . ومن ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر استقلال هولندا في الجزء الاول - تاريخ أوروبا الحديث صص ١٩١ - ٢٠١ -

أن إشراف الملك وليم المباشر عليها قد أتاح لها أن تخطو خطوات واسعة في سبيل حياة يغشاها التقدم المادى . فطرق المواصلات بها بحرية كانت أم برية قد تقدمت ، وشقت فيها قنوات جديدة . وتقدم استغلال الموارد المعدنية في البلاد تقدما ملموسا . واتشرت مصانع الصوف والقطن والحديد انتشارا عظيما . وأصبحت « لييج » و « جنت » وغيرها مراكز صناعية ناجحة كما ازدهرت تجارة بلچيكا الخارجية حتى أصبحت تمثل خطرا على التجارة الهولندية نفسها . اهتم وليم كذلك بالتعليم فأخضع جامعات بلچيكا الثلاث في « جنت » Ghent و « لوڤان » Lovvain و « لوڤان » Ghent و « لييج » الأبتدائية والثانوية في جميع أنحاء بلچيكا . وهيكذا أستفادت بلچيكا و سنطيع أن المنافية والعلمية . ومع ذلك فقد كان هناك من هذا الاتحاد من الناحيتين المادية والعلمية . ومع ذلك فقد كان هناك من الأسباب ما أدى إلى الشقاق بين البلدين ثم إلى الانفصال النهائي ونستطيع أن نلخص هذه العوامل فيما بلي :

## ١ - التفرقة السياسية:

استقر الرأى على أن يكون لهولندا البالغ عدد سكانها ٠٠٠٠ نسمة عدد من النواب مساو لعدد نواب البلجيكيين البالغ عددهم حــوالى ثلاثــة مليون ونصف مليون . وعلى ذلك كانت لغــة الهولنديين هي الراجحة في غالبية الأحيان لأن بعض الأصوات البلجيكية كانت تنضم إلى الهولنديين . وعلى الرغم مما نص عليه الدستور من اجتماع مجلس طبقات الأمة مرة في هولندا وآخرى في بلچيكا فان ذلك لم ينفذ عمليا ، بل بقيت الوزارات في « لاهاى » وظلت بها كذلك المنشئات الرئيسية . وفي عام ١٨١٦ لم يكن بين الوزراء السبعة الذين يديرون شئون الدولة المتحدة غير وزير بلجيكي واحد ، وكان الأمر كذلك في عام ١٨٣٠ عندما كانت النفوس ثائرة . وفي مناصب وزارة المالية اليالغ عددها عج كان الهولنديون يستأثرون بتسعة وخمسين بينما لم يتركوا للبلجيكين سوى خسسة مناصب فقط. وفي الادارة الحربية البالغ عددها مناصبها ( ١٠٥ ) مائة وخمسة لم يكن للبلجيكيين منها سوى ثلاثة . وكان توزيع المناصب الحربيــة الرئيسبة يوضــح التفرقة توضيحا تاما ، فلم يكن بن المناصب الحربة التسعة الكبرى في الجيش سوى بلجبكي واحد . وكان بين أعضاء هئة أركان الجيش المكون من ثلاثة وأربعين ضابطا ثمانية ضباط فقط من البلجيكيين.

## ٢ \_ التفرقة الدينية:

كانت مواد الدستور تنص على اطلاق الحرية الدينية ، وتكفل المجيع المساواة أمام القانون بغض النظر عن المذهب الذي يعتنقه الفرد . كما نص الدستور على حق الأفراد في شغل مناصب الدولة دون النظر إلى مذاهبهم الدينية . على أنه لم يكن من اليسير تنفيذ ذلك مع استحكام الكره بين البروتستنتين في هولندا والكاثوليك في بلچيكا في بلچيكا نظراء رجال الدين الكاثوليك في بلچيكا يطالبون بعدم الاستمرار في الحياة تحت راية هذا الاتحاد خوفا من ضياع مالهم من امتيازات ونفوذ سياسي . وهنالك جرت مفاوضات بين البابا والملك وليم الأول في شأن بعض القيود التي فرضها الملك على رجال الدين ، ومن ذلك إلزامهم بالدراسة مدة سنتين في كلية الفلسفة التي أنشأها الملك في « لوڤان » . ونجحت المفاوضات التمهيدية إلا أنها لم تلبث أن تعثرت في طريقها وانتهت بالفشل .

#### ٣ - الاختلاف في اللغـة:

أعلن وليم فى عام ١٨١٤ استخدام اللغتين الفرنسية والهولندية ، ذلك لما لاحظه من اتشار الفرنسية وجهل الكثبرين من الفلمنكين بلغتهم الأصلية . وفى ١٥ سبتمبر عام ١٨١٩ كانت إجادة اللغة الهولندية اجبارية لكل من يريد أن يشغل منصبا حكوميا ، بل لقد فصل الموظفون الذين لايتكلمون الهولندية ، وحل محلهم هولنديون . وفى أكتوبر عام ١٨٢٢ أصبحت اللغة الهولندية اللغة القومية إلى جانب كونها اللغة الرسمية .

ولاشك أن ذلك قد أثار البلچيكيين ولاسيما الجنس الوالونى ، ولذلك عندما ثارت النفوس في عام ١٨٢٩ اضطرت الحكومة إلى الاستجابة . على أن استجابتها لم تجد بسبب فوات الوقت .

## ٤ - السياسة الالية:

فرض على بلجكا القيام بتسديد نصف ديون الدولة . ولم يكن ذلك فى جانب الحق لأن نصب للحيكا من تلك الديون كان صغيرا إذا قورن نصب هولندا التي أضطرت إلى الإستدانة نظرا لسوء أحوالها المالبة أمام كانت تحت حكم فرنسا .

وكان البلچيكيون يعوضون عن ذلك بترويج تجارتهم وفتح الأسواق الخارجية أمامهم . ولكن ثورة جاوة في عام ١٨٢٥ اقتضت كثيرا من النفقات الباهظة حتى بدأ النقص في ميزانية الدولة بوضوح واضطر وليم إلى فرض الضرائب . وقد أخطأ حين فرضها على ضرورات الحياة مثل القمح واللحوم . واشتد أنين فقراء البلچيكيين من عبالضرائب على القمح ، إذ كانوا في العادة يكثرون من أكل الخبز ، بينما كان الهولنديون يستعيضون عن الخبز بالبطاطس والخضراوات .

## ه \_ الاعتداء على حرية الصحافة:

لم يحترم وليم حرية الصحافة ، بل لم يتورع فى بعض الأحيان عن انتهاك قدسية القضاء . ففى ٢٠ أبريل ١٨١٥ اصدر مرسوما يقضى بفرض رقابة صارمة على الصحافة . وتعلل فى ذلك بما يسكن أن تنعرض له الدولة من أخطار بسبب عودة نابليون من إلبا . وأصبح أفراد الثبعب معرضين من أجل ذلك للوقوع فى تهمة نشر الاشاعات والأكاذيب التى تعرض سلامة الدولة وأمنها للخطر ، فكان يصدر ضدهم أحكاما قاسية مثل الحرمان من الحقوق السياسية والسجن ودفع الغرامات . وعلى الرغم من كل ما اتبع من تقييد الصحافة وما اتخذ من وسائل تعسفية لتحقيق ذلك فان جو الصحافة لم يعدم وجود أحرار يملكون من الشجاعة ما يعينهم على نشر الآراء الحرة . وقد وجد أولئك من تشجيع الشعب وتأييده وبخاصة من البلچيكيين ما شجعهم على المضى فى سبيل تحقيق الحرية .

## مقدمسات الشورة:

نسى البلچيكيون خالافاتهم الدينية والسياسية عندما أحدقت الاخطار بواطنهم فقام اتحاد بين الأحرار والكاثوليك من البلجيكيين لإنصاف المظلومين ، والدفاع عن الحريات الدينية والمدنية . وقد كان الشعب البلچيكى وأغلبه من الكاثوليك منقسما على نفسه خلال عهد الوحدة مع هولندا .

فهناك الكاثوليك المتطرفون من رجال الدين ، ثم حزب الأحرار الذين تأثر أعضاؤه بدرجات متفاوتة بمبادىء الثورة الفرنسية . وكأن كارهما لا يحب الآخر ، على أنهم وقفوا وقفة الرجل الواحد في مجلس

طبقات الأمة لمقاومة أطعاع هولندا ومحاولتها استغلال بلچيكا والسيطرة عليها . وكان الملك يحاول اجتذاب فريق الأحرار إلى جانب ليصد به تيار المتطرفين من الكائوليك . وقد شهد عام ١٨٢٨ ميلاد الاتحاد بين الحزيين ، فقام الجينع يدافعون عن حرية المذهب وحرية التعليم وحرية الصحافة . وفى نهاية ذلك العام تقدم أهالى بلچيكا مطالبين بالغاء ضريبتى الخبز واللحم . وكانت المقاومة فى هذه المرة عامة تسودها روح القومية اذ اشتركت فيها جبيع الطبقات من النبلاء ورجال الدين وسكان المدن والريف والمحامين ، على أن الحكومة لم تستجب اذلك .

فهاجم النواب البلجيكيون سياسة الحكومة تجاه الصحافة وتقدم أحدهم في س ديسمبر عام ١٨٢٩ باقتراح لالغاء مرسوم عام ١٨١٥ الذي فرض على الصحف. ولكن رفض الاقتراح باجماع من النواب الهولنديين وسبعة من نواب بلچيكا . وفي ١١ ديسمبر من نفس العام وصلت رسالة ملكية إلى مجلس مبقات الأمة سببت لهم كثيرا من الاضطراب والقلق ، إذ وصفت معارضة البلچيكيين بأنها من صنع « محترفي السياسة ومثيري الفتن » . وكانت النتيجة أن صدر قانون جديد يضاعف من القيود المفروضة على الصحافة . ولما عرضت الميزانية على المجلس في نهاية ديسمبر من ذلك العام \_ وكانت تناقش كل عشر سنوات \_ ارتفعت أصوات الاحتجاج من جانب البلچيكيين من النواب. فهاج الملك وقام بتصرف غير حكيم اذ أصدر مرسوما في يناير عام ١٨٣٠ بمزل ستة من النواب الذين عارضوا الميزانية ، وحرمهم من مرتباتهم . وازدادت أحكام الاعتقال والسجن بين رجال الصحافة ممن هاجموا سياسة الملك التعسفية. ومع ذلك فان البلجيكيين في ثورتهم ومعارضتهم للحكم لم يكونوا ناتسبن على الملك وأسرته . ولكنهم كانوا يرغبون في الحصول على استقلال ذاتي ، ولا يعارضون في بقائهم مع هولندا تحت تاج واحد . فتقدموا إلى الماكُ في لاهاى يعرضون عليه مظالمهم ويطلبون الانفصال عن هولندا علم أن يكون أمبر أورنج نائبا للسلك عليهم . ولا عجب في ذلك فقد كان البلجيكيون يذكرون لوليم إهتمامه بمصالحهم التجارية والصناعية ورعايته المباشرة لها . وقد بلغ تقدمهم في هــذه الميادين حدا أثار حقد الهولنديين ، فكان أهمالي المستردام وروتردام يحقدون على سمكان التوارب بسبب ما وصلت اليه مدينتهم من تقدم . وقد لخص الوزير الفرنسى فى لاهاى فى ديسمبر عام ١٨٦٨ عوامل الكراهية بين الشعبين فيما يلى: « إن البلجيكى يكره الهولندى ، والهولندى يحتقر البلجيكى ، وكل يستمد شعوره من قوميته ومن الذكريات التى يوحى بها التاريخ إليه . يضاف إلى ذلك أن البلجيكين لم ينسوا ما وقع عليهم من عبء يتشل فى عبء الضرائب التى فرضت عليهم ، وعدم تمثيلهم تمثيلا نسبيا صحيحا فى مجلس طبقات الأمة حتى عليهم ، وعدم تمثيلهم تمثيلا نسبيا صحيحا فى مجلس طبقات الأمة حتى مطمأنين لوضعهم هذا » .

كما لخص المؤرخ فشر شعور البلچيكيين فيما كتب عن "تورة بلجيكا كما يلي:

« تململ البلچيكيون وتذمروا طويلا من حكم سادتهم الهولنديين الصارم ، وكانوا يمقتون الدين البروتستاتني وروح التسامح الديني الهولندية ، واستئثار الهولنديين بالطيبات في الدولة ، ورأوا أنفسهم أكثر عددا وأفصح لسانا ، واعتقدوا أنهم أعلى ثقافة والطف عشرة ، فلهذا عدوا جعل اللغة الهولندية اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة ، وإبعاد السكان الوالونيين عن الحياة العامة واعطاء جميع الوظائف الهامة تقريبا \_ مدنية أو عسكرية \_ للهولنديين ، عدوا هذه الأمور من المظالم التي لاتحتمل ».

وفى ربيع عام ١٨٣٠ أصدر الملك وليم الأول بعض المراسيم التى خفضت بعض الشيء من حدة الاستياء . ومنها مراسيم ٢٧ مايو ، ٤ يونية وتقضى بتعديل بعض قوانين التعليم العام واستخدام اللغة الهولندية ولكن تلك الترضيات البسيطة قد قضى عليها تماما عندما أصدر الملك فى ٢٦ يونيو ١٨٣٠ مرسوما يقضى بأن يكون مقر محكمة الاستئناف العليا فى لاهاى .

## ثورة البلجيكيين:

لم تلبث أن وقعت فى باريس نورة يوليو عام ١٨٣٠ التى أنهت حكم أسرة البوربون فى فرنسا وأقامت حكم أسرة أورليان . ولم يكن لها صدى مباشر على الأحداث فى بلچيكا وإنها صادف ذلك الوقت أن كانت بلچيكا تحتفل بمعرض الصناعات القومية ، واتجبت النيه نحو انهاء هذه الاحتفالات بالاحتفال بعيد ميلاد الملك التاسع والخمسين يوم

14 أغسطس ١٨٣٠ ومثلت بهذه المناسبة مسرحية ١٨٣٠ الماسبة عبر تأليف « دانييل فرانسوا اوبير » Daniel-Francois Auber (١٨٧١-١٧٨٢) على مسرح الاوبرا . وكان قد سبق منع عرضها نظرا لانها تعاليج موضوعا ثوريا للعاية يتعلق بثورة ناپولى تحت قيادة « مسانيللو » Massaniello ضد الحكم الأسياني . وقد كان لمشاهدها الثورية أكبر الأثر في إثارة النفوس فنمت عما كان يعتلج في صدور البلچيكيين من ثورة . وارتفعت هتافات الحاضرين لفرنسا وضد هولندا . وتجاوزت تلك الهتافات دار الأوبرا إلى شوارع المدينة وتطور الأمر إلى ثورة حامية ، استطاع الشعب أن يخمد نارها بعد ثلاثة أيام. وتقدم وفد بلچيكي بالشكوي إلى الملك وليم . ولكنه لم يصغ إلى مطالب الشعب ، ولم يكن حكيما في تصرفه إزاء ذلك ، فتحرجت الأمور وازداد خطرها مما أضطر الملك إلى اللين ، فرأى أن يستجيب لبعض مطالب البلچيكيين حين عزل وزير ألعدل ودعا مجلس طبقات الأمة إلى الاجتماع في جلسة غير عادية ، عرض فيها مطالبة البلجيكيين الانفصال عن هولندا أداريا وطلب إقامة أمير أورنج حاكما عليهم . عرض ذلك بطريقة جعلت المجلس يرفض مع أن الملك كان قد وعد البلچيكيين بمعاونتهم على تحقيق ذلك . ولكن أمر ذلك جاء متأخرا ، إذ كان الثوار قد بأدروا بتشكيل فرقة من أربعمائة مقاتل وهاجموا بها دار البلدية . فتم استيلاؤهم عليها في ٢٠ سبتمبر من نفس العام . وانصرفوا إلى أعمال التخريب التي استمرت أسبوعا ولما انطلق الجيش الهولندي للقضاء على الثوار عوقه ما كانوا قد وضعوا في شوارع المدينة وطرقاتها من المتاريس ، وقاومتهم فرق الثوار من المتطوعين . وظلُّ القتال بين الطرفين قائما لمدة ثلاثة أيام واضط الأمير فردريك الى أن ينسحب بما بقى من جنوده بعد أن هلك من جيشه حوالي ٢٥٠ جندى . وفى أكتوبر طغى الشعور القومى فاندفع الثوار ، وانتشرت نيران الثورة بين أيديهم ، فلم يعد من اليسير أن يتصدى جيش لمقاومتها ، وفي ميدان الشهداء ببروكسل أقيم نصب تذكاري تخليدا لذكري من لقوا مصرعهم من البلجيكيين الذي بلغ عددهم ستمائة خمال المعارك التي

ونجح من بقى من الثوار فى تشكيل حكومة متَى قتة . كما دعوا مؤتمرا وطنيا إلى الانعقاد ، وأعلنوا فيه استقلال الولايات البلجيكيــة عن هولندا .

وقعت بينهم وبين الجنود النظاميين الهولنديين في سبتمبر عام ١٨٣٠ .

موقف الدول من أحداث ثوره البلجيئين.

لم يكن عجيبا أن تثير أحداث الثورة التي قام بها البلچيكيون بين أواخر أغسطس وأكتوبر ١٨٣٠ دول أوروبا الكبرى ؛ وخاصة بعد أن مد الملك وليم يده يطلب معاونتهم فى المجافظة على ما قرروا فى عام ١٨١٤ فى إقامة مملكة متحدة تضم بلچيكا وهولندا ، وجعلها حاجزا يتقون به تسرب الآراء الثورية من فرنسا . ووافق الملك وليم بناء على ذلك على ما أسموه بنود لندن الثمانية التي تنظم أمور الحكم فى تلك الدولة الجديدة . وكان عزمه قد استقر يومئذ على مقاومة كل محاولة تهدف إلى استخدام القوة . ولكن الموقف عام ١٨١٤ كان يختلف تماما عن الموقف فى عام ١٨١٤ .

فهذا لويس فيليب ملك فرنسا الذي بلغ العرش بعد ثورة يوليو عام ۱۸۳۰ يخشي إن هو تخلف عن معاونة الدول الكبرى في اخضاع بلچيكا وردها تحت راية المسلكة المتحدة التي يحكيها الملك وليم. فبلاده ما زالت منذ انعقاد مَوَّتمر ڤيينا تحت وصاية تلك الدول التي حالت دون قيام الجمهورية بها . وفيها نزعات سياسية مختلفة تثير القاق على حياة شعبها وحول عرش مليكها ، فهذا فريق من الأحرار يطالبون الملك في الحاح بمديد المعونة إلى بلچيكا الثائرة ، وفريق آخر يرى انتهاز الفرصة لضم بلچيكا إلى فرنسا ، وثالث يرى أن يستجيب الملك لويس فيليب لفيم بلچيكا إلى فرنسا ، وثالث يرى أن يستجيب الملك لويس فيليب لرغبة البلچيكيين في تنصيب ابنه دوق نيمور Nemours ملكا عليهم . وكان بود الملك الموافقة على ذلك لولا خوفه من انجلترا التي كانت تكره أن يحكم الأراضي المنخفضة ملك قوى ، وترى في وجوده تهديدا لأمنها .

ولم يكن موقف الدول الأربع الأخرى ( النسا وروسيا وبروسيا وانجلترا ) ، بأقل حرجا من فرنسا ؛ فهى قد تعهدت فى مؤتسر فيينا على المحافظة على ما تم فيه من تسويات وترى أن ثورة البلچيكيين ومطالبتهم الاستقلال يناقض ما اتفقت عليه تلك الدول .

ترى كيف يكون موقف الدول الكبرى فى معالجة الأمر؟ إخضاع البلچيكيين ليبقوا مع الهولنديين تحت راية واحدة كما نصت عليه تسوية فيينا أم ترك البلچيكيين يسعون إلى تحقيق استقلاليم؟ لم تكن دول أوروبا انشرفية الكبرى (روسيا وبروسيا والنسما) فى حال تمكنها من

النخل فى الأمر ؛ فالروسيا والنسا كانتا منشغولتين باطفاء نار الثورة فى بولندا ، ولم تكن بروسيا قادرة على التدخل بمفردها . ولم تجد انجلترا أمامها غير فنح الطريق أمام البلچيكيين للسعى فى سبيل تحقيق استقلالهم . ووقفت فرنسا إلى جانب انجلترا .

لم تكن انجلترا تعارض فى أن ينال البلجيكيون استقلالهم وخاصة بعد أن انتقلت زمام الأمور فيها الى وزارة من الأحرار ، وأصبح بالمرستون Palmerston ( ۱۸۸۶ – ۱۸۸۰ ) وزيرا للخارجيــة . وكان من المؤمنين بمطالب بلچيكا . فوجد في تاليران ـ السفير الفرنسي عندئذ في انجلترا \_ خير حليف يتعاقد معه لايجاد حل لهذه المشكلة مع الاحتفاظ بالصداقة بين الدولتين . وكان بالمرستون يرحب دائما بالاتفاق الودى بين بلاده وفرنسا ، ويرى أن استقلال بلجيكا يبعدها عن النفوذ الفرنسي ؛ فبلچيكا المستقلة في نظره سوف تعارض فرنسا كما تعارض أى دولة أخرى إذا حاولت التدخل في شئونها . أما بلچيكا المجبرة على الانضمام إلى هولندا فإنها سوف تدعو فرنسا وحدها لتخلصها مماهي فيه . وهذا ما كان يخشاه بالمرستون ، ولذلك وقف في سبيل انتخاب « دوق نيمور » ملكا على بلچيكا ، عندما رشحه أهلها لذلك ، وعندما طلب منه تاليران أن يوافق على ذلك ، فقال بالمرستون ان تولية « دوق نيمور » على العرش البلچيكي معناه ضم بلجيكا إلى فرنسا وإن الموافقة على ذلك ستؤدى حتما إلى وقوع حرب عامـــة . وعندئذ كُف تاليران عن الاصرار في طلبه .

وكان تاليران قد وصل إلى لندن يوم ٢٥ سبتمبر أى قبل انسحاب القوات الهولندية من محاربة الثوار البلچيكيين . وحاول اقناع الوزارة الانجليزية بوجهة نظر حكومته ومقدرتها على الاضطلاع بالأمر وحدها . وعندما أصبح على الحكومة الانجليزية أن تختار بين أمرين : الحرب أم التفحية بالمبدأ ، اختارت الأمر الثاني واعترفت بموافقتها على انفصال بلچيكا عن هولندا ، ووعدت بالاعتراف بالدولة الجديدة « بلچيكا » بشرط أن تعهد فرنسا بالمحافظة على الحدود التي رسمتها تسوية ثيننا بشرط أن تعهد فرنسا بالمحافظة على الحدود التي رسمتها تسوية ثيننا في عام ١٨١٥ ، وأن تتعاون مع الدول الأربع الأخرى في تكوين الدولة الحديدة . وقد اقترح تاليران في ٤ أكتوبر أن تعرض المسألة أمام المؤتم المكون من الدول الخمس العظمي الذي كان مجتمعا يومئذ في لندن للنظر

فى مسألة اليونان وعندما طلب ملك الأراضى المنخفضة فى اليوم التالى من الدول أن تساعده على التغلب على الثورة ، كانت المحالفة الفرنسية الانجليزية قد أصبحت حقيقة ماثلة ، وأصبح التحالف ضد فرنسا من صنع الماضى .

وقد نظرت روسيا بعزيد من الأسف إلى التطور الجديد فى السياسة البريطانية . ولكن لحسن حظ المسألة البلچيكية ، أن روسيا كانت مشغولة بالثورة فى بولندا ، وعزلت روسيا بذلك عن المشاركة فى شئون غرب أوروبا . وكذلك بروسيا التى رأت أن تتحد مع روسيا فى سياستها لم تكن لتستطيع أن تندخل فى المسألة البلچيكية لصالح ملك هولندا لأنها رأت ضرورة الاحتفاظ بجيشها قائما على حدودها الشرقية .

أما النسسا فقد شغلتها مشاكلها في بولندا وايطاليا عن التدخل في المسألة البلجيكية.

وبسبب هذه العوامل مجتمعة ، ووسط هذه الظروف ، اتفقت الدول على مبدأ انفصال بلچيكا عن هولندا فى البروتوكول الذى تم توقيعه بتاريخ ٢٠ ديسمبر عام ١٨٣٠ . ومع أن نيقولا قيصر الروسيا قد صدق على هذا البروتوكول إلا أنه اشترط أن يكون تنفيذه مقرونا برضا ملك هولندا . فهو بوصف حليفا وصديقا لذلك الملك يرفض استخدام العنف والتهديد فى إقناعه .

وفى مطلع عام ١٨٣١ بدا حل مشاكل المسألة البلچيكية صعب التنفيذ ، وبدا الشك فى أن تجتمع عليه سائر الدول ، فالقيهر لايزال مترددا ، وملك الأراضى المنخفضة يبدى عنادا وتثيبنا بموقفه ، بينما المؤتسر الوطنى لا يقتنع بالحلول المعروضة ، وموقب فرنسا الذى ما يزال يبدو غامضا ، ومشكلة لكسمبورج ما تزال معقدة يستعصى حلها. ففى عام ١٨١٥ منح ملك الأراضى المنخفضة لكسمبورج تعويضا له عن أملاكه الوراثية التى تنازل عنها لبروسيا . كانت مدينة لكسمبورج قلعة حصينة تسيطر على مداخل ألمانيا الدنيا . كما كانت لكسمبورج نفسها عضوا فى الإتحاد الألمانى . ومع ذلك فإن البلچكيين على الرغم من اعترافهم بكونها عضوا فى الاتحاد الألمانى يطالبون بها ، ويعتبرونها من اعترافهم من بلادهم ، ولا أدل على ذلك في رأيهم من أنها ممثلة فى مؤتمر بروكسل .

وفى ٢٠ يناير من عام ١٨٣١ ، أصدر المؤتسر المنعقد فى لندن بروتوكولا جديدا يحدد مبدأ الانفصال وفقا للقرار التالى « تعاد كنمبورج إلى ملك الأراضى المنخفضة ، وتقوم بلجيكا بدفع تصف الدين القومى » . وكانت هولندا قد اقترضت معظمه قبل الوحدة . وفى نفس المؤتمر اشتدت مطالبة تاليران ببعض المواقع لفرنسا ، طالب بالمحصول على قلعتى « مارينبورج » Marienburg و « فيليبقيل » بالمحصول على قلعتى « مارينبورج » وقائل وافق على البروتوكول المشار اليه ضمانا للسلام ، وتجنبا للحرب . ووافق ملك هولندا على ذلك.

#### اعرش البلچيكى:

ويناقش المؤتسر مسألة اختيار من يجلس على عرش بلچيكا . ويرفض البلجيكيون - وكانوا أتلية في المؤتمر - أمير أورنج الذي جاء يطلب هذا العرش مدعيا أنه منحقه . وينقسم أعضاء المؤتمر إلى فريقين : فريق يرى اختیار « أوجست بوهارنیه » Auguste Beauharnias «دوق لوشتنبرج» Leuchtenberg وفريق يفضل «دوق نيمور» Nemours ، الابن الأكبر لمات فرنساً . وقد كانت معارضة فرنسا للأمر الأول مما أبعده . بينما شجعت البلچيكين على التشبث بالثاني . وفي ٣ فبراير عام ١٨٣١ تقدم وف رسمي إلى البلاط الفرنسي يعرضون تاج الملك على « دوق نيمور » . وكان تشبث البلچيكيين بمطلبهم هذا يقتضى أن يقبل الدوق المذكور عرض بلچيكا ولكن قبوله لهذا العرض سيكون أول شرارة تشعل نار حرب أوروبية عامة . وفي أول فبراير أي قبل ذلك العرض الرسسى بيومين كانت الدول قد قررت اقصاء أمراء البيوت الحاكمة في الدول العظمى الخسس من حق اعتلاء العرش البلجيكي . وأكبر الظن أن الدول كانت تمنى بما قررت في المرتبة الأولى ( دوق نيمور ) . ألم يكن من الحكمة بعد ذلك الا يقبل ملك فرنسا عرش بلجيكا لابنه ، فيعرض ملكه للخطر . وظل الوفد البلچيكي ينتظر بباب لويس فيليب أسبوعين كاملين وانصرف أخيرا بعد أن صدر قرار الملك المذكور بالرفض .

وكان لرفض ملك فرنسا أثر فى نفوس البلجيكيين الذين استاءوا واشتد استياؤهم فرفضوا ترشيح أحد أمرائه وهو أمير ناپولى . وتطلعت الأنظار بعد ذلك إلى أحد أخوال الملكة فيكتوريا ، وهو ليوبولد أمير ساكسكوبورج Leopold of Sax-Coburg .وله يعارض فى ترشيحه إلا قيصر

الروسيا بحجة أنه سبق أن طلب لعرش اليونان فرفض ، وصرح بعد هذا الرفض بأنه يرى ترك الأمر للبلچيكيين أنفسهم . آما انجلترا فقد رضيت به عن طيب خاطر نظرا لما بينه وبينها من علاقات طيبة . واتجه « بالمرستون » إلى لويس فيليب واجتهد فى اقناعه بالموافقة على قبول « ليوبولد كوبورج » . واقترح فى عرضه هذا تزويج المرشح بالأميرة « لويز أورليان » . وكان ليوبولد سياسيا بعيد النظر ، فاشترط لقبوله تاج بلچيكا أن يعاون فى العمل على إيجاد تسوية مرضية لشعب بلچيكا ، واقترح أن يقدم لذلك بإدخال بعض التعديلات على بروتوكول ٢٠ يناير واقترح أن يقدم لذلك بإدخال بعض التعديلات على بروتوكول ٢٠ يناير على من نفس العام . أما رأس المقترحات التي حرص على تنفيذها حرضا على مصالح البلچيكيين ، فقد كان الابقاء على حق بلچيكا فى لكسمبورج، وتعديل موضوع الديون بحيث يقع عبؤها على هولندا ، وتعفى بلچيكا من هذا الغرم .

#### ليوبولد أمير (( ساكس كوبورج )) يصبح ملكا على بلچيكا :

وفى ١٦ من أغسطس عام ١٨٣١ قصد ليوبولد إلى بروكسل . فاستقبله الشعب بحفاوة عظيمة وأيدته الدول التي يهمها الأمر .

لم ينته الأمر عند حد ما ذكرنا ، وإنها ظهرت فى السبيل عقبات ، وأحيطت الأمور بسياج من المتاعب ؛ فهذه هولندا ترفض رفضا تاما ما آقره المؤتمر من التعديلات التى اقترحها ليوبولد (المواد الثمان عشرة) ، وهذا وليم أورنچ ملك هولندا يرى فيما أقره المؤتمر تحديا من الدول ، أقل ما يمكن آن يوصف به آن الدول لن تعينه بعد اليوم . فحزم آمره وأصر على مهاجمة بلچيكا بجيشه الخاص . ولم يكن الجيش البلچيكى قد آعد نفسه لصد هذا الهجوم ، فبات يتلقى النكسة بعد النكسة بعد النكسة ولهزيمة تلو الهزيمة تلو الهزيمة . ولعل الدول لو قبلت اقتراح القيصر بترك بلچيكا وشأنها لكان من المكن أن يقضى على عرش ليوبولد ، وتعود بلچيكا إلى وحدتها مع هولندا إلى الالتجاء وحدتها مع هولندا ، واضطر ليوبولد أمام هجوم هولندا إلى الالتجاء الفرنسي بذلك ، وكان الشعب يتعطش إلى خوض الحرب لتدعيم الشرنسي بذلك ، وكان الشعب يتعطش إلى خوض الحرب لتدعيم النجلترا التي خشيت أن تنفرد فرنسا بالنفوذ في بلچيكا .

وتتقدم قوات فرنسا بالفعل ، فترد الجيش الهولندى عن بلچيكا ، وتبقى مرابطة فى مواقعها معلنة أنها لن تنسخب إلا بعد تنفيذ الاتفاق الذى تم بتاريخ ١٧ أبريل عام ١٨٣١ .

ويقتضى هدم بعض القلاع وازالة بعض التحصينات . ولم تكن دول أوروبا تكره لفرنسا أن تنال ما تطلب ، ولكنها تكره أن تنال ذلك عن طريق التهديد بالسلاح . وقد جاء ذلك فى تصريح لبالمرستون ، وهو يهدد باعلان الحرب إن بقيت فرنسا مرابطة بجيوشها فى بلچيكا . فلم تكد فرنسا تسمع بذلك حتى بادرت بسحب جيوشها . ومن ثم بدأ تحطيم القلاع المتفق عليها الواقعة على الحدود وهو « منان » Menin » و « مرينبورج » .

واتهن الأمر بعقد اتفاقية ١٥ أكنوبر عام ١٨٣١ ، وهي اتفاقية المواد الأربع وعشرين التي اعيدت بمقتضاها «ليمبورج» للمسبورج إلى هولندا . وعقدت معاهدة لندن في ١٥ نوفسر من عام ١٨٣١ ، وكان أعضاؤها وزراء الدول الخمس العظمي وبلجيكا . ورفض قيصر الروسيا التصديق عليها حتى يوافق عليها ملك هولندا . وفي النهاية في ٣ مايو عام ١٨٣٣ أكدت معاهدات نوفسبر ، وصدق عليها قيصر روسيا . وهكذا اعترف بليوبولد ، كما تم الاتفاق على الاعتراف بحياد بلجيكا الذي ضمنته الدول العظمي جميعا .

لم يكن الملك وليم ليذعن للأمر الواقع ، فكان لابد من استخدام القوة ليرضخ للأمر . فهاجمت القوات الفرنسية أتتورب ، وكانت لاتزال تحت سيطرة الهولنديين . وحاصرت انجلترا مصب نهر الشلد وسواحل هولندا وهكذا لم يعد للهولنديين أى مراكز فى بلچيكا فيما عدا قلعتين على فهر الشلد ، بينما ظل البلچيكيون يحتلون « ليمبورج » Limburg ولكسبورج . ولم تحل هذه المشكلة الا فى عام ١٨٣٩ ، عندما أظهر ولكسبورج . ولم تحل هذه المشكلة الا فى عام ١٨٣٩ ، عندما أطهر ولكن الدول هددت باستخدام القوة مما أدى إلى حل المشكلة البلچيكية وقدأساء إلى وليم ما عاناه من هزيمة فتنازل عن ملكه .

ولايمكننا أن نفسر موقف الدول الشرقية أثناء السنوات الحرجة في المشكلة البلچيكية إلا على أساس انشغال هذه الدول ببعض الحركات

الثورية القريبة من أملاك كل منها . فقد شغلت روسيا تماما بالثورة في ولندا . وكانت هذه الثورة مما شتت جهود كل من بروسيا والنمسا كذلك ، كما كانت الأخيرة قلقة بسبب الاضطرابات والفتن في كل من ألمانيا وإيطاليا ، ففي ألمانيا وقعت بعض الحركات الانفصالية ، فخلع دوق برنزويك من دوقيت دون اعتراض ، وإضطر منتخب هس أن يمنح \_ مرغما \_ شعبه الدستور ، ووقعت حوادث مماثلة في كل من هانوڤر وسكسونيا . وكان مترنخ عندئذ يركز جهوده في إعادة النفوذ النساوي في إيطاليا إلى ما كان عليه من قبل ، ولذلك انفردت كل من فرنسا وانجلترا بحل مشكلة الأراضي المنخفضة ، فكان ذلك من حسن حط بلجيكا .

استطاع الملك ليوبولد أمير « ساكس كوبورج » أن يضع سياسة لتحسين العلاقات بين بلچيكا وهولندا والعمل على نشر السلام بينها . وأثبتت الأيام أن البلچيكيين قد وفقوا في اختيارهم لهذا الأمير ليكون ملكا عليهم ، فهو قد ذلل الصعاب التي واجهته : فنجى بلاده من الغزو الهولندي المحفوف بالخطر ، ذلك الهجوم الذي شن عليها في نهاية يوليو عام ١٨٣١ . وتغلب على مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن هذه وهي تخليص بلچيكا من الجيش الفرنسي الذي قدم لطرد الهولنديين ، وراق له أن يبقى بعض الوقت ببلچيكا . كما تغلب على سخط الشعب البلچيكي الشديد وتذمره العميق لفقدانه شطر من لكسمبورج وإقليم لمبورج . كان ذلك تنيجة لما فرضته عليه الدول العظمى في مؤتمر لندن .

وفى مايو عام ١٨٣٩ بعد كفاح دام تسع سنوات تقرر أن تصبح بلچيكا دولة مستقلة مكفولة الحقوق وكان النصر الحقيقى من نصيب بالمرستون ، فقد تخلصت بلچيكا حقا من حكم هولندا ، وأنقذت من انضمامها إلى منطقة النفوذ الفرنسى الحربى والتجارى ، وفرض عليها نظام من الحياد الدائم بعد ما ضمنته الدول الخمس العظمى وقد وصف هذا الاتفاق بعد ذلك بخمسة وسبعين عاما بأنه كان قصاصة ورق .

كان لحركة استقلال بلجيكا أهسية تنضح آثارها فى إظهار جانب من تلك الصعاب التى واجهت لويس فيليب ، وموقفه الحرج فى التوفيق بين رغبات شعبه ورغبات الدول الأوروبية . وكانت هذه الحركة كذلك

خروجا على قواعد تسوية فيينا بعد أن أثبت ما فيها من نقص . وضربت المثل فى مد الأمل للمطالبين بالحرية والاستقلال . كما أثبت أن نجاح الحكم لا يقوم إلا على أساس من القواعد الدستورية كما ثبت فى كل من فرنسا وانجلترا وبلچيكا . أفادت بلچيكا كثيرا من هذا الاستقلال ، وبحسها من ذلك أن أصبحت تتمتع بحكم سليم بين يدى ملك دستورى، يمتاز ببعد النظر وثاقب الفكر والحكمة .

# البَابْ الرابع ثورات عام ۱۸۶۸

تميز عام ١٨٤٨ بقيام الثورة فى فرنسا وانتقالها إلى الدول الأوروبية الأخرى . وليس عجيبا أن تتنابع الثورات تقليدا لما وقع فى فرنسا ، ذلك لأن المبادىء الرجعية \_ التى روج لها مترنخ فى أوروبا منذ عام ١٨١٥ \_ كانت تتعارض مع ما بدأت تحسه الشعوب إلى الخلاص منه ، فالشعوب قد أحست الرجعية والظلم وأخذت تنزع إلى الحرية فى كل ناحية من نواحى الحياة لأن أثر الثورة الفرنسية مازال يحرك مشاعرها . فكان من الطبيعي أن تتخلص الشعوب من تلك المبادىء المنفرة التى نادى بها مترنخ ، وأخذ يدعو إليها ويروج لها . وإذا كانت هذه الثورات لم تحقق كل ما كانت تهدف إليه فإنها على الأقل قد أحدثت تصدعا هائلا فى ذلك النظام الرجعي الذى كان يسود أوروبا ، وأثبت أنه لن يقوى على البقاء أمدا طويلا ،



#### الفصىلا لأول

#### ثورة فرنسا في فبراير عام ١٨٤٨:

لم تكن التالية لثورة عام ١٨٧٩ ، بل سبقتها ثورة أخرى في عام ١٨٣٠ ، وقعت في عهد شارل العاشر ولكنها لم تتمخض عن حكم جمهورى كما كان ينتظر منها . فالحكم الملكى اتقل من أسرة البوربون إلى أسرة الأورليان . على أن تتأجها العامة لم تخل من أهميسة . وبحسبنا من تلك النتائج انتقال قدسية الحكم من البيت المالك إلى حقوق الشعب . ومعنى ذلك أنها مهدت للديمقراطية وإن كانت لم تؤيد بإصلاحات دستورية جديرة بالذكر . ولكن الشيء الذي لاشك فيه هو أن لويس فيليب أصبح يحكم فرنسا بإرادة الشعب . وعلى ذلك يمكن اعتبار ثورة عام ١٨٣٠ تنسة لثورة عام ١٨٧٨ . فمبادىء الثورة الأولى وهي الحريسة والاخاء والمساواة قد تحققت بالفعل وأصبح الحفاظ عليها في أيد أمينة وفية . فحق الشعب الذي منحه لويس الثامن عشر في عهده لم يصبح تنازلا من الملك ؛ لا يحصل عليه الشعب إلا إذا ضعف الملك أو أراد بل أصبح حقا ثابتا من حقوق الشعب لايتغير ويتبدل ولا يسترد (١) .

#### اسباب الثورة التي قامت في فرنسا في عام ١٨٤٨:

إنها أسباب تجمعت خلال حكم لويس فيليب ( ١٨٣٠ - ١٨٤٨ ) . الواقع أن التاريخ لا ينكر المزايا الكثيرة التي استقرت خلال ذلك العهد، وقامت على أساس النظم المختلفة التي أفادتها البلاد من كلا العهدين الجمهوري والإمبراطوري ، واستقرت دعائم النظم الاجتماعيسة والسياسية ، فلم تعد يخشي عليها من خطر إذا ما هي وضعت في أيدي الرجعيسة من أمشال « فييل » Villèlis و « بولينياك » Polignac

<sup>(</sup>١) أنظر ثورة يوليو من عام ١٨٣٠ صوص ٢٦٨ – ٢٧٤ .

وإذا كان حق الانتخاب قد قصر فى دائرة ضيقة لا يجاوز أفرادها ٢٥٠٠ ناخب ، فإن فرنسا فى عهد لويس فيليب قد تستعت بعصر زاهر تميز ببلاغة أعضاء البرلمان وتقدم السكك الحديدية ، وفتح الجزائر وتوطيد الحكم الفرنسي فيها .

وفى عهد لويس فيليب كان «جيزو » Guizot زعيما لحزب المحافظين و « تيبر » Thiers رئيسا لحزب الأحرار . وكان كلاهما قد استقبل حكم الملكية البورچوازية برضا وحفاوة ، وتعاهدا على تأييدها والدفاع عنها بكل ما يملكان من قوة أمام أنصار الملكية الشرعية ( ملكية البوربون ) من ناحية ، وأنصار الجمهورية من ناحية أخرى .

وعلى الرغم من اتفاقهما هذا كان لكل منهما فى السياسة الخارجية سبيله الخاص. « فجيزو » كان يستند فى سياسته إلى ما يعرف « بالتعاقد الودى » Entente Cordiale مع انجلترا ، وهو تعاقد بين الدولتين الديسقراطيتين فى غرب أوروبا ضد الدول الثلاث الأوروبية الرجعية فى شرق أوروبا . وكان تيبر من أنصار سلوك سياسة الهجوم ومعارضى سياسة التعاقد الودى . ولا ينبغى أن نغفل عن حقيقة هامة وهى أن سيوط ملكية لويس فيليب لم يكن تتيجة الخلاف بين السياستين وإنما تتجت عن سلوك لويس فيليب فى السياسة الخارجية ، وعن يقظة الديمقراطية التى أخذت تزداد نموا فى النفوس .

وكانت ثورة عام ١٨٤٨ مفاجأة لكل من الزعيمين المذكورين. ويمكن تفسير السهولة التي تست بها هذه الثورة بإنشغال الحكومة والمعارضة في أوجه النزاع بينهما ، وعدم التباههما إلى تلك القوى التي أخذت تعمل في سكون خارج البرلمان للقضاء عليهما معا .

#### أما ثورة عام ١٨٤٨:

وقد كان مبعثها مسلك لويس فيليب فى سياسته الخارجية ، فهو قد اتبع سياسة لا تلائم ميول الشعب الفرنسى ؛ فتسوية ثيبنا في عام ١٨١٥ قد خلفت لفرنسا آثارا مخزية كان من واجب أسرة أورليان العسل على محوها ؛ ذلك لأن مركز هذه الأسرة كان يرتبط بسقدار ما يسكنها أن تقدم من جبود فى سبيل استرداد الكرامة الرنية التى ترد على الشعب كبرياءه . وقد سنحت الفرصة مرتين ؛ أولاهما فى عام ١٨٣٠ عند اندلاع

نار الثورات في أوروبا ، والثانية عام ١٨٤٠ بمناسبة موقف أورويا من محسد على . ولكن لويس فيليب اهمل رعبه الشعب في دلا العرصنين . كانت باريس في عام ١٨٣٠ كما كانت في عام ١٧٨٩ وكما ستصبح في عام ١٨٤٨ مهب العاصفه الثورية التي عست أوروبا وهزت فيها عروش الحاكمين . وكان من نتائج ذلك أن أعلنت بلجيكا استقلالها عن هولندا وثارت بولندا على الروسيا . كما شهدت المانيا وإيطاليا بعض الاضطرابات. فأصبح على لويس فيليب أن يختار الموقف الذي يلائمه من هذه الثورات وكان حديث عهد بالحكم . وكان مصير أسرته يتوقف على ســــلوكه عرشه ثمانية عشر عاما . ولكنه لم يرض شعبه ؛ فاتسعت هوة الخلاف بينه وبين الشعب ، وعجلت الظروف على توسيعها . فالشعب يرى أن من الحق على مليكه أن يساند الشعوب الثائرة ، ويدفعه إلى ذلك ما خلفته تسوية عام ١٨١٥ من جراح عميقة في الكرامة الفرنسية . وتهزهم إلى ذلك ذكريات المجد في عهد نابليون وإن كان من الصعب تصوير الموقف لو أن الملك استجاب لرغبات شعبه وإن لم يكن من المستبعد \_ لو فعل \_ أن تتحالف دول أوروبا الرجعية (الروسيا والنمسا وبروسيا) ضد فرنسا . فيفاجأ الشعب الفرنسي بذلك الخطر الذي لم يكن مستعدا لرده . والشيء الذي لأشك فيه هو أن لويس فيليب قد امتنع عن التدخل في الشئون الأوروبية يومئذ ليحصن عرشه ويحافظ على سلامته . فقد بالغ في إبعاد تفسه عن التدخل . فرفض تاج بلچيكا الذي عرض على ابنه . وكان في ذلك بعيد النظر فلو أنه قبل لابنه هــذا العرش لعرض بلاده لأخطار حرب قد تنتهي بالقضاء عليها .

ولما سنحت الفرصة الثانية عام ١٨٤٠ عندما قامت أوروبا فى وجه محمد على مدعية أن نشاطه قد أصبح مبعث خطر على الباب العالى وتحمس الشعب الفرنسي لمناصرة محمد على رأى لويس فيليب أن يرضى الشعب فعين « تبير » Thiers \_ وكان من أنصار محمد على رئيسا للوزارة . ولكنه لم يلبث أن تبين فى سلوك « تبير » واستعداده ما يمكن أن يثبر عليه حربا لا طاقة له باحتمالها ؛ واتضح له كذلك أن الدول الأوروبية مصرة على موقفها ، وأنها طلبت إليه أن يتنازل عن أطماعه فى أملاك الدولة العثمانية ، فاشتد عظف انشعب على محمد على عطفا يكاد أن يتطرر إلى ثورة ، فبادر لويس فيلب بعزل تبير وتعيين عطفا يكاد أن يتطرر إلى ثورة ، فبادر لويس فيلب بعزل تبير وتعيين

جيزو الذي ظل في منصبه حتى وقوع الثورة في فبراير عام ١٨٤٨ . تلك كنت آثار السياسة الخارجية .

#### السياسة الداخلية:

ويساند سلوك الملك في سياسته الخارجية سلوكه في السياسة الداخلية ، فهو سلوك لم يقل أثرة في إغضاب الشعب عن أثر السلوك في السياسة الخارجيسة . وكان من رآى الأديب « شاتوبريان » في السياسة الخارجيسة وكان من رآى الأديب « شاتوبريان » الفرنسي بسلوك جرىء في السياسة الخارجية يصرفه عن الانشغال بسياسة الخيول الداخلية التي حرمته من حقوقه السياسية . بينما رأى الملك ورئيس وزرائه « جيزو » أن خطر ذلك يسكن أن يتقى بالعنف ، إلا أن ايم يكن يسيرا لأن الحكومة لم يكن لديها الوسائل لتنفيذ ما تريد.

كانت آسرة الأورليان تعتبد فى سلطانها على الطبقة الوسطى وحسب، وكان أفرادها هم أصحاب الحق فى الانتخاب (١). وفى ذلك ما يشير إلى استبعاد غيرهم كأعضاء الحزب الكاثوليكى والحزب الذى دأب على تأييد البوربون . ولم تبذل الأسرة الحاكمة أى جهد فى سبيل إرضاء الثورين والديمقراطيين ، فى الوقت الذى راعت فيه فقراء الطبقة الوسطى، فجعلت منهم الحرس الوطنى فأصبح لهم فى الدولة كيان ملحوظ وان كان ذلك لم يخرجهم عن طاعة من فوقهم من رجال الطبقة . على أنهم سئموا حالهم مع الوقت ، فبدأت الفوضى تدب بين صفوفهم ، وعدل الملك عن استعراضهم لأنهم كثيرا ما كانوا يتفوهون خلال الاستعراض بألفاظ خارجة وعدائية . حقيقة أن البرلمان لم يخل من معارضة يتزعمها « تبير » ومع ذلك فقد أمن الملك جانب المجلس عن طريق الرشاوى التي كان يقدمها رئيس وزرائه « جيزو » للأعضاء . وعلى الرغم من كل ذلك فإن الرأى العام لم ينج من الاندفاع وراء ما تنشره الصحف من آراء مثيرة .

كما أثار النفوس موقف « جيزو » الذي كان يرى أن التساهل في سياسته والاستجابة لبعض مطالب الشعب مظهر من مظاهر الضعف .

<sup>(</sup>۱) لا يسمح لفرد من أفراد الشعب الفرنسى بحق الانتخاب الا أذا كن يؤدى للدولة ضريبة مباشرة لا يقل قدرها عن ٢٠٠ فك ، ولا يسمح للمرشح لعضوية البرلمان بالوصول اليها الا أذا كان يدفع ٥٠٠ فك ضريبة مباشرة للدولة .

وبات الشعب يكره هذه السياسة . ويعتقد أن ملكية لويسفيليب لم تعد صالحة في سياستها الخارجية والداخلية ؛ فالملك في الواقع قد خدع الشبعب بحكومة برلمانية ولكنها زائفة ؛ فهو لايرى أن يكون جديرا بالعرش إذا تخلى عن شيء من سلطانه . ومن ذلك تشبئه الكامل بالسيطرة على السياسة الخارجية ؛ فهو يرى أن إهمال ما يقرره البرلمان في شأن السياسة الخارجية أهون عليه من إقحام فرنسا في أي حرب . قلم ير « تيبر » رغم المعارضة في البرلمان بدا من مهاجسته واتهامه بالاعتداء على الدستور . ولما بدا (لتيبر) أنه لن يستطيع أن يكسب في البرلمان من يؤيدون رأيه انضم إلى الحزب الجمهوري ، وأيد مطالبهم الخاصة بإصلاح الانتخاب .

تعرض كذلك موقف الملك لتيارين جارفين من تيارات السياسة : أحدهما يستمد قوته من أنصار الحزب البونابرتي الأوفياء لذكري عهد بونابرت والثاني يستند إلى قوة الحزب الجمهوري الاشتراكي .

#### فأما أنصار النيار الأول:

فقد كانت الذكريات من عبد بونابرت لا تزان تهز مناعرهم . ذكروا أمجاده الحربية واتتصاراته السياسية التى تغنى بها بيرنچيه ذكروا Beranger ، وأشاد بذكرها « فيكتور هيجو » Victor Hugo ، وذكروا تحالف دول أوروبا عليه وذكروا هزيسته فى « واترلو » . وفاضت قلوبهم بالعطف على نهاية هذا البطل وذكروا كيف سلم نفسه للشرف البريطاني الذي غدر به حين رمى به إلى سانت هيلانه ، وذكروا عودته إليهم فى عام ١٨٤٠ رفاة ليستقر فى «الأنقلبيد» بقلب باريس . ذكروا كل ذلك ، ونسوا ما كان فى عهده من متاعب الحروب وأهوالها (١) هزتهم كل هذه المشاعر فاستمعوا إلى هاتف من بيت نابليون يطالب بالعرش وهو لويس بونابرت ( ١٨٠٨ – ١٨٧٣ ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) ما أكثر ما أتارت الحرب من مخاوف ، وما أكثر ما فقدت البلاد من ضحايا في الرجال والأموال ، وما أكثر ما هزت الأخطيان قلوب من بخشون هجوم الأعداء حين بغيرون على بلادهد ، وبحسبنا أن نذكر ما لقى الفرنسيون من مذلة وهوان بسبب ما فرنسته عليه معاهدة بارسى الثانية في عام ١٨١٥ من شروط قاسية ، أنظر ص ٢٢٦) .

<sup>(</sup>٢) ابن لویس بونابرت الذی عینه اخوه نابلبون علی عرش هولندا فی عام ۱۸۰٦ ولکنه تنازل عنه فی عام ۱۸۱۰ وامه هورتانس بوهارنیسه Hortense Beauharnaia ، ابنه الإمبراطوربة «جورفبن» منزوحیا الأول.

اما التيار الثاني وهو الجمهوري الاشتراكي :

فجرت سيرته وأثره على النحو التالي:

بدأ الحزب الجمهورى فى فرنسا منذ أحداث الثورة الفرنسية فى عام ١٧٨٨ . والواقع أن تلك الثورة لم تهدف عند قيامها إلى الحكم الجمهورى وإن كيان هذا الحزب لم يظهر إلا فى عام ١٧٩١ ، وذلك فى البيان الذى وضعه أعضاؤه فى ساحة مارس ، يدعون فيه إلى إلغاء الملكية . أما الجمهورية الأولى فقد بدأت فى سبسبر عام ١٧٩٢ وأخذت سبرتها فى أنساط متوالية خلال سنى الثورة الفرنسية إلى أن اتنهى الأمر بقيام الحكم الامبراطورى فى عام ١٨٠٤ . ولما قامت ثورة يوليو عام ١٨٣٠ لم ير الجمهوريون ضرورة لتسلك بسادى الجمهورية ، وقبلوا ملكية أورليان اتقاء الخطر الذى ينشأ عن تدخل الدول الأوروبية . وأخذ الحزب الجمهورين والأحرار إلى إصلاح البرلمان خالية من كل عنف وسلة الجمهوريين والأحرار إلى إصلاح البرلمان خالية من كل عنف وإلحاح . وإنما جرى الحديث عن مطالبهم على موائد تجمعهم حولها وإلحاح . وإنما جرى الحديث التفاهم الودى . وكان أبرع من يديرها يومئذ بعض أقطاب الساسة أمثال « أوديلون بارو » Thiers وغيرهم . وهيره الموات الموات الساسة أمثال « أوديلون بارو » Rémusat وغيرهم .

وبان للجهوريين خلال جهودهم تلك أن إلى جانبهم فى باريس حزبا آخر ينادى بالاشتراكية يراها فى إجراء إصلاحات اجتماعية تنصف الفقراء من أهل الغنى وتصلح من أحوالهم المعيشية . وكان من أقطاب هذا الحزب سان سيسون St. Simon (۱) الذى نادى بوجوب السعى إلى تحقيق السلاء العالمي وضرورة تنظيم العمل تنظيما دوليا . وقام من أعضاء هذا الحزب « لوى بلان علان Louis Blanc (۲) ينادى بوجوب إقامة

۱۱۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ - ۱۸۲۵ ) رأى أن قادة العسناعة والعلم عليهم أعادة تعطيم الدولة وتوجيهها حتى يقيموا نظاما اجتماعيا أفضل ؛ عرفت مبادؤه بالسيمونية .

<sup>(</sup>٢) ١٨١١ - ١٨٨٢) من أهم كتبه تنظيم العمل ١٨١٠ . كان من قدة ثورة ١٨٤٨ وعندما تفليت عناصر المحافظة والرحعية على الحركة العمالية ، اضطر بلان الى الهرب الى الجلارا حيث قام فيها الى عام ١٨٧١ . أثرب افكاره تأثيرا عميقا في الحركة الاستراكية في كثير من البلاد وخصوصا في المانيا .

دور الصناعة القومية وتنظيسها (١) . وأخذت الأمور تنطور بين يدى ذلك الحزب حتى بدا لفظا « الاشتراكية » و « الشيوعية » يجريان على ألسنة الناس وكأنهما شيء واحد .

وأيدت الصحافة بدورها كل أولئك الأغراض ؛ فنست بذلك روح التخمر والسخط بين طبقات الشعب الفقيرة وارتفع صوتهم ينادى بالإصلاح العاجل ، واستغل الحزب الجمهورى كل ذلك عندما قامت الثورة ، فحولوا نداءهم بالإصلاح إلى نداء بالحكم الجمهورى .

#### قيام ثورة فبراير عام ١٨٤٨ :

ولما أخفق « أوديلون بارو » زعيم الأحرار فى تحقيق ما كان ينادى به من إصلاح انتهز فرصة العطلة الصيفية للبرلمان فى عام ١٨٤٧ ، وأخذ ينادى فى كافة أنحاء فرنسا بوجوب إصلاح البرلمان على أساس توسيع دائرة الانتخاب ، كما دعا إلى ضرورة عزل « جيزو » رئيس الوزارة . وأيد هذا النداء يومئذ خطيب فرنسا وشاعرها المشهور يومئذ «لامارتين» وأيد هذا الاحراب ١٧٩٠ - ١٨٦٩ ) .

وخشيت الحكومة خطر هذه الجهود . فرفضت تحقيق تلك المطالب . فووجهت الحكومة بسوقها هذا باندلاع نار الثورة فى اليوم التالى . ولا يكاد يسر على اندلاعها يوم واحد حتى اشتدت ثورة العمال الذين تحصنوا فى شوارع المدينة بالمتاريس واندس بينهم فريق الجهوريين لينادوا بحياة الجمهورية بدلا من المناداة بتحقيق الإسلاح . ولم يجد الملك الشيخ بدا من الهرب تارك العرش لحفيده . فلجأ الى مقاصدة «سرى » Surrey بانجلترا .

وهكذا كانت الثورة فى فبراير عام ١٨٤٨ من صنع باريس وحدها بل ومن صنع فئة معينة فيها . وقد أعلنت الجمهورية نتيجة لها ، وانتخب لويس بونابرت رئيسا للجمهورية فى استفتاء شعبى فى ١٠ دبسسبر عام ١٨٤٨ . ولم يلبث أن دبر انقلابا حكوميا محكما فى ٢ ديسسبر عام ١٨٥١ فغدا نتيجة له امبراطورا على فرنسا .

<sup>(</sup>١) دعا استحاب هذه الحركة الى اعادة تنظيم العمناعة طبق مادى: انسانية عملية .

وسلك نابليون سياسة خارجية يتصف أسلوبها بالنشاط والجرأة (١) على خلاف سالفه ، أثارت عليه أوروبا ، كما أنها لم ترض جسيع الأحزاب فى فرنسا . وكانت فى النهاية السبب فى سقوطه فى عام ١٨٧٠ وقيام الجمهورية الثالثة فى فرنسا .

<sup>(</sup>۱) انظر دوره في المساهمة في بعض خطوات الوحدة الإيطالية صرص ٣٥٠ ـ ٣٥٠ ، ٣٥٠ ودوره غير المباشر في هذا الصدد بالنسبة للاتحاد الالماني والاخطاء التي ارتكمها في هذا المجال صرص ٣٩٩ .

## الفصلاالثاني

#### نابليون الثالث والامىراطورية الثانية

#### انقلاب ديسمبر ١٨٥١ يقابل بالرضى في فرنسا؟

لم تمتعض الأغلبية العظمى من الفرنسيين لنتائج القضاء على الجمهورية على يد لويس نابليون فى ديسمبر عام ١٨٥١ لأنهم كانوا يخشون الثورة الاجماعية ، كما أن عهد الجمهورية لم يحقق للفرنسيين شيئاً مما كانوا يتطلعون إليه ، وعلى الرغم من وجود فلة تدين بالولاء للمبادىء الجمهورية فإن الأغلبية كانت منقسمة على نفسها لاتدرى عواقب ذلك الموقف. كل ذلك مهد السبيل للريس نابليون وإن هذا ليفسر فى سهولة ويسر كيف أن ذلك الانقلاب لم يثر أى معارضة بسبب تلك الحلافات بين أتباع أسرة أورنيان وأتباع أسرة البوربون والجمهوريين . ومما يدعو إلى الدهشة حقاً تلك الشعبية التي تبينت للويس نابليون نتيجة للاستفتاءين الشعبين اللذين أجريا في ديسمبر عام ١٨٥١ ، وفي نو فمر عام ١٨٥١ في الموافقة على إعادة الحكم الامراطورى في ديسمبر عام ١٨٥١ ، وفي نو فمر عام ١٨٥٦ في الموافقة على إعادة الحكم الامراطورى ما يزيد على سبعة ونصف مليون صوت من نمانية ملايين وهذه النسبة تثبت أن لويس نابليون قد أصبح يتمتع بتأييد أغلبية الفرنسيين وثقهم .

كانوا جميعاً يعاد ون الثورة الاجماعية كما لم يتغلبوا على ما أصابهم من فزع في عام ١٨٤٨ من جراء قتال يونيو الذي نشب في باريس مدة أربعة أيام بين الجند النظاميين والحرس الأهلى تحت قيادة كافينياك Cavaignao وبين العمال العاطلين الذين كانوا خلال هذا القتال(١) دون فيادة . ولقد كلف الحكومة النصر ضياع

و الله وقع ذلك القتال نتيجة لإغلاق الدولة للمصانع الأهلية التي انشأتها لتوجد أماكن عمل للماطلين ولكنها ادارتها بخسائر فادحة وكانت عاملا هاماً على جذب أعداد غفيرة من المتعطلين إلى باديس .

عشرة آلاف من الأنفس ولما كان سواد الأمة الفرنسيين علكون أرضاً زراعية أو يستثمرون بعض أموالهم في امداد الحكومة بالقروض فقد ابتهجوا لانتصار الحكومة وطالبوها بالمزيد من الشدة والحزم في الحكم ليضمنوا الأمن والحاية لأملاكهم ومصالحهم.

ولا يفوتنا أن نذكر أن الجمعيات البرلمانية الفرنسية لم تؤد الدور الذي قام به البرلمان الانجليزي خلال القرن التاسع عشر . ولم تكن البرلمانات الفرنسية لتنعم بتأييل كبير من الشعب الذي لم يكن يرى فيها الضمان لحرياته الشخصية ولا العامل المساهم في رَفاهية الشعب . أما في انجلرا فقد تم التحول السياسي والتقدم الاجتماعي عن طريقً انتشريعات البر لمانية ، لقد كان البر لمانية مركز مناقشة هذه التشريعات كما أنه مصدر قوتها والعامل على تنفيذها والمحافظة عليها ، فني خلال القرن الناسع عشر نمت الأحزاب السياسية الجديدة كما اتسعت دوائر الانتخابات مما أتاح للشعب البريطانى تمثيلا أقوى في البرلمان دون المساس بماعلية الحكومة وقوتها فأصبح التطور البرلماني في انجلترا نموذجاً يحتذى ، ومستوى يةاس عليه مدى تقدم النظم البر لمانية كسائر الدول الأوروبية وقد كان تأثير هذا المثل البريطاني عظيماً خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. على أن الحكم على تاريخ سائر دول أوروبا وفق المعيار البريطاني يؤدي غالباً إلى سوء فهم الأوضاع نظراً لأن هناك عمليات محتلفة يتصل بكل منها: ففي فرنسا ذات الطابع الزراعي كان الفلاحون مرتبطين بطبقة النبلاء والأعيان من أصحاب الامتيازات ، وقد نجح نابليون في أن يخلص الفلاحين من نفوذهم الأمر الذي فشلت في تحقيقه من قبل أجهزة الحكم الجمهوري البرلماني . إذ كان نابليون الثالث يهدف إلى تقوية حرية الفرد المدنية .

#### نابليون الثالث :

اتسمت الشهور الثلاثة الأولى من حكم نابليون الثالث بعد الانقلاب بأنها كانت شخصية وديكتاتورية بمعنى أنها كانت مليثة بالاعتقالات التى بلغت حوالى ٢٥,٠٠٠ بعد الانقلاب : أراد بذلك الامبراطور أن يخمد أنفاس المعارضة من البداية وأن يؤكد ادعاءاته بتوقع حدوث ثورة اجتماعية عارمة ، واتسمت اعتقالاته بأنها كانت تعسفية . كما كان فى بادىء الأمر قاسياً بل ظالماً عندما أرسل تسعة آلاف شخص إلى الجزائر ثم نبى من فرنسا حوالى ١٥٠٠ آخرين . ولكن لم يلبث بعد أن استقرت به

الأمور وشعر بالأمان أن كون لجنة قضائية لمراجعة الأحكام التي أصدرها . فأطلق سراح أكثر من ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف من المسجونين . وفي خلال بضع سنوات أطلق سراح المعتقلين السياسيين . فلم يمض عام ١٨٥٩ إلا وقل عدد المعتقلين إلى ١٨٠٠ شخص . وقد حرص على ألا يبقى أثناء سنى امراطوريته سجناء سياسيين . وكان حكمه يحتنف تماماً عن حكم ديكتاتوريى القرن العشرين وإن لقب بأول ديكتاتور في العصر الحديث .

كان حكمه امتدادياً . ولكنه لم يحاول أن ينشيء حزباً بونابرتيا موالية فقد كان ديكتاتورو القرن العشرين ويبنون حكمهم على أساس الحزب الواحد والإرهاب . فيضع اخزب سياسته ينشيء معتفلاته ليضمن عدم معارضة حكمه وإنزال أشد أنواع العقاب بالمعادين للحزب . فلم يتصف عهد الامبراطورية الثانية بهذا الإرهاب بل إن المعارضة اشتدت أثناءه فأصبح لها وزنها ولم يطل عهد الاستبداد الذي تميز به العهد المبكر للامبراطورية بل خفت وطأته بعد ذلك .

لقد لقب ماركس Marx نابليون الثالث بالمجنون بيها لقبه بعض المؤرخين بالمغامر والاسهازي. أما معاصروه فاستعصى عليهم في عام ١٨٥٢ سبر غور دوافعه فلقبوه بأي الهول. لم تكن الامبر اطورية الثانية صورة مطابقة للامبر اطورية الأولى، فقد كان نابليون التالث يعتقد أن الامبر اطورية الأولى ناقصة لم تمهلها الحزيمة العسكرية لكي تستكمل نموها. وكان مقتنعا بأن الأقدار قد قيضته لكي يقيم البناء على الأسس التي وضعها الامبر اطورية الأولى ولكي يطور مؤسساتها وسياسها ، كما كان يرى منذ البداية أن التغيير ضروري وبناء . لابحب مقاومته دون وعي . وأن تلك المقاومة كانت غلطة مبرنيخ Metternich ورجال عودة الملكية إلى فرنسا . كان نابليون الثالث معجباً ببريطانيا لأنها كانت حريصة على أن تكيف مؤسساتها ونظمها المقابلة الاحتياجات الجديدة التي يواجهها المجتمع الانجلزي . وهكذا تميز عهد الامبر اطورية الثانية بسلسلة من التغيير ات التي بدأها نابليون الثالث وكان يرى بعد وقوع الانقلاب أن فرسا في حاجة إلى حكم مطلق . ومن ثم كان الدستور الذي قدمه لفرنسا في يناير ١٨٥٦ بمنح الامبر اطور سلطات واسعة . دستور الامبر اطورية الثانية وضع يناير ١٨٥١ بمنح الامبر اطور سلطات واسعة . دستور الامبر اطورية الثانية وضع الدستور على نسق دستور العام الثامن (أي دستور القنصلية) . وقد سلب المؤسسات المرائية سنطانها . فأصبحت مهمة مجلس السناتو حاية الدستور . وكان الامبراطور هو الدستور على نسق دستور العام الثامن (أي دستور القنصلية) . وقد سلب المؤسسات

الذي يعين أعضاءه . أما المجلس التشريعي فكان يتكون من ٢٦٠ عضواً فكان يجتمع ثلاثة أشهر سنوياً ، حيث يناقش أعضاؤه مشروعات القوانين المقدمة من مجتمع ثلاثة أشهر سنوياً ، حيث يناقش أعضاؤه مشروعات القوانين المقدمة من مجنس الدولة الذي كان نابليون الثالث يسيطر على أعضائه ، ولم تكن هذه المناقشات نتنشر في الصحف . كما لم يكن لحذا المجلس حق مناقشة الوزراء ، إذ أنهم كانوا لا يعتمدون على الأغلبية في هذا المجلس وإنما يتبعون نابليون الثالث ؛ وهكذا خطط كل شيء لتقوية نفوذ السلطة التنفيذية . وعدم احترام مبدأ نصل السلطات . وأصبح بالتالي للسلطة التنفيذية السلطة العلي . وكان نابليون الثالث يقودها .

سار نابليون الثائث في نظامه في الحكم على غرار نابليون الأول معتمداً على الإدارة. المركزة . وتحت تأثير وزير داخليته منح مديوى محافظات فرنسا المحتلفة سلطات أوسع مما حصلوا عليها من قبل ، ومركزاً أسمى ومرتبات عالية . كان عليهم تنفيذ أو امر الحكم المركزي ، كما كانوا حراساً على هيئات الكوميون والإدارات البلدية التي تنتشر في أنحاء فرنسا . بلغ عدد أعضاء الحكومة المركزية في عهد الامبراطورية الثانية حوالي. ٢٠٠,٠٠٠ رجل موالين لتابليون جمعت بينهم روح التضامن والكفاية الإدارية مما جنب البلاد ما قد ينجم من أخطار عن البيروقراطية . وهكذا كانت السيطرة كاملة على الشئون الإدارية . وفي الفترة بين عامي ١٨٥٢ ، ١٨٥٤ ، وبين عامی ۱۸۶۰ و ۱۸۹۲ كان « الدوق دى برسليبي» Duc de Persigny أحد المخلصين للامبراطور نابليون الثالث يتولى رئاسة الإدارة بوصفه وزيراً للداخلية . على أن حرصه الزائد على عدم الساح للرأى الخالف بأن يسمع جعلت هذا الوزير مصدر ضيق وارتباك لنابليون الثالث الذي كان في الستينيات من القرن التاسع عشر يرغب في أن يدخل على نظام حكمه بعض مظاهر الديمقراطية ؛ ففر ضت على الصحافة فى فرنسا رقابة صارمة إذأصبح يتحتم على أى جريدة باريسية أو إقليمية ألا تنشر إلا يعد موافقة الهيئة المختصة وقد تتعرض أى صحيفة للإيقاف بعد ثلاثة انذارات صادرة من مدير المحافظات في الإقليم أو وزير الداخلية في باريس بسبب نشر أنباء أو الادلاء بتعليقات غبر لاثقة وكان رجال الشرطة وقد اتسع نفوذهم وسنطالهم يعينون المديرين في أقاايمهم .

الجيش : - أولى بابليون الثالث الجيش - وهو الذي حقق لنابليون الأول

أمجاده – الاهتمام ومظاهر الاحترام . فرفع من المستوى الاجتماعي لرجال الجيش كما زاد في مرتباتهم .

وافتتح الاستعراضات العسكرية والاحتفالات ليرفع معنويات أفراد الجيش واهتم بالاشتراك في شبه جزيرة القرم Crimea وفي شمال إيطاليا مما وفر للجيش الفرنسي مارشلات وحقق له أمجاداً جديدة في سيباستبول Seusstopoi ، وما جنتا Magenta وسولفرينو Solferino .

الكنيسة : وجد نابليون الثالث فى الكنيسة حليفاً مهماً آخر لحكمه ، فتعهدها بالعناية فزادت ثروتها وازداد نفوذها وفى مقابل ذلك كان القسس يقودون صغار الفلاحين إلى صناديق الانتخاب ليؤيدوا الامراطور وليتقبلوا حكمه الخير .

أضواء على سياسة نابليون الثالث الداخلية : على أن سياسة القمع والحكم الشخصى التي اتبعها نابليون الثالث لم نكن غاية في حد ذاتها ، وهذا مما يؤكد أنه كان أكثر من مغامر أو انهازى كما نعته بعض المؤرخين ، إذ كان يعتقد اعتقاداً راسخاً أنه يستطيع أن ينهى عهد إعادة الأوضاع إلى عهدها وأن يبدأ عهداً جديداً للثورة . كان مهدف إلى تهيئة فرنسا لتجربة هامة تتلخص في تطوير مؤسساتها وتغييرها ليحقق للشعب الفرنسي مكاسب جمة منها استتباب الأمن والرفاهية وفي النهاية الحرية المدنية والسياسية .

لم يكن لدى نابليون برنامج عمل دقيق لتحقيق تلك السياسة ، في خطاب ألقاه بعد الانقلاب مباشرة أعلن أن النظام القائم لا يغلق الباب فى وجه أى تحسينات وأن هدفه هو أن يضع أسس البناء الوحيد القادر فها بعد على أن يدعم الحرية الحكيمة المثمرة ، إذ أنه لم يكن بخشى المناقضات ويرى أن فى إمكانه أن يغير سياسته عندما يقتضى الأمر ذلك وقد قدم نابليون الثالث للأغلبية العظمى من الفرنسيين ماكانوا يبتغون ، فنحوه تأييدهم مدة عقدين من الزمن . إذ كان فى سلطته ضمان للممتلكات يبتغون ، فنحوه تأييدهم والاقتصادى ، كما اعتبر ضامناً لمكاسب النورة الفرنسية : والثروات والأمن السياسي والاقتصادى ، كما اعتبر ضامناً لمكاسب النورة الفرنسية : في مساواة بين سائر المواطنين ، والكافؤ الفرص أمامهم . ومن النقاط الأساسية في وجهة نظره أن زعيم أى شعب بجب أن يعمل مع القوى الرئيسية السائدة فى عصره في وجهة نظره أن زعيم أى شعب بجب أن يعمل مع القوى الرئيسية السائدة فى عصره

أمر آخر وهو أن الشعوب بدأت تظهر ثقلها فى إدارة أمن الدولة ، أى أنها لم تعد تتقبل الأوضاع القدعة وهى أن تعامل كمجرد رعايا للحاكم عليها طاعته طاعة عمياء ، إذن فهو سيعمل على تحقيق هذه الرغبات الشعبية وبذلك يسهم فى تحسين أحوال القلاحين وعمال المدن بعد تمضية بعض الوقت فى تشخيص أمراض فرنسا الاجتماعية ، تجمع نابليون بسلطته المطلقة فى أن يجرى العلاج الذى أثار موافقة عامة خلال العقد الأول من حكمه من الحمسينيات من القرن التاسع عشر (١٨٥٠) ، بينما أخمدت المعارضة فلم يعدلها مؤيدون سواء أكانت الشرعية منها أم الاجتماعية ، فانخرط عدد كبير من أعضاء حزب أورليان فى خدمته . وأسفرت انتخابات المجلس التشريعي فى عام أعضاء حزب أورليان فى خدمته . وأسفرت انتخابات المجلس التشريعي فى عام

لقد كان الشعب الفرنسي في حاجة ماسة إلى استقرار الأمور السياسية واستتباب الأمن . وقد نجح نابليون الثالث في تحقيق ذلك له . ولكنه كان يهدف إلى أبعد من خلك : كان يتطلع إلى علاج جروح المجتمع الفرنسي والقضاء على المنازعات بين المطبقات – كان نابليون يشارك الطبقة المستنبرة من المحافظين في آرائهم الحاصة بتوفير الرفاهية للشعب . كانت فرنسا لاتزال تحتفظ بمجتمعها الزراعي بييما كانت حركة التصنيع ونمو المدن بها في القرن التاسع عشر بطيئة نوعاً عما كانت عليه وقتئذ في انجلترا وفي بعض أجزاء ألمانيا وفي بلجيكا ، فعندما تولى نابليون الثالث الحكم كان ثلاثة أرباع السكان يقيمون في الريف بينما انحفض هذا العدد تدريجياً فوصل إلى ثلثي السكان عند انتهاء عهد الاميراطورية الثانية . كان المجتمع الريني متأخراً ، وكانت الأراضي الزراعية في غالبيها موزعة بين صغار ملاك الأرض من الفلاحين وقد الأراضي الثورة الفرنسية من النزاماتهم الإقطاعية . وكان هؤلاء الفلاحون يتشبثون بأرضهم وتقاليدهم ، ويخضعون لسلطة الدولة والكتيسة الكاثوليكية ، ويعار ضون مبادىء النغير والمبادىء الاشتراكية في المدن .

#### السياسة الاقتصادية:

وقد ألقت الأبحاث الحديثة الضوء على سياسة نابليون الثالث الاقتصادية ، فأثارت الشكوك حول اتباعه برنامجاً ثابتاً لسياسة التصنيع فى فرنسا ، لعله لم يدرس تعاليم الكونت سان سيمون Saint Simon المتوفى عام ١٨٢٥ ، مؤكداً الأهمية القصوى

لتزويد الجاهير بالمزيد من الحير والرفاهية ، وقد توصل نابليون الثالث وحده إلى القرار نفسه ، فكان يرى أن توفير أسباب الرفاهية للشعب خير من حصولهم على الحقوق السياسية المجردة . فكانت أفكاره الاقتصادية بدائية تتلخص في توفير ما يساعد الفلاح في الريف والعامل في المدن في إقامة بعض المنشئات والمرافق العامة وغير ها . وكان يرغب في إيجاد فرص للعمل للجميع ولكنه لم يكن رسولا للتصنيع . ويمكننا أن نجزم بأنه كان مهتماً في المقام الأول بالعمل بكل الوسائل على ارضاء الغالبية العظمي من الفرنسيين أي الفلاحين ، فكان في خفض حصة الضرائب ورفع قيمة الاعتبادات من الفرنسيين أي الفلاحين ، فكان في خفض حصة الضرائب ورفع قيمة الاعتبادات أكبر عون للفلاح المالك الأرض للوفاء بديونه . أما فيا يتعلق بالتصنيع فلم يطرأ عليه أي توسع في عهد الامبر اطورية الثانية ، ولم ترصد له الاعتبادات الكبيرة اللازمة لتدعيمه كما كان يتوقع كثير من المعاصرين .

#### المواصلات :

وفى تشجيع نمو المواصلات لم تكن الامبر اطورية الثانية تبتدع شيئاً جديداً وإنما كانت تتابع السياسة التى بدأت فى فرنسا منذ عام ١٨١٥، فإن العمل فى هذا الميدان قد بدأ بعد عام ١٨١٥، وتم انجازه فى عهد الامبر اطورية الثانية . على أن نمو خطوط السكك الحديدية ظل بطيئاً فى فرنسا ، وفى الأربعينيات من القرن التاسع عشر (١٨٤٠) حاولت الدولة أن تزيد من سرعة هذا النمو ، وقد تابع نابليون الثالث جهود ملكية يوليو وساعد على تعزيز فترة من فترات التوسع فى مد هذه الحطوط فى الحمسينيات (١٨٥٠) والستينيات (١٨٦٠) من القرن التاسع عشر . ولم يكن هناك فى عام ١٨٤٨ إلا حوالى ١٨٠٠ كيلو متر من خطوط السكك الحديدية بفرنسا ، بيما أصبح طول شبكة الحطوط الحديدية عند انتهاء الامبر اطورية الثانية ١٧٠٠٠ كيلو متر . لقد كان ذلك انجازاً اقتصادياً هاماً ، إذ أنه شجع صناعة التعدين (الميتالورجيا) التى كان ذلك انجازاً اقتصادياً هاماً ، إذ أنه شجع صناعة التعدين (الميتالورجيا) التى على المزيد من الإنتاج .

كانت سرعة النمو الصناعي بطيئة وتدريجية في القرن التاسع عشر ، فشاهدت بداية عهد الامبراطورية الثانية تقدماً يسرأ في هذا المجال ، والإحصائيات – التي بحب دائماً أن نحتاط في الأخذ بها – تشير إلى أن سرعة النمو قد تراوحت بين ٧٠٠٪ ،

1.٨٪ خلال القرن التاسع عشر . وكان انمو طرق المواصلات واستخدام التكنيات الحديثة فى صناعة الحديد والصلب بالإضافة إلى بعض التشجيع والمساعدات المقدمة من الدولة ، كان لذلك كنه أثره فى الحث على انتشار التصنيع . ومهما يكن من شىء فإن الامبر اطورية الثانية لم تتسم بأنها كانت عهداً خاصاً بالنمو الصناعى السريع فى فرنسا .

وحقق رجال المال والبنوك في عهدالامبر اطورية الثانية نجاحاً مرموقاً فازداد عددهم عندما انضم فريق من التجار ورجال البنوك النابهين إلى رجال بنوك عهد ملكية الأورليان، فأنشأو ابنك التسليف العقارى Credit mobilier ، وفي عام ١٨٦٣ أسس بنك الكرديه ليونيه Credit Lyondais وقد جذبت أنظار كل من نابليون الثالث والمقربين منه مغامرات رجال المال فانضموا اليها . وكان فذه البنوك دور هام للغاية في إعادة بناء بعض المنشئات العامة في باريس وفي مد بعض خطوط السكك الحديدية . ولكن بولغ في الدور الذي قامت به في مساعدة عملية التصنيع ، فقد ظلت الصناعة حتى نهاية عهد الامبر اطورية الثانية – ففيا عدا يعض مصانع القطن في الألزاس في شمال فرنسا – قاصرة على بعض الأسر التي أمدتها بالأموال اللازمة مما جعلها مستقلة عن البنوك . على أنه لا مكن انكار ما كان لنابليون الثالث من فضل في إتاحة الاستقرار الداخلي والمحافظة على السلام في أوربا لنابليون الثالث من فضل في إتاحة الاستقرار الداخلي والمحافظة على السلام في أوربا مدة ستة عشر عاماً .

#### تجميل باريس:

كان من أولى الحطوات التي اتخذها نابليون الثالث عقب الانقلاب البحث عن سبيل واضح أخاذ ملفت الأنظار فيه متابعة لما قام به نابليون الأول فأدرك لأول وهلة قيمة الدعاية في جعل المنشئات العامة في باريس عظيمة مهيبة ، وكان يرى أن المبانى العامة التي بدأها نابليون الأول على نطاق واسع كانت عاملا رئيسياً من عوامل الرفاهية في الداخل كما أنها أدت إلى التقدم الاجتماعي . وهكذا اجتهد في إتمام العمل الذي بدىء من قبل لإقامة شارع ريفولى Rivoii . وكان الرجل الذي ارتبط اسمه عقر بإعادة بناماريس دوالبارون و جورج يوجين هوسمان » من الماليون الثالث إلى باريس عام ۱۸۵۳ وعينه مديراً على السمن Prefeer of ومن تم أصبح و هوسمان » بين على ۱۸۵۳ وعينه مديراً على السمن the Scine ومن تم أصبح و هوسمان » بين على ۱۸۵۳ ميانده الامراطور بيانده الورد بيانده الامراطور بيانده الامراطور بيانده الامراطور بيانده المراطور بيانده الامراطور بيانده التقديم بيانده الامراطور بيانده المراكز بيانده المراكز بيانده المراكز بيانده المراكز بيانده الامراكز بيانده المراكز بيانده المراكز بيانده المراكز بيانده الورد بيانده المراكز بيانده المراكز بيانده بيانده المراكز بياند بيانده المراكز بيانده بيانده بيانده بيانده بيانده المراكز بيانده بيانده بيانده المراكز بيانده بيانده المراكز بيانده بيان

القوة المحركة لأعمال الهدم والبيناء العملاقة التي منحت باريس تلك الشوارع الواسعة الحفوفة بالأشجار على الجانبين التي لاتزال تنعم بها العاصمة الفرنسية إلى اليوم وكانت التكاليف باهظة استطاع هوسمان أن يوفرها بكل الطرق . ولكن انتقص من هذه الصورة الرائعة أن تكدس الفقراء حول العاصمة ، فأقاموا في الضواحي ؛ وهكذا قامت مظاهر الأبهة من أوبرا وشوارع وميادين فاخرة جنباً إلى جنب مع مظاهر الفقر والقذارة في الضواحي التي اكتظت بالفقراء . ولا يلام على ذلك هوسمان ؛ وقد نجح في جعل قلب باريس درة تتحدث عن رفاهية الامر اطورية الثانية أمام العالم .

#### السياسة الخارجية :

كان بابليون الأول بهدف إلى جعل فرسا سيدة على أوروبا وكان نابليون الأول أشجع وأجرأ قواد عصره ، بطل المواقع المختلفة التي انتصر فيها الواحدة تلو الأخرى فهزم قوى أوروبا التقليدية وعمل على إعادة رسم خريطة أوروبا ؛ فقاد جيوشك المنتصرة على عكسه لم يكن نابليون الثالث شغوفا بالحروب لأنه كان يكره ما يترتب عليها من آلام وازهاق الأرواح . ليس من السهل أن ننقص من قلر آراء نابليون الثالث فى السياسة الحارجية فنجعلها تتلخص فى التوسع الإقليمي أو الأغراض القومية . أراد أن يطور العلاقات الدولية فى أوروبا بالطرق السلمية وأن بجعل من فرنسا مركزاً للابلوماسية الأوروبية فنستجيب للتيارات المعاصرة . كان عليه أن يتجنب الحطأ الذى وقع فيه نابليون الأول عندما جعل من انجلترا عدواً له ؛ فصداقتها جديرة بأن تساعده على أن كل من تسوية فيينا عام ١٨١٥ التي فرضها المنتصرون على فرنسا تسوية جديدة مبنية على المبادىء التي يعتنقها نابليون الثالث الامبراطور ووزير الخارجيسة . أما كل من «دروين دى لوس» ( ١٨٥١ ، ١٨٥٠ ) حاملا لقب وزير الخارجية ، فى السنوات المبينة قرين اسم كل منهما فلم يكونا أكثر من منفذين لسياسة الامبراطور .

كانت سياسة نابليون الثالث الحارجية تتميز بالحذر وعدم دفع الأمور إلى بهايتها ، كان يفتقر إلى الثبات فى سياسته مما أدى إلى اثارة شكوك دول أوروبا وعدم ارتياحها لسياسته بيها لم نحقق لفرنسا شيئاً بذكر من المكاسب . وعلى أن الامبر اطور كان موفقاً فى سياسته بعض الشيء خلال الحمسينيات من القرن التاسع عشر (١٨٥٠) . فإذا

قورنت بسياسته خلال الستينيات( ١٨٦٠ ) اعتبرت سنوات قد حالفها الحظ في هذا المحال .

كان حصول نابليون على لمقب امر اطور في عام ١٨٥٢ شيئاً رمزياً في فرنسا ولكنه كان بالنسبة لدول أوروبا تحدياً لتسوية فينا ، إذ اتفق الحلفاء في معاهدة المحالفة الرباعية في نوفير ١٨١٥ على أن عودة نابليون أو أي فرد من أسرته إلى الحكم في فرنسا بمثابة اعلانها الحرب على أوروبا ، ولذلك بادر لويس نابليون في خطاب شهر له في أكتوبر عام ١٨٥٢ بتأكيد حقيقة هامة وهي أن الامبراطورية هي السلام ولكن ملوك أوروبا رأوا أن الامبر اطور الذي يعتمد في الحصول على تاجه على موافقة الشعب إنما هو مغتصب لهذا المنصب وزاد من امتعاض الدول أن نابليون الثالث قد اعتبر أن دوق رايشتستاد Reichstadt التعس ، ابن نابليون الأول ، الذي توفى في قصر «شوينيرن» Schonbrunn في فيينا اعتبره نابليون الثاني ، وبذلك أنكر ضمنا شرعية عودة أسرة البور بون إلى الحكم . لاعجب ألا يعترف قيصر الروسيا بالامراطور الجديد وألا يلقبه بأخيه . وقد اتخذت الملكة فيكتوريا موقفاً مغايراً مبيناً على مراعاة مصالح بلادها القومية فكتبت في إحدى رسائلها «مهما يكن من أمر الاعتراض على هذه التسمية (نابليون الثالث) وهو أمر لايدعو إلى الشك ، فإنه لايساوي إهانة فرنسا وحاكمها بعدم الاعتراف به امبراطوراً . . . إن هدفنا أن نترك نرنسا وشأنها ومادامت لاتتخذ أي سياسة عدوانية » . وقد حذت كل من بروسيا والنمسا حذو انجلترا ولكنهما أضافتا إلى ذلك الاعتراف بأن نابليون الثالث قد أبدى استعداده للمحافظة على الأوضاع القائمة .

### سياسته الخارجية فيما يتعلق بالمسألة الشرقية :

كان نابليون الثالث يعول على المنافسة بين اللول العظمى والمناقشات التى قد تنشأ عن اليقظة القرمية لتقدم له المناسبة التى يستطيع فيها أن يحقق غرضه الرئيسي الحاص بتعديل تسوية فيينا فبدا له وقتئذ أن تأييد القوميات المعوقة فى البلقان تحت الحكم العثماني تقدم لفرنسا فرصة جديرة باحداث هذا التغيير . فني نوفمر عام ١٨٤٩ اقترح الامبر اطورية العثمانية كخطوة في سبيل إعادة تشكيل أوروبا ، فرفض القيصر لتوه الاقتراح ولكن نابليون الثالث

وجد نفسه بعد ذلك التاريخ نحمسة أعوام مشتركا في حرب القرم دفاعاً عن أملاك الامبر اطورية العنانية . وإن المعاهدة التي عقدها وقتئد مع بريطانيا قد أنهت الانفاق الدولى لعام ١٨١٥ . ولكن حرب القرم لم تقدم لنابليون الثالث إلا القليل من النفع مع بعض الكوارث المفجعة فأنهاها بسرعة ولكن دون المساس بهيبته . وأكد مؤتمر باريس في عام ١٨٥٦ ظاهرياً على الأقل مركز فرنسا القيادي في أوروبا ، ولكنها لم تجن من وراثه أرضاً كما أنها لم تحقق غرض نابليون في اعادة رسم خريطة أوروبا . أما أهم ما ترتب على هذا المؤتمر بالنسبة لفرنسا فقد كان عودة السلام إلى أوروبا بعد حرب كلفت فرنسا تكاليف باهظة في الرجال والمال لاتتعادل مع ماحققته من ورائم من كسب ظاهري .

وقد حذر وزير الحارجية «دروين دى لويس» الامبراطور من نوايا انجلترا التي كانت فرنسا تحارب لحساما فى حرب القرم . أما المكسب الرئيسي الذي أحرزته فرنسا فى هذه الحرب فهو أن مؤتمر الصلح فى عام ١٨٥٦ قد جعل من باريس مركز الثقل فى الدبلوماسية الأوروبية كما جعل من نابليون الثالث الدعامة الأساسية لكل تسوية اوروبية . وإن فى هذه الحقيقة تناقضا واضحا بالنسبة لما كان نابليون الثالث يرغب فيه فى قرارة نفسه وهو أن يعيد رسم خريطة أوروبا .

#### في إيطاليا:

كانت إيطاليا موطن مغامرته الثانية ، لأن إيطاليا كانت الهدف الطبيعي والتقليدي لبسط النفوذ الفرنسي على أوروبا . أما الميدان الآخر فهو منطقة الراين وقد كان النضال في إيطاليا يتضمن محاربة النمسا ، بيها ذلك النضال في الراين يتضمن محاربة بروسيا .

وهكذا وقع اختيار نابليون الثالث على النمسا لتكون عدوه الثانى فى سبيل مد نفوذ فرنسا فى إيطاليا إذ كان الامبر اطور يعتبر الحصول على انتصارات فى إيطاليا أيسر وأسهل من الحصول علما فى الراين ومهما يكن من أمر فإن كلا المشكلتين الألمانية والإيطالية قد ارتبطت أحداثهما كما سيتبين فى دبلوماسية عام ١٨٥٩ . لم تكن إيطاليا مسرح انتصارات نابليون الثالث المبكرة فحسب وإنما كانت كذلك مهد مؤامرات شبابه . رأى الامراطور أن التدخل فى إيطاليا يبشر بمكاسب جمة

بنفقات قليلة ، فبدأ يعد العدة بعناية وحذر فنى مؤتمر الصلح في باريس أظهرت بريطانيا تعاطفاً شديداً نحو القضية الإيطالية(١) .

وقد رأى الامراطور أن يتبنى هذه القضية حتى يكسب ود انجلترا . ثم ان النمسا قد فقدت صداقة قيصر الروسيا أثناء حرب القرم بعد ما قده لها من خدمات قيمة قع ثورات عام ١٨٤٩ فنى أملاك الهبسبورج . وهكذا لم يكن هناك ما يحشى من تكدير القيصر إذا هزمت النمسا ثم إن نابليون الثالث كان على استعداد ليستعيض عن مصادقة النمسا بالروسيا . وقد بدأ فعلا بتوطيد صداقته بالقيصر الجديد الكسندر الثانى واستمر فى العمل على تحسين صداقته بالروسيا حتى ولو كان ذلك على حساب علاقته بالمجلترا ؛ وإذ كان يرى أن فى استطاعة الروسيا أن تترك جيشاً كبيراً فى غاليسيا مهنا معلى الامبراطور على المعمر المورسي فى مارس عام ١٨٥٩ ، ولكن وحدة الهدف كانت تنقصهما ، فبيما كان الروسي فى مارس عام ١٨٥٩ ، ولكن وحدة الهدف كانت تنقصهما ، فبيما كان القيصر يريد أن محلص الروسيا من شروط صلح باريس المهيئة وخاصة المواد المتعلقة بالبحر الأسود ، لم يكن هذا الأمر لهم فرسا فى شيء . وقد كانت الروسيا مثل بالبحر الأسود ، لم يكن هذا الأمر لهم فرسا فى شيء . وقد كانت الروسيا مثل حرب أوروبية . وقد مهدت هذه الحقيقة إتاحة الفرصة لنابليون الثالث لهز عمة النسا حرب أوروبية . وقد مهدت هذه الحقيقة إتاحة الفرصة لنابليون الثالث لهز عمة النسا في عام ١٨٥٩ ، وليس بفضل مهارة الدبلوماسية الفرسة .

وفى يناير عام ١٨٥٨ حاول أحد ثوار إيطاليا ويدعى «فيليس أورسينى » Pelice أن يقتل الامبراطور وزوجه يوجينى Eugenie وكانا فى طريقهما إلى الأوبرا ، ولم يصب الامبراطور ولا الامبراطورة بسوء ولكن الحادث أسفر عن قتل وإصابة كثيرين . وقد اعتبر نابليون الثالث هذا الحادث قضاء وقد را فسجن أورسينى ثم نفذ فيه حكم المقصلة ، ولكن وقع ذلك بعد أن استغل الامبراطور الحادث ومقرفه فى الدعاية لقضية تحرير إيطاليا .

· رأى نابليون الثالث في أطماع كافور رئيس وزراء بيدمونت Piedmont

<sup>(</sup>۱) نجاح كافور رئيس وزراء « بيدمونت » فى جذب انتباء اللول نعو القضية الإيطالية أثناء انعقاد مؤتمر باريس فى عام ١٨٥٦ .

الفرصة السانحة لفرنسا ، كما وجد كافور في تطلعات نابليون الثالث فرصة لتحقيق أهداف بيد مونت . كان كل من الرجلين في الواقع نحاول أن يستغل الآخر . وقد ثم الاتفاق بينهما في حمامات «بلومير» Plambiéres في يوليو ١٨٥٨ ضمن الامبراطور بمقتضاه مكسباً مادياً ألا وهو أن يؤول «سافوي» Sovoy و «نيس» إلى فرنسا ومما لاشك فيه أن في هسده الإضافة والضم إلى أملاك فرنسا نقضاً جزئباً للشروط التي فرضها الحلفاء على فرنسا في عامي ١٨١٤ ، وقد أعلنت فرنسا في عهد الثورة في عام ١٧٩٢ أن تلك الأقاليم فرنسية حيث يتحدث أهلها اللغة الفرنسية . وكان هذا الثمن الذي قدمه كافور للامبراطور في مقابل وعده بمساعدة سردينيا أثناء حربها ضد النمسا ، كما تم الاتفاق على خطط المستقبل الخاصة بتكوين اتحاد شمالي إيطاليا بعد حصول سردينيا على لمبارديا والبندقية فتصبح قوة مسيطرة على شمال إيطاليا بعد طرد النمسا منها .

كما تم الاتفاق على تدعيم التحالف الفرنسي الإيطالي بتزويج ابن عم الامر اطور إلى ابنة فيكتور عمانويل ملك بيدمونت ، على أن تترك مملكة الصقليين في جنوب إيطاليا دون التعرض لها . أما مستقبل إيطاليا فقد ظل غامضاً بعض الشيء ، ذلك لأن البايا كان إلى جانب سلطانه الديني يبسط نفوذه الزمني على بعض الولايات الكبيرة في وسط إيطاليا بينها أراد الامبر اطور أن يسيطر على مملكة في وسط إيطاليا مكونة من الدوقيات الصغرى . وكان يرى أن ترتبط البلاد كلها بعد ذلك برباط اتحادى يرأسه البابا وإن سياسة نابليون الثالث في مساعدة القومية الإيطالية لتظهر بوضوح التناقض في مشاريعه الإيطالية ؛ فلم يكن يهدف إلى تكوين إيطاليا متحدة فتصبح جاراً قوياً لفرنسا . ولكنه كان يطلع إلى الإبقاء على انقسام إيطاليا ، لمتلجأ إلى فرنسا عند الحاجة ، وتحل فرنسا بالتالي محل النسا ولكنها تصبح عندئذ الدولة الصديقة والمخلصة .

للمرة الثانية كما خدث بالنسبة لحرب القرم لم تسر الأمور في إيطاليا وفق ماكان يتوقع الامبراطور رقض كافور الإندار النمسوى في أبريل ١٨٥٩ وق, مايو من العام نفسه تقدمت القوات الفرنسية نحو بيدمونت عساعدة السكك الحديدية ، فانتصرت قبل انضهام القوات البيدمنتية إلها في موقعة « ما جنتا » Magenta في ٤ يونيو وعساعدة خلفاتها انتصرت في موقعة « سولفرنيو » Solferino في ٢٤ يونيو ؟ وقد أسفرت

هذه الحرب عن قتل وإصابة الكثيرين من الفرنسيين والنمسويين وبدأ الجيش النمسوى في الانسحاب إلى معاقله . وتميزت حركة جيش بيد مونت ببطء الحركة كما كان عدد المنطوعين في هذا الجيش من سائر أنحاء إيطاليا غير كاف . وفي تلك الأثناء أخذ نابليون على عاتقه قيادة الجيش . فتبين له خطورة الموقف . إذ كان الموقف يستدعى زيادة كبيرة في الإمدادات لتساعد على إسقاط المواقع البمسوية المحصنة . في الوقت نفسه كانت قوات بروسيا تهدد أمن الراين . اتفق لذلك الامبراطور مع فيكتور عما نويل على عقد هدنة سريعة مع الامبراطور فرانسيس جوزيف في « فيللا فرانكاه عما نويل على عقد هدنة سريعة مع الامبراطور فرانسيس جوزيف في « فيللا فرانكاه البندقية كما كان المتفق عليه بين الطرفين ولذلك تنازل نابليون الثالث عن مطالبته البندقية كما كان المتفق عليه بين الطرفين ولذلك تنازل نابليون الثالث عن مطالبته بنيس وسافوى . ولما لم تحقق الحرب لكافور ماكان يهدف إليه (ضم البندقية) استقال من منصبه .

ماذا جنت فرنسا من وراء هذه الحرب السريعة ؟ لقد أنقذ نابليون الثالث أرواحاً عديدة بتلك التسوية السريعة ، هزم نابليون الثالث النمسا كما أثبت تفرق الجيوش الفرنسية على الجيوش النمسوية وساهم في حركة تحرير إيطاليا وقدم لها فيا بعد أكثر مما كان هو وكافور يتوقعان . كانت هذه الحرب خطرة هامة نحو المرحلة التالية في تحرير إيطاليا تلك هي حرب عام ١٨٦٠(١) . عاد كافرر إلى منصبه في عام ١٨٦٠(١) فساهم في توسيع رقعة بيد مونت عندما نجح في أن يضم إليها دوقيات الوسط الثلاث ، (٢) وقبض عندئذ نابليون الثالث الثمن عندما تنازلت بيد مونت لفرنسا عن نيس وسافوى في مارس عام ١٨٦٠ . ففقدت فرنسا صداقة الإيطاليين فقد اشتد استياؤهم لفقدان في مارس عام ١٨٦٠ . وقد أشعل نير ان هذا السوط ووسوليني بعد ذلك التاريخ مخمسة هذين الموقعين . وقد أشعل نير ان هذا السوط ووسوليني بعد ذلك التاريخ مخمسة الجزيرة الإيطالية . وكان الجيش الفرنسي آخر الجيوش الأجنبية التي بارحت إيطاليا عدما غادرت روما في عام ١٨٧٠ . وإن سياسة نابليون الثالث الخارجية البارعة والمخاطر التي تسببت فيها نتيجة للحروب التي خاضها فرنسا قد تركمها في عام ١٨٧٠ . في موقف لاتحسد عليه وأصبحت فرنسا أثناء المنازعات الاوروبية التالية الضحية في موقف لاتحسد عليه وأصبحت فرنسا أثناء المنازعات الاوروبية التالية الضحية الرئيسية (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر فیما یل س (۲) انظر س

## تحول فرنسا فی عهد نابلیون الثالث من امبر اطوریة أو توقر اطیة إلی امبر اطوریة لیبر الیة بین عامی ۱۸۹۰ ، ۱۸۷۰

كيف كانت فرنسا في عام ١٨٦٠ تتميز بالحكم الأوتقراطي وكيف أصبحت ليبرالية بعد ذلك التاريخ بعشر سنوات ؟ لم يكن التحرر في فرنسا واتباع النظم الديمقراطية فيها وقتئذ يعني مماثلة النظام القائم في بريطانيا المعاصرة . فالتشريع الفرنسي مختلف عن التشريع الانجليزي . فنابليون الثالث لم يكن مهدف إلى منح الحيثة التشريعية الساطة كلها على غرار ما كان يتمتع به البر لمان الانجليزي وقتئذ . وهكذا لم يكن معني الامبراطورية الليبرالية المملكة البرلمانية على غزار النموذج البريطاني كما لم يكن معني الأوتوقراطية فقدان كل الحريات الشخصية كما حدث أثناء ديكتاتورية القرن العشرين . حقيقة أن نابليون الثالث قد اعتقل عدداً كبيراً من الاشتراكيين ونفاهم إثر انقلاب عام ١٨٥١ ، ولكنه لم يلبث أن أقلع عن هذه السياسة ، فأعاد بعض أعضاء الحيثة الشريعية إلى مقاعدهم ومنهم أميل أوليفيه Emile Oliviet بوصفهم أعضاء جمهوريو الشارعة . وفي عام ١٨٥٩ عفا نابليون الثالث عن خصومه السياسيين بما فيهم « بيدرو رولان » . المحالم الغنيف . كان العاهل الفرنسي بذلك بحاول أن يثبت رولان » . الحكم الشخصي الذي كان عارسه إلى حكم يمنح فرنسا المؤسسات المدستورية التي يتطلع إليها غالبية الشعب الفرنسي . وليضمن بالتالي لابنه الصغير العرش عند بلوغه السن القانونية .

#### تفسير هذا التحول :

وكثيراً ما تساءل المؤرخون عن سر ذلك التحول الديمقراطى فى الحكم بين على المعتمر الله على المديمة المعتمر المعاولة يأنسة من حاكم مفلس يعمل على إنقاذ عرشه . والواقع إن نابليون الثالث قد أدرك أن مشكلة أكثر الحكام نجاحاً وتوفيقاً هى البحث عن الوسيلة الني تضمن لهم عدم قيام خلفائهم بهدم ما أنجزوه . وكان الامراطور الفرنسي عملك حاسة قوية تتمثل فى وعيه التارخي النابه أدرك

بمساعدتها أخطاء بعض زعماء الماضى فعمل على أن يتجنبها ، وعندما تطلع إلى أحوال فرنسا بعد أحداث الثورة الفرنسية وجد أن جهاءات محتلفة المبادىء قد تولت الحكم في فرنسا الواحدة بعد الأخرى ، فرأى ألا يعادى أياً منها مع الاهمام بالعمل على مصالحة الجميع باستثناء العناصر المتطرفة في كل منها . ومن هنا تكونت مظلة عريضة يستظل بها مؤيدو عودة البوربون وأسرة أورليان والجمهوريون والبونابرتيون ، كل سواء ، يحتمى بالدولة ويتمتع بأمنها وأمانها مادام هدف الجميع هو مصاحة فرنسا العريقة وأيست مصالح تلك الأحزاب الحاصة ومن ثم أصبحت الامر اطورية صورة للحكومة الى تجمع بين جميع أفراد الشعب الفرنسي .

ومعنى ذلك أن نابليون الثالث قد اتجه نحو رفع قبضته عن أمور الدواة هادفاً إلى إشراك الفرنسيين فى الحكم ولم يكنن يبغى من وراء ذلك مجرد الإعلان والدعاية لحكمه . فقد كان نابليون انثالث مقتنعاً تماماً بأنه لن يلبث أن يحن الوقت الذى يضطر فيه إلى التتازل عن بعض سلطانه ، وأن التغيير لامفر منه فى التاريخ ، الملك أراد الامبراطور أن يستبق الأحداث إلى دلما التغيير وألا يقف حجر عبرة فى سبيله لأن هؤلاء الذين فضلوا إعاقة مسيرة أمثال هذا التغيير قد قضى عليهم كما حدث بالنسبة لمرنبخ زعيم الرجعية فى أوروبا . ومع ذلك عندما حان الوقت لبدء التغيير لم يبادر إلى الاستجابة له فلم يبد استعداداً طيباً لإحداثه بسبب ما عرف عنه من تردد وافتقار إلى سرعة البت فى الأمور ، تلك الصفة التى تفاقت بسبب تقدمه فى السن ومرضه خلال السنوات الأخيرة من حكمه . وعندما قرر أن يتبع ذلك الطريق المتحرر الجديد لم يكن الوقت مناسباً ، كما كانت سياسته الخارجية مشؤمة بمعنى الكلمة ، فيا لاشك أن فشل سياسته الحارجية فى منتصف الستينيات قد حطمت هيه وأدت إلى احتدام المعارضة فأقنعته بأن الوقت قد حان للبدء السريع فى إحداث التغيير المرتقب .

وهكذا كان فشل نابليون الثالث في سياسته الحارجية ، ونوبات المرض التي اعترته سببا في عدم التوقيت السليم المناسب لاحداث التغيير . ومع ذلك فإن أول عهد نابليون الثانث بالتغيير الليبرالي كان قبل السنينيات . عندما وصلته أنباء الاستفتاء الشعبي الذي أجرى في عام ١٨٥١ وما ترتب عليه من حصوله على أغلبية ساحقة ، تقرحكم المطلق . عندئذ بدأ يؤذن بالتغيير بقوله «إن قضاء حاجات الحاضر بطريقة مرضية يتطلب إنشاء نظام يعترف بالسلطة دون الإساءة إلى المساواة ودون اغلاق

المنافذ في وجه النعديلات ععني وضع أساس ذلك البناء القادر على حاية الحرية المثمرة » ـ

#### خطوات التحول:

بدأ نابليون الثالث فى عامى١٨٥٠ ، ١٨٦٠ يتخلى عن سلطته الأوتوقر اطية حتى عصل على تأييد المعارضين لسياسته ، وكانو، وقتثذ من حزب أور ليان ، وبعض الأعيان ، وعمال المدن حيث واجه الامهر اطور أشرس المعارضة السياسية .

وكانت الامبراطورة أوجيني تحث نابليون الثالث بعد عام ١٨٦٣ على المحافظة على سلطانه وعلى الدفاع عن المطالب المتطرفة للفريق المؤيد لسلطة البابا المطلقة. في الكنيسة.

ولكنها لم تكن تستطيع تعويق مسار ذلك التغيير وقد استقر رأى الامبر اطور عليه . وقد بدأ نجم «دوق دى مورنى» Due de morny يلمع وهو أخ الامبر اطور غير الشقيق وقد عينه نابليون رئيساً للهيئة التشريعية ، وقد علا شأنها في عهده ، كما نجح « مورنى » في أن يقيم العلاقات بين «اميل أو ليفيه» Emile Olivier العضو الجمهوري و الامبر اطور. مما أدى في النهاية إلى التعاون بينهما .

وفى عام ١٨٦٠ وجد نابليون فى نفسه الشجاعة لكى يتحدى طائفة المؤيدين السيادة البابا المطلقة وأصحاب المصانع أثناء محاولته توسيع دائرة تأييد الهراطوريته السياسى . كان نابليون الثالث يعتقد أن حرية التجارة ستساهم فى تحقيق هذه الغاية . ومن ثم أصبحت فرنسا تؤيد مذهب حاية الإنتاج الوطنى . فبدأ نابليون الثالث فى منتصف الحمسينيات من القرن التاسع عشر فى تحقيض بعض التعريفات وكان وقتئد تحت تأثير تجار منشستر الأحرار ، كما تأثر بمقابلته « لكوبدن » Cobden أحد معتنقي أراء « سان سيمون » Saint. Simon فى حرية التجارة . وقد أسفرت بعض المفاوضات السرية بين فرنسا وانجلترا إلى عقد معاهدة تجارية بينهما فى يناير عام المفاوضات السرية بين فرنسا وانجلترا إلى عقد معاهدة تجارية بينهما فى يناير عام المبليون الثالث خلال السنوات التالية معاهدات خاصة بحرية التجارة مع بروسيا وبلاد أوروبية كثيرة أخرى .

وان إصراره على احترام هذه السياسة لعلامة قوة لاضعف كما ادعى البعض -

كذاك كانت سياسته الإيطالية قائمة لحدمة مصالح فرنسا وليس لحدمة طائفة بعيها فيها . فا لاشك فيه أن عقد الهدنة « فيلا فرانكا » Villa Franca انجسا في يوليو عام ١٨٥٩ لم يكن عملا مجيداً ، ولكنه كان عملياً وصائباً وإن دل على شيء فإنما يدل على الوعى واليقظة ، لقد نجح الامبر اطور في أن يحقق الكثير للإيطاليين . كما كان من الحمق أن يستمر في الحرب ، طول من ذلك ، فيتسبب في إزهاق أرواح فرنسية عديدة في سبيل الحصول على البندقية . وفي العام التالى ١٨٦٠ باغتت الوحدة الإيطالية الجميع . وهنا اتبع نابليون سياسة غاية في الحذر ، عندما وافق على خطط كافور لمنع قوات غاريبالدى من التقدم شمالا ، فسمح لقوات بيد مونت بالتقدم جنرباً مارة بالولايات البابوية لتصل إلى نابلي . وهنا لم يكن نابليون الثالث مستعداً للمخاطرة بأرواح فرنسية للمحافظة على حرمة الأملاك البابوية ، لقد صان للبابا ما استطاع صيانته له من أراض إلى آن اضطرته ظروف عسكرية قومية قاهرة أن يسحب حاميتة من روما عام ١٨٧٠ عندما تعرض جيشه للخطر في مواجهة القوات البروسية . ولكنه بدل أن ينال عرفان كنيسة روما بالجميل ، هاجمه المؤيدون لسيادة البابا المطلقة بغير وجه ينال عرفان كنيسة روما بالجميل ، هاجمه المؤيدون لسيادة البابا المطلقة بغير وجه عربة الاذعاً .

كان نابليون يتبع سياسة مترنة بينها كان البابا بيوس التاسع Pius يعمل على تثبيت نفوذه الدنيوى فى إيطاليا وقد أخذ نابليون الثالث يعمل على تأييد الروح التقليدية لاستقلال الكنيسة الجاليكانية ، فلم يعد للبابا رأى فى تعيين الأساقفة ، ولم يعد للأوامر الدينية الصادرة من كنيسة روما تلك الامتيازات التى كانت تتمتع بها من قبل ولم تكن هذه الحركة فى مجموعها معادية للسياسة الكنسية ، فلم يجد غالبية الكاثوليك أى غضاضة فى سياسة الامراطور الدينية .

وفى ٢٤ نوفير من عام ١٨٦٠ ، أعلن الامبر اطور المجموعة الأولى من الإجراءات المحررة للدستور ؛ كانت الاقتراحات متواضعة ولكنها زادت من حقوق الهيئة التشريعية . وكما اعترف «إميل أوليفييه» Emile Ollivier أن المهم هو أنها كانت الحطوة الأولى فى الطريق السليم فقام فى الهيئة التشريعية – وهو الجمهورى النزعة المعروف – ليعبر عن رضاه فى خطاب لامع عن تلك الإجراءات أراد نابليون الثالث وقد وضع نفسه فوق الأحزاب أن يصلح بين الأحرار والامبر اطورية ويقرب وجهات النظر إذ أنه مثل أوليفييه . كان يأمل أن يدرك جميع الفرنسيين أن الامبر اطورية إنما

تقدم لهم الطريق الأسلم إلى الحرية ، وذلك فى نظام وأوان . وفى عام ١٨٦١ استحدثت بعض الإجراءات الأخرى التى كان من شأتما منح الهيئة التشريعية سلطات أوسع فى فحص الميزانية وكذلك جعل الصحافة أكثر تحرراً .

يؤخذ على نابليون انه لم يكن أكثر إقداءاً وجرأة في ونح الهيئة التشريعية المزيد من الحقوق والحرية وقتذ أى في وطلع السنينيات وإيما ترك الحياوة التالية لما بعد ذلك ، فلم يقدم عليها إلا بعد وا وي به ون فشل ذريع في سياسته الخارجية ، مما أظهر أنه قد أقدم على هذه التنازلات وضطراً لا بمحض إرادته : ومع ذلك فإن انتخابات عام ١٨٦٣ قد أسفر عن أغلبية ساحقة ، ويدة للنظام القائم ولكنها كذلك قد تضمنت أقلية من الوجوه الجديدة والقديمة الضليعة في شئون السياسة ممن في استطاعتهم تحطيم نابليون الثالث بمعارضهم السياسية ، وكان بينهم «تبير» Thiers وقد ازداد عدد ممثل نابليون الثالث قد فقد تأييد باريس وغير ها الحزب الجمهوري . وأصبح من الواضح أن نابليون الثالث قد فقد تأييد باريس وغير ها الحدة في إقامة الجمعيات في عام ١٨٦٤ ، وبعد وضي أربع سنوات سمح للعال بإقامة الاتحادات ولكنه بالنسبة للشئون الدستورية ، كان يلجأ إلى « روهر » Pouher عضو من الأحرار المعارضين وفي النهاية تعدل الدستور في يناير عام ١٨٦٧ فنحت الهيئة التشريعية حقوقاً جديدة ، ومع ذلك ظل « روهر » وستشار الامراطور الرئيسي ، وظل الامراطور في نظر العالم كله وهو يقدم الإصلاح تلو الآخر و متنازلا عن سلطاته بصورة تدريجية .

لم تكن أو اسط الستينيات من القرن التاسع عشر فترة سعيدة في حياة الامبر اطورية . فقد اشتد هجوم الصحافة وقد تحررت من قيودها بقوانين عام ١٨٦٨ على سياسة نابليون الاقتصادية ومع ذلك فلا زالت الأغلبية العظمى من الفرنسيين تؤيد نابليون الثالث . ولكن انتخابات مايو عام ١٨٦٩ أسفرت عن تيار جارف للمؤيدين لإصلاحات الدستور التحررية (الليبرالية) بيما ظلت المدن الكبرى معارضة للنظام الامبراطورى، وكان عدد النواب الجمهوريين بالمجلس صغيراً . بيما عاد عدد كبير من النواب عازمين على تأييد الامبراطورية على أساس الإصلاحات الدستورية ، فكانوا يطالبون محكومة مسئولة أمام الهيئة التشريعية . كانت هذه هي السياسة التي اعتنقها «أوليفييه» Ollivier.

وفي نو فمبر عام ١٨٦٩ التني بالامبراطور سراً . وبعد ذلك بعدة أسابيع ألف

أوليفييه وزارة جديدة . وهنا استكملت الامبر اطورية آخر مراحل تطورها الديمقراطي، وكان ذلك عند اندلاع الحرب ضد بروسيا . لقد ألف الامبر اطور بذلك وزارة تستع بتأييد الجمعية التشريعية . ولكن الامبر اطورية الديمقراطية وجدت أن هذه الوزارة أى الهيئة التنفيذية لن تكون كافية لتحمل المسئولية وحدها أمام أغلية أغضاء الجمعية التشريعية وأن تعتمد عليها كما هو الحال في المملكة المتحدة ، فاحتفظ نابليون الثالث عقتضي دستور عام ١٨٧٠ بسلطات واسعة ؛ فظل رأس الحكومة وصاحب الحق في تعيين الوزراء ورئاستهم عند الاجماع ، كما احتفظ لنفسه عنى الفيتو ، كما أصر على الاحتفاظ عطلبه الحاص بأن يكون مسئولا أمام الشعب الفرنسي مباشرة ، فيلجأ إليهم في استفتاء شعبي إذا لزم الأمر . ومن جهة أخرى حتم الدستور عليه أن يتعاون مع الوزراء والجمعية التشريعية التي اكتسبت حقوقاً واسعة . فأصبح عليه أن يتعاون مع الوزراء والجمعية التشريعية ، وكانت الرقابة شديدة على من حتى المجلسين أن يتقدما بمشروعات القوانين ، وأصبح الوزراء مسئولين أمام الإمبراطور بالإضافة إلى مسئولينهم أمام الجمعية التشريعية ، وكانت الرقابة شديدة على الميئة التشريعية ، فقد كان من سلطة بجلس السناتو أن يستخدم حتى الفيتو ازاء التشريعات الميناء ذلك المجلس التشريعي ، كما كان الامبر اطور والوزراء بشتركون في تعين أغضاء ذلك المجلس .

كان الامراطور وأوليفييه يتطلعان إلى نجاح المصالحة بين الأحزاب . وهنا نتساءل هل كان في استطاعة الدستور أن يعمل على أساس مزدوج من التأييد الشعبي : أحدهما يرتبط بالامراطور الذي في استطاعته أن يقيم أعماله على أساس الاعماد المباشر على الشعب عن طريق استفتائه والثاني يتعلق بالهيئة التشريعية حيث ينتخب أعضاء المجلس التشريعي فيها عن طريق الانتخاب العام فيصبح له حق المطالبة بحقوق الشعب . إنها المواءمة بين الحكم الفردي الأوترقراطي ممثلا في الامبراطور والسيادة البرلمانية لعدد كبير من نواب الشعب . وقد وافق الشعب على الدستور عام ١٨٧٠ بأغلبية ساحقة في ٨ مايو ١٨٧٠ ؛ فحصل على تأييد ٧٨٣٨,٧٨٦ صوتا مقابل عدد من الأصوات في ٨ مايو ١٨٧٠ ؛ فحصل على تأييد ٢٨٧٠,٨٥٣ صوتا مقابل عدد من الأصوات المعارضة بلغ ١٨٥٠ ١٤ فحصل على تأييد المعارضة الجمهوريين لقد أحيت الحرية شباب الامبراطورية . وقد حصلت على تأييد معارضة الجمهوريين لقد أحيت الحرية شباب الامبراطورية . وقد حصلت على تأييد

أخذ نابليون الثالث ينشر النفوذ الفرنسي فيما وراء البحار ولكن هذه الصورة

الناجحة بدأت تخبو بعد عام ١٨٦٦ بسبب سلسلة من الإخفاق في سياسته الخرجية ؛ فشله في الحصول على بعض التعويضات بعد انهاء الحرب البروسية النمسوية ، اخفاق حملته المكسيكية ، ثم اخفاق سياسته الحارجية بين عامي ١٨٦٦ ، ١٨٧٠ أي إلى قيام الحرب ضد بروسيا في عام ١٨٧٠ . وأثناءها أظهر الجيش الفرنسي عجزه التام أمام قوات بروسيا المدربة المستعدة ، فتسبب ذلك في سقوط الامبر اطورية وإلى قيام الحكم الجمهوري ؛ ذلك لأن المعارضة في فرنسا لم تكن من القوة بحيث تستطيع أن تغير من نظام الحكم ، فكانت الهزيمة ووقوع الامبر اطور أسيراً في يد أعدائه البروسيين السبب في إحداث ذلك التغير .

### تفسير سياسة الاميراطور الخارجية :

وإذا حاولنا أن نحلل سياسة نابليون الثالث الخارجية التي أدت في النهاية إلى القضاء على حكمه فإنا نجزم يأنه كان متعاطفاً مع الحركات القومية والتحررية فى أوروبا ولكنه كان يفتقر ألى الاستمرار والتشبث بموقفه وخاصة في أيامه الأخبرة : فعي عام ١٨٦٣ عند وقوع الثورة في بولندا اتخذ موقف المدافع عن البولنديين فأهان الروسيا وأغضها بينًا لم يساعد البولنديين وأخطر من ذلك أن نابليون لم يقدر أن نمو الشعور القومى في ألمانيا جدير بأن يخلق منافساً قوياً لفرنسا ولم يكن وحده فى هذه الغفلة بل إن الجميع قد استهانوا بيروسيا وقوتها قبل عام ١٨٦٦ . في ذلك العام بعد هزيمة النمسا الفادحة(١) اقتنع الاميراطور بعد فوات الأوان بضرورة العمل على المحافظة على التوازن الدولى بعدم السماح لمروسيا عزيد من التوسع ولكن مستشاريه في باريس كانوا منقسمين إلى فريقين : ألفريق التقليدي الموالي للنمسا ومنه الامبراطورة والوزير « دروين دي لويس Browyn de Lhuysw وبعض مارشلات فرنسا ممن أرادوا التدخل عنوة إذا اقتضى الأمر لمنع هزيمة النمسا وإخراجها من المانيا ، والفريق الآخر ويطلق عليه الحزب الإيطالي ومكون من الأمير نابليون « روهر » Rouher وهو الفريق المنادي باتباع سياسة الصداقة مع إيطاليًا وبروسيا التي ستفسح المجال بانتصاراتها لتمحطيم تسوية عام ١٨١٥ . ولم يوفق نابليون الثالث في القرار الذي توصل إليه لبرضي الطرفين فأثار غضب بسمارك باقتر احه التوسط في الأمر ؛ وقد أدت المناقشات الحاصة بتعويضات

<sup>﴿ }</sup> انظُر س

على نهر الراين ( مينز Maing أو الكسمبرج Luxembourg ) إلى أزمة لكسمبرج في عام ١٨٦٧ وكان لنشر المعاهدات السرية مع الولايات الألمانية الجنوبية أثرها في أنه بعد عام ١٨٦٧ لم يعد هناك احمال لعردة التعاون الفرنسي البروسني . ومع ذلك لم يفطن نابليون الثالث إلى الاحتياط لهذا الأمر باتخاذ موقف يقوى من مركزه إذاء موقف بروسيا العدائد .

أحرز نابليون الثالث نجاحاً ماحوظاً فيما وراء البحار . لم تلبث مصيبة المكسيك الفادحة ان جعلت نوره مخبو ، فقد أعادت فرنسا تنظيم مستعمراتها في الحارج بل وزادت من رقعتها . كان يؤمن بحرية التجارة فأفادت فرنسا اقتصادياً من هذا الاتجاه كما حذا حذو حكم أسرة أورايان في متابعة تثبيت أقدام فرنسا في الجزائر ، فأتم ذلك . وقد أعلن في إحدى خطبه في عام ١٨٥٢ أن فرنسا لن تتنازل عن هذا الفتح وفعلا لم لم يحدث ذلك إلا بعد مضى ما يزيد على ءائة عام . ولكن استمرار قيام الثورات يالحزائر وانتشار الطاعون بها جعل من الصعب على فرنسا إدارتها بل والاستفادة منها . على عكس ذلك استفادت فرنسا من تدخلها مالياً في مصر عندما أيد نابليون الثالث فردينانددليسبسFerdinand de Lessep الذي أسس شركة عالمية لحفر قناة السويس . وأصبح أحد المساه بن فها ، كما أنه ضغط على السلطان ليسمح بالحفر الذي بدأ في عام ١٨٥٩ ؛ واحتفل بافتتاح قناة السويس رسمياً في عام ١٨٦٩ بحضور الامبراطورة « أوجيني » Eucenie كما اتسمت سياسة فرنسا بالنشاط في القسطنطينية والشرق ، فأصبحت فرنسا إحدى قرى حوض البحر المتوسط . تلي انجلترا في المنزلة . كما توسعت فرنسا على السواحل الغربية لأفريقيا في الحمسينيات من القرن ١٩ (١٨٥٠) كما أكما بعيداً في الشرق الأقصى بدأت امبراطوريها الاستعارية في الصين والهند الصينية في عهد خابليون الثالث ا

وكانت بلية المكسيك أكبر المشاريع الفرنسية فيما وراء البحار عند اأتاحت الحرب الآهلية الأمريكية الفرصة للدول الأوروبية بالتدخل دون خطر ضد القائد «جواريز» عن دفع ديونه Juarez رجل الدين الليبر الى . وكانت الذريعة توقف «جواريز» عن دفع ديونه لحاملي السندات الأجانب وبالانفاق مع بريطانيا وأسبانيا أرسلت فرنسا حملة لإجبار «جواريز» على الدفع واكن غرض نابليون الثالث الحقيقي كان خلع «جواريز» وإحلال أحد الملكيين الكاثوليك محله . وقد قدم نابليون الثالث ذلك التاج إلى الأرشيدوق

مكسمليان Maximilan أصغر إخوة الامبراطور فرانسيس جوزيف وفي عام ١٨٥٧ أصدر نابليون الثالث أوامره إلى القائد الفرنسي أن يستولى على مدينة المكسيك وأن يدبر اجماع مجلس مكسيكي يدعو مكسمليان لقبول التاج الامبراطورى . فقاوم المكسيكيون مدفوعين محماس قومي ولكن مدينة مكسيكو سقطت في النهاية في عام ١٨٦٤ ونصب الامبراطور مكسمليان عليها .

ظل مكسمليان يعتمد على الإمدادات الفرنسية لتؤيده فى مركزه . ولسوء حظه أن متاعب نابليون الثالث فى أوروبا فى عام ١٨٦٦ وعداء الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الأهلية فى عام ١٨٦٥ جعلته يقرر سحب قواته من المسكسيكوترك مكسمليان للأقدار . ومنهما يكن من شىء فإنه ليس من الإنصاف أن نحمل نابليون الثالث مسئولية المأساة التى تلت ذلك ، فلم يكن فى استطاعة مكسمليان كما لم يكن فى استطاعة البابا أن يتوقع حاية مستمرة من جانب فرنسا لأملاكه كان الموقف محتم على مكسمليان أن يتنازل عن عرشه ويعود إلى بلاده . ولكنه فضل أن يبنى مفتوناً بمكانه وقدره الزائف . وقد تحمل فى شجاعة نتائج جنونه وغروره . فوقع فى أسر و جواريز ، ونفذ فيه حكم الموت رمياً بالرصاص . لقد كان كذلك للنهاية التعمة لمكسمليان أثرها فى نفوس الأوربيين الذين اتهموا نابليون الثالث بتخليه عنه . كما أساء ذلك إلى علاقته بالهبسرج فى الوقت الذى كان فيه نابليون أحوج إلى مساعدتهم ضد بروسيا .

لم عض بعد ذلك طويلا لا بهار الامبر اطورية الثانية ، فإن أزمة مل عوش أسبانيا الشاغر (۱) يأحد أفراد أسرة الهوهزلرن في يوليو عام ۱۸۷۰ أقنعت نابليون الثالث و لا أوليفييه لا باللنخول في حرب ضد بروسيا على الرغم من سوء حالة جيش فرنسا . كانت غلطة فرنسا الكبرى انها لم بهم بإصلاح الجيش وإعداده لمثل هذه الحرب التي لم يكن نابليون الثالث يتوقعها في عام ۱۸۷۰ كما أنه لم يكن مستعداً لها . في عام ۱۸۶۰ لما أنه لم يكن مستعداً لها . في عام ۱۸۶۰ من المتد فزع بعض مستشارى الامبر اطور العسكريين لما وصل إليه جيش فرنسا من ضعف وخاصة عندما قار ثوه بحيث بروسيا المدرب أحسن تدريب ورؤى ضرورة استخدام التجنيد الإلزامي كما فعلت بروسيا لإعداد الجيش وقد نادى الامبر اطور بذلك ولكن المقاومة و المعارضة كانت شديدة إزاء هذا الإجراء . فقد أعلن جميع المسئولين

MYV

عن خشيهم من عواقب التجنيد الإجبارى العدم شعبيته ؛ كما كانت المعارضة من جانب الأحرار في الرّ لمان شديدة إزاء العمل على زيادة سلطان الامبر اطور عسكريا في الداخل . وقد رأى نابليون إزاء ذلك أن يعهد إلى القائد « نيل » Niel بأن يقوم بالإصلاحات الضرورية في الجيش بمساعدة الحيئة التشريعية ولكن « نيل » لم ينجح في تحقيق ذلك . وهكذا كانت السياسة الليبر الية التي اتبعها الامبر اطور قد حدت من الحكم الديمقراطي في الداخل واكنها أضعفت منه في الحارج أي في مواجهة أعدائها وهكذا سقطت الامبر اطورية تتيجة لحطأ في الدبلوماسية وخطأ في تقدير قوة عدوتها بروسيا التي استهانت ما فرنسا ولم تعد العدة لمواجهتها . ولدلك لاتعجب إذا قيل الوسيا التي استهانت ما فرنسا ولم تعد العدة لمواجهتها . ولدلك لاتعجب إذا قيل الامبر اطورية الثانية .



البَابْ لِنَامْسُ الوحث لَهُ الِائطُ سَالِيّة



## الوحدة الايطالية

حققت إيطاليا وحدتها متأخرة ، فلم تصل إليها إلا في القرن التاسع عشر شأنها في ذلك شأن ألمانيا . أما أسباب تأخير حصولها على الوحدة فترجع إلى إزدياد قوة البابوية وإهتمام البابوية بالشئون العلمانية والسياسية إلى جانب الشئون الكنسية والروحية ، لذلك كانت البابوية حريصة على ألا تتحدى إيطاليا سياسيا فكانت ترى في الإتحاد حرمانا لها من سلطانها السياسي وسيطرتها على إمارات الوسط ، وأعانها على تحقيق هذه السياسة مساعدة الدول الكاثوليكية . شارك البابوية في اتجاهاتها السياسية نحو تعويق وحدة إيطاليا سائر أمراء إيطاليا وحكامها ، لأن السياسية نقد كل هؤلاء الحكام ما كان لهم من استقلال ونفوذ إسع ، فقد كان كل منهم يتمتع بنفوذ عظيم وسلطان مطلق في إدارة والوجه سياستها .

يضاف إلى الأطماع السياسية لدى البابوية وحكام إيطاليا عوامل أخرى تتعلق بالاختلافات الواضحة فى الجنس والعادات فى أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية مما عوق تحقيق وحدتها بادىء الأمر ؛ فللسبارديون مثلا أى سكان شمال إيطاليا يختلفون اختلافا بينا عن سكان ناپولى ليس من ناحية الجنس وحسب بل بالنسبة للغة والتطور التاريخي .

على أن تلك الإختلافات والفروق سرعان ما كانت تختفى تحت تأثير عوامل كانت تربط بين أفراد شعب إيطاليا ؛ فيناك عظمة تاريخيم الماضى يوم أن كانت إيطاليا قلب الإمبراطورية الرومانية النابض ، وصاحبة السيطرة على كثير من شعوب أوروبا ، وهناك ما تزهو به أيضا فى ميادين الآداب والفنون بألوانها المختلفة ومن ذلك أشعار دانتى الخالدة وتناج عصر النهضة بثرائه الوفير وكنوزه الرائعة .

وليس الخير وحده هو الذي يجمع بين الناس؛ وإنما تجمع بينهم المحن كذلك : فالإيطاليون كانوا يقاسونكذلك من سيطرة النسما عليهم ؛ وكان الحلفاء قد قرضوها عليهم في تسوية ثيبنا في عام ١٨١٥ . وأصبحت

إيطاليا بمقتضاها تعبيرا جغرافيا . ومما زاد مرارة الإحساس بذلك عند الإيطاليين تذكرهم لمزايا الإتحاد أيام نابليون الأول حين وحد شــِسال بلادهم ووسطها تحت إسم مملكة إيطاليا الشمالية .

وكان على الإيطاليين قبل أن يسموا فى سبيل تحقيق وحدتهم السياسية أن يخلصوا من سيطرة النمسا ولكن الأحلام التى راودتهم فى سبيل تحقيق الوحدة عند منتصف القرن التاسع عشر بدا تحقيقها بعيدا ، فالنمسا ظلت مصرة على سيطرتها على إيطاليا كلها . ولم تكتف بالسيطرة على شسال إيطاليا بل إنطوت الإمارات الوسطى تحت هده السيطرة . وزاد الأمر تعقيدا أن البابوية بما تملك كانت تتطلع إلى النسسا كحليف قوى يمكن الإعتماد عليه . وأظهر ملك ناپولى كذلك تبعيته للنمسا وفقا للمعاهدة التى عقدت بين الطرفين منذ تسوية ڤيينا .

#### في سبيل وحدة ايطاليا:

تزعم السعى فى سبيل الوحدة الإيطالية ثلاثة من رجالها ، فكان أولهم وهو « ماتزينى » Mazzini روح هذه الحركة ، وكان ثانيهم « كاثور » Cavour عقلها المدبر ، أما ثالثهم « غاريبالدى » Garibaldi فكان ساعدها القوى .

## الغضل الأول

# دور ((ماتزینی)) Mazzini ((ماتزینی))

كان « ماتزينى » (١) الرجل العظيم مرهف الحس : رقيق المزاج : سريع الفهم ، متوقد الذهن ، شديد الوعى . أحس منذ مطلع شبابه شقاء شعبه : والفقر الذى يملأ حياته ، فدفعه ذلك بجانب حبه الشديد لشعبه وإيمانه به إلى مواصلة التفكير فيما ينبغى أن يكون لهذا الشعب من حقوق لا يتصرف فيها حاكم مستبد وإنما يرعاها حاكم ديمقراطى . وكان مانزينى من عثماق الديمقراطية التى قرأ عنها كثيرا وتعلق بمبادئها منذ مطلع شبابه ، فأخذ يتطلع إلى الحكم الجمهورى وظل مؤمنا به إلى أن فارق الحاة .

انضه ماتزيني إلى جمعية الكاربوناري وكانت يومئذ نعاني من الضعف بعد أن فشلت في التدبير لثورتي ناپولي وبيدمونت عام ١٨٢٠ ؛ التي ساهست في الإعداد لها . وهنالك فكر ماتزيني في إنشاء جمعية جديدة بعد أن تبين له أن أسباب فشل الثورات يرجع إلى سوء القيادة .

وكان تفكيره فى إنشاء الجمعية الجديدة التى عرفت بإسم جمعية إيطاليا الفتاة أثناء وجوده فى المعتقل فى المدة بين نوفسبر ١٨٣٠ إلى آخر يناير عام ١٨٣١. واستطاع « ماتزينى » عن طريق تأسيس جمعية إيطاليا الفتاة أن يتولى زعامة الحركة القومية الثورية التى كانت تتولاها من قبل جمعية الكاربونارى. وكان الغرض من إنشاء هذه الجمعية العمل على تحرير إيطاليا وتوحيدها ، وكان ترى أن ذلك لا يتم دون القيام بإصلاح اجتماعى ، ذلك لأن الجمعيات السابقة لم تفكر فى ذلك . وكان إهمالها للنظر فى حال الجماهير وما تحتاج إليه من تفكير سليم سببا فى فشلها جميعها .

<sup>(</sup>۱) ولد ماتزینی وم ۲۲ یونیة بمدینة جنوا عام ۱۸۰۵ وتوفی عام ۱۸۷۲ ۰

ونجحت الجمعية فى تربية الشعب الإيطالى ونشر المبادىء الحرة بين سفوفه وإثارة الحماسة بين أفراده . وعن طريقها استطاع «ماتزينى» أن يصل بتعاليمه إلى قلوب الناس وعقولهم . وكان مؤمنا كل الإيمان بأن الثورة آتية وأنها لن تكون قاصرة على إيطاليا وحدها بل أوروبا كلها . وكان شديد التفاؤل بنجاحها . وكان الجو السياسى فى أوروبا يبشر بالخير ؛ فبلچيكا نجحت فى ثورتها ، وبرلندا متحفزة للثورة ، وانجلترا تقاوم سياسة مترنخ الرجعية ، وفى إيطاليا نفسها ارتقى عرش « بيدمونت » شارل ألبرت فى عام ١٨٣١ . وكان جنديا له خبرته السياسية ، وكان من ألد أعداء النمسا .

ورأى ماتزينى بثاقب فكره فى نهاية عام ١٨٤٧ أن تستثار النمسا ، وينظر من وراء ذلك أن يزداد تدخلها فى شئون إيطاليا ، فيحفز بذلك همة الإيطاليين ونشاطهم فى الثورة على النمسا . وشاءت الأقدار أن يحمل عام ١٨٤٨ مطالع الثورات فى كثير من الأقطار الأوروبية ، قلما هبت الثورة فى فرنسا اتنهت بخلع لويس فيليب وإقامة الجمهورية الثانية بزعامة لويس نابليون ، وأسرع « ماتزينى » إلى باريس يقدم تهنئته بقيام الجمهورية واشتعلت نيران الثورة فى ميلان . وأعلنت تسكانيا وبيدمونت الحرب على النمسا .

# ايطاليا وثورات عام ١٨٤٨

#### البابا ببوس التاسع:

لم تسلم إيطاليا من ثورات عام ١٨٤٨ ، بل أن هذه الحركة الثورية قد بدأت فى مركز الإستبداد بها ألا وهو مقر البابوية . ففى يونيو عام ١٨٤٨ التخب البابا بيوس التاسع Pius IX . ولم تكن له شهرة يومئذ . ولكنه أصبح خلال العامنين التالينين علما بارزا فى العالم الأوروبى تتعلق به آمال الأحرار فى أوروبا كلها . وبعد أن علا شأنه فوصل إلى أعلى درجات السمو فى قلوب الناس ارتد إلى الرجعية ، فاتهم بالخيانة لقضية الحرية ووصف بأنه عدو للإنسانية .

كان هذا البابا بسيطا ومملوءا بالنيات الطيبة ، كان حبه لإيطاليا عظيما وبغضه للنمسا كبيرا. وقد تأثر ببعض ما قرأه في كتاب «چوبرتي»

(i) من حيث أن البابا يجب أن يكون بطل الدولة ومخلصها، وتراءى له أن فى الإمكان تحقيق ذلك . ولكنه \_ كما صرح عن نفسه لم يكن ضليعا فى السياسة ، كما أنه لم يكن يقدر ما يقتضيه تخليص إيطاليا من شجاعة وحكمة . ولم يكن يدرك ما يحيط به من أخطار . ولا عجب أن ينسحب الرجل من ميدان الجهاد بعد أن بدأ العمل فيه وبقى يعمل مدة عامين كاملين ( ١٨٤٦ \_ ١٨٤٨) . استطاع خلالها أن يكسب عب الجميع ، فهو فد بدأ عهده بالعفو عن المنفين والمسجونين السباب سياسية ، فاحتشدت الجموع تهتف له كمحرر للعالم كله لا لإيطاليا وحدها . وخفف من تقييد الصحافة ، كما عدل من طابع الحكومة الإستبدادى الأوتقراطى الكنسى . فأنشأ مجلسا للدولة فى إبريل عام الإستبدادى الأوتقراطى الكنسى . فأنشأ مجلسا للدولة فى إبريل عام كما شكل مجلسا للوزراء فى يونيو من العام نفسه ينحصر عسله فى مناقشة أعمال الحكومة البابوية وليس من حقه السيطرة عليها .

تملا الحماسة قلوب المواطنين حينما إنتهى إليهم سلوك البابا ويملا الخوف قلب مترنخ الذى لم يكن يتوقع ظهور مثل هذا البابا . وبدأت الثورة تحرك نفوس الإيطاليين فى أنحاء إيطاليا المختلفة: فى صقلية وناپولى ، وتسكانيا ، وبارما ، وميلان والبندقية بل فى صافوى أيضا . ولكن حماسة الأفراد وهتافاتهم بقيام الثورة لم يكن يتظر لها شىء من نجاح لأن الأساس الذى قامت عليه لم يكن سوى آمال حركتها سمعة البابا الذى لم يكن فى طبيعته حب الثورة أو الميل إليها وإنما كانت

<sup>(</sup>۱) (( فيشنزو جوبرتى )) Vicenzo Gioberti ( حوبرتى البابوية في أحد مؤلفاته بأنها زعيمة المذهب الكاثوليكي وحامية الحضارة وانها كفلت للشعب الإيطالي مكانته المرموقة بين الأمم ، وأن الوحدة الإيطالية يمكن تحقيقها تحت زعامة البابا على أفضل وجهه ، ثم قال أن الحالة الحاضرة (أي في الاربعينات من القرن التاسع عشر) في ايطاليها ليس سببها سوء الادارة أو نفوذ رجهال الدين المنحلين ، وأنمها السبب قيها انحطاط الآداب وعدم صلاحية الطبقات العليا في المجتمع ، وكان جوبرتي يتطلع الى بعث ايطاليا من جديد عن طريق زعامتها في مجالي العلوم والآداب على أساس من العقيلة السليمة ، كان يرى أن البابا لا يكفي أن يكون وئيسا للكنيسة العالمية فحسب ، بل يجب أن يكون على رأس الاتحاد الإيطالي ، ذلك لأن منصبه يؤهله ليكون الفيصل في أوروبا ، ورافع رابة السلام على ربوعها ، فهو الأب الروحي ، وحامي الشعوب اللاتينينسة ووارث عرش راومراة .

نزعته هادئة أساسها الرجعيّة وليس فى ذلك ما ينفى عنه حبه الصـــادق للإصـــلاح .

, وحركة التحرر ما زالت قائسة فى روما يعزز آمال القائمين بها اشتعال نار الثورة فى ناپولى وميلان وفرنسا . وتلك أمور لم تترك مقر البابا من استئناف عله فى سبيل الحرية ؛ فشكل وزارة غالبية أعضائها من المدنيين وأعلن فى مارس عام ١٨٤٨ الدستور الذى نص على أن تكون السلطة التشريعية فى يد مجلسين . فقوبل عمله هذا بحفاوة كبيرة وإن كان قد أخذ عليه الإبقاء على كلية الكرادلة المقدسة التى نص عليها الدستور السياسى الذى أصدره .

وكانت المشروعات التى تضنها دستور البابا تتوقف على تنيجة الحرب مع النمسا ، وكان آهل شمال إيطاليا قد أعلنوها . لكن البابا أعلن ما يتضمن رفضه لفكرة الحرب ، فهو لم يكن على استعداد للتدخل فى أمرها . وهنا فقد كل ما كان له من مكانة فى نفوس المواطنين فى سائر أنحاء إيطاليا . وكان رئيس وزرائه من مؤيدى حركة التحرر وعلى الرغم من ذلك لقى الرجل مصرعه على يد واحد من الثوريين المتطرفين . وجزع البابا لذلك الحادث الذى جعله ينسحب من النضال فى سبيل الحرية أو تأييدها . وخشى على نفسه من الأحرار المتطرفين فى روما وإضطراره إلى أيولى التماسا للحماية فى ظل ملكيها . وهكذا إنتهى دور روما بعد أن تعلقت بها الآمال فى الحرية دهرا .

#### الثورة في نابولي:

كانت إيطاليا مهيأة لإندلاع الثورة فيها ، ذلك لأن عددا كبيرا من سكانها كانوا قد تشبعوا بمبادى، جمعية إيطاليا الفتاة ، كما كان أفراد الطبقة الوسطى كلها يؤيدون تحقيق الوحدة الإيطالية ولذلك كان قيام الثورة فى بقعة منها يجد استجابة عامة . وكان من الغريب حقا أن تبدأ روما بهذه الحركة ، كما كان من غير المتوقع أن تصدر الخطوة الثانية الحازمة من فرديناند ملك ناپولى وصقلية . كانت هذه البقعة أسوأ بقاع إيطاليا إدارة وحكومة ، كما كان شعبها متأخرا غير متعلم . وكان فردينايد ملكها أبعد حكام إيطاليا رغبة فى منح شعبه الدستور . ولكن دفعه إلى ملكها أبعد حكام إيطاليا رغبة فى منح شعبه الدستور . ولكن دفعه إلى عام كنا خوفه من تطور الثورة وامتداد نارها إلى عرشمه . وفى ١٣ يناير خام ١٨٤٨ قامت الثورة فى «بالرمو» Palermo عندما امتنع فرديناند عن

منح شعبه بعض الحقوق . وظلت الثورة قائمة فيها أسبوعين لعجز الجيش عن القضاء عليها فورا . وتأثرت إيطاليا كلها بهذا النصر ، وشجعها ذلك على إشعال نار الثورة وإضطر فرديناند أمام هذه الهزيمة إلى الرضوخ للأمر الواقع . فأصدر عفوا عن المسجونين السياسيين ، ومنح أهالى ناپولى دستورا وتأثرت بذلك الدستور سائر حكومات شبه الجزيرة . وتأثر البابا فمنح الدستور ولاياته البابوية كما قدمنا . واضطر حاكم تسكانيا الأرشيدوق ليوبولد الثاني أمام موقف الحزب الوطني إلى أن يمنح شعبه دستورا في فبراير عام ١٨٤٨ على غرار دستور ناپولى .

على أن كل هذه التغيرات وكل ذلك النجاح الذي أحرزته بعض أجزاء إيطاليا لم يكن مهما وذا أثر فعال في الوصول إلى الغاية النهائية وهي توحيد إيطاليا ، لأن مستقبل إيطاليا كله يتوقف على مسألة واحدة وهي الخلاص من الحكم النمساوي في شمال شبه الجزيرة . ولذلك كان مصير إيطاليا كله يتوقف على « بيدمونت » Piedmont مركز مملكة مردينيا ، وفي لمبارديا حيث كانت النمسا تتمتع بسلطان كبير ، وحيث كان السكان يتطلعون إلى التخلص من حكمها التعسفي .

#### مملكة سردينيا:

ولم تكن سردينيا إيطالية الهوى والشعور لأن حاكمها الملك «شارل البرت » Charles Albert (۱) كان متاثرا بالثقافة الفرنسية يفضل الكلام بها على اللغة الإيطالية . وعلى الرغم من أن شعب سردينيا كان متأثرا ببلاط حاكمه الملك شارل ألبرت ، فرنسى الهوى فى تقاليده ومظاهره فإنه كان شعبا ذا نزعة حربية ، كما كان لأسرة الملك نفسه مطامع سياسية ونشاط يدفعها إلى تحقيق تلك المطامع . وقد أعلن أمله فى أن تتفق إيطاليا على طرد الأجنبي منها . وكان الرجل برغم تردده لا يخلو من الشجاعة . ويرجع تردده فى الغالب إلى تفانيه فى خدمة الكنيسة الكاثوليكية ثم ويرجع تردده أن تحرير إيطاليا وسيادة الأفكار الحرة الديمقراطية فيها سيعوق الوحدة الإيطالية . ولاشك أن موقف الرجل يدل على أنه كان صادق الرغبة فى تخليص إيطاليا من الحكم الأجنبي ، ولكنه كان يكره أن تتحرر الرغبة فى تخليص إيطاليا من الحكم الأجنبي ، ولكنه كان يكره أن تتحرر

<sup>(</sup>۱) شاءت الاقدار ان يتزعم ابنه Victor Emmanuel الوحدة الإيطالية وكان من « ساڤوى » ولذلك يمكننا أن نقول أن البيت الحاكم بالنسسبة لايطاليا كان أشبه ببيت الهوهنزلرن بالنسبة لالمانيا .

من حكم قوى لا يستند إلى الإستبداد . فكان يرغب فى تخليص إيطاليا من العدو الأجنبى ويعنى النمسا . ولم يكن من السهل إقناعه بأن الحرية السياسية كانت خطوة أساسية للتحرر من الحكم الأجنبي .

اتجهت أنظار الإيضاليين نحو هذا العاهل الذي صرح بآماله في توحيد إيطاليا . وقد وجد كثيرون من الإيطاليين الأحرار من اضطروا إلى مبارحة بلادهم ملجأ في هذا البلد حيث تمتعت الصحافة بحرية لم تنمتع بها في سائر أنحاء إيطاليا . وأسهم «كاڤور » Cavour بجهد عظيم فيما كانت تنشره الصحف ، فقد كان محرر جريدة البعث . وكان يدين بالمباديء الدينقراطية بل حث المواطنين على المطالبة بالدستور . واضطر شارل ألبرت إلى أن يسنح شعبه ذلك الدستور الذي قاده إلى الحرب : ودفعه إلى الخراب والمنفى ثم الموت ، ولكنه جعل من إبنه ملكا على عرش إيطاليا الموحدة . حقق هذا الدستور لمملكة سردينيا حكما ملكيا مقيدا على غرار النظام الانجليزى . وقد عم هذا الدستور فيما بعد مملكة إيطاليا المتحددة ، وظل قائما إلى أن ظهر « موسوليني » Mussolini إيطاليا المتحددة ، وظل قائما إلى أن ظهر « موسوليني » Mussolini فأدخلت عليه بعض التعديلات .

#### الثورة في ميسلان:

تأثرت ميلان بتيار الثورة الجارف ؛ وانطلقت فيها المظاهرات ؛ فأحاط المتظاهرون من الطلاب والعمال والصحفيون والتجار ، بعقر الحكم يتفون بعدائهم للنمساويين ، وكان الحاكم النمساوي غائبا عن ميلان ، فتنازل نائبه للثوار عن بعض المطالب ، ولكنها لم ترضهم ؛ فاشتبك التتال بين المتظاهرين والجنود النمساويين واتنهى بطرد القوات النمساوية من ميلان واتنصار المواطنين . وامتد أثر ذلك إلى « پارما » Parma من ميلان واتنصار المواطنين . وامتد أثر ذلك إلى « پارما » وكانت و « مودينا » مصطل ؛ فسقط فيها الحكم النساوي . وكانت أخنف الثورات على النمسا ثورة البنادقة التي قادها « دانيل مانان » المساوية ؛ واشتد غضب النمسا فعزمت على محاربة العصاة واخضاعهم النساوية ، واشتد غضب النمسا فعزمت على محاربة العصاة واخضاعهم للطانها .

#### سردينيا تقود حركة المقاومة ضد النمسا:

اتجبت أنظار الإيطاليين في ميلان والبندقية ولمبارديا إلى شارل البرت ملك سردينيا ، إذ دان من المتعذر عليهم أن بواجبوا قوات النسسيا

بمفردهم ، فاستجاب انسدائهم شارا البرن ، على أذ تفوق انقوان النساوية كان واضحا ؛ إذا لم تكنالقوات الإيطالية \_ عدا قوات سردينيا \_ كاملة التنظيم بحيت يمكن آن تواجه قوات النسا . كما أن شارا آلبرت لم يكن لديه من القواد القادرين من يعينه على خوض المعركة . وانشر الخلاف في صفوف الإيطالين واشتد الصراع بين الملكين والجمهوريين في جسيع الولايات . وقصد « ماتزيني » إلى ميلان محاولا توجيه انحركه فيها لصالح الجمهوريين . كل أولئك أمور عوقت انتصار الإيطالين بعد فيا لما والتهم بوادر النصر ؛ فيزمهم القائد « رادنزكي » به Radetzky في معركة ما واتنهم بوادر النصر ؛ فيزمهم القائد « رادنزكي » به المدال ألبرت وقواته بالإنسحاب منها . وهكذا النساوية ميلان . وسبح لشارل ألبرت وقواته بالإنسحاب منها . وهكذا فشلت هذه الحركة .

#### نائج الحرب بين الفريقين:

رأينا كيف أن الحرب قد انتهت بهزيمة الإيطاليين وعودة النمساويين الى حكمهم . ولكن برلمان تورين لم يلن للهزيمة وطالب بتجديد النتال مع النمسا . فقاد شارل جيوشه المنهزمة . ولكنه لم يلق من وراء قوسه هده غير الهزيمة التي لحقته في « نوقارا » Novara في ۲۳ مارس عام ١٨٤٩ . فأعلن على أثر ذلك « أنه ضحى بكل ما يملك في سبيل القضية الإيطالية . وإذا كانت النمسا ترى في وجوده في الحكم معوقا لإجراء الصلح بين سردينيا والنمسا فانه يتنازل عن عرشه لابنه «ڤيكتور عمانويل» الصلح بين سردينيا والنمسا فانه يتنازل عن عرشه لابنه «ڤيكتور عمانويل» «Victor Emmanuel». ورحل بعد ذلك إلى البرتغال . فمان بعد عدة شهور

وعلى الرغم من سخاء النمسا فى وعودها أثناء عقد الصلحمع سردينيا إلا أن ملكها الجديد « فيكتور عما نويل » رفض أن يحرم شعبه من التمتع بالحياة النيابية ، فأبقى على الدستور . وأعلن فى أول خطاب آلقاه على شعب سردينيا ، أنه سيدافع عنه ويحرص على حقوقه ويحسبه من أى عدوان فى الداخل أو الخارج .

#### استمراد الثورة في روما والبندقية:

وظلت الثورة قائسة فى موضعين آخرين من إيطالي وهما روما والبندقية ، ففى روما أدى فرار البابا منها إلى نايبولى إلى انتشار الفوضى فى روما . وعبشا حاول البابا أن يسيطر على آمورها ويدبر شئونها من مقرد الجديد . إذ اتنهى الأمر إلى قيام الجمهورية بين يدى الحزب

الجمهورى الذى تزعمه « ماتزينى » .وهنا تطوع « غاريبالدى » بنقديم ما يملك من جهود نساعدة ماتزينى . ولاح فى جو السياسة أن هذه الجمهورية الناشئة قد لن تعمر طويلا لوقوعها بين ناپولى التى تحكسها الرجعية وممتلكات النسا عدو إيطاليا الأول . وتهب على هذه الجمهورية عاصفة لم تكن فى الحسبان أثارتها فرنسا التى كان على رأسها يومئذ « لويس نابليون » . وكان يرمى من وراء ذلك كسب الحزب الكاثوليكى فى بلاده الذى يناصر البابا : ويطمع فى أن ينتهى، به الأمر إلى عرش الإمبراطورية ؛ لذلك قرر أن يتدخل فى مسألة روما ؛ فأربسيل جيئسا استطاع آن يقضى على الجمهوريين وأن يعيد البابا إلى مركزه وإنهزم غاريبالدى فلجأ مع بعض معاونيه إلى الجبال وسيكون له شأن عظيم فى المستقبل فى اتمام الوحدة .

أما البندقية التى شجعها نجاح الثورة فى ميلان فكان لها شأن آخر. دفعها قائدها الشجاع « مانان » إلى اقامة الحكم الجمهورى ؛ فظلت تقاوم النمسا حتى بعد انهزام سردينيا فى « كستوزا » و « نوڤارا » . وشاءت الأقدار آن يكون مصير جمهوريتها كمصير جمهورية روما ، فلم تلبث أن هزمت هزيمة فادحة واضطر «مانان» إلى التسليم فى ٢٤ أغسطس من جديد . ورحل إلى المنفى ، وعادت البندقية إلى الحكم النسساوى من جديد .

# الصنالكالى دور كافور في انوحدة الايطالية

فشلت حركات عام ١٨٤٨ الثورية في إيطاليا في تحقيق الوحدة وتطبيق المبادىء الديمقراطية . ويرجع ذلك إلى عدم إتحماد الإغراض وانعدام وجود قيادة منظمة تجمع بين الإيطاليين جميعًا كما أن إيطاليا لم تلق أي معونة خارجية . وكان تآثور يشك في مقدرة إيطاليا على تحقيق الوحدة ويرى وجوب الاستعانة بفرنسا لطرد النمسا من إيطاليا . وكانت هذه هي النقطة الأساسية في سياسته في سبيل وحدة إيطاليا . ومن الآثار الهامة لحركات ١٨٤٨ الثورية في إيطاليا أنها أبرزت عظمة مملكة سردنية. ولم يكن لها ذكر قبل هذه الأحداث ، فبدأت في وضع أسس عظستهـ المُسْتَقْبِلَةُ عندما انضمت لميلان في حركة مقاومتهما للنَّمَما . وقد أظهر فكتور عما نويل عزما أكيدا على تحرير إيطاليا ، وعداء صريحا إزاء النسسا . ولاشك فى أن اسمه سيظل خالدا ومعه اسم كاڤور الذى بدأ وزارته العظيمة في عام ١٨٥٦ . وكان ابنا لأحد النبلاء من بيدمنت المتشبعين بالروح الحربية والآراء المتطرفة فى الحكم . وقد نشأ نشتة عسكرية . ولكنه منذ صغره اعتنق مبادىء الحرية ، وترك الجيش ، وقام برحلات عديدة درس أثناءها الحياة السياسية فى فرنسا وانجلترا بوجه خاص . وأظهر دراية تامة بالسياسة الأوروبية عندما كان عضوا في برلمان سردينيا . وتأثر باقامته في انجلترا فأخذ بسادئها الحرة : وأراد أن ينشرها . في مملكة سردينيا ثم إيطاليا كلها اذا ما أعانته الظروف بعد ذلك . وفي خلال حكمه الطويل ( ١٨٥٢ ــ ١٨٥٩ ) و ( ١٨٦٠ ــ ١٨٦١ ) وضع بذور الحكم الديسقراطي الذي تأصل بعد ذلك في إيطاليا .

#### اصــلاحات كافور:

عمل كاڤور منذ بداية عهده فى رئاسة الوزارة أن يجمع شمل تلك المملكة التىعهد إليه بإدارة شئونها،ويشيد فيها دولة قوية تستاز بسمارستها للنظم البرلمانية لتستطيع أن تقبض على زمام الحركة الايطالية ، وتحتفظ بقيادتها وتتولى توجيهها . وساعده فى تحقيق خططه أمور منها

(۱) الدستور الذي ورثته ييدمونت من عهد الملك السابق (۲) الشعب الذي عرف بنشاطه الجم (۲) وجود ملك عظيم الهمة شديد الحماسة لتحقيق أهداف إيطاليا القومية (٤) الجيش الذي كان يومئذ يتميز عن بقية الجيوش الإيطالية بدقة تنظيمه وحسن تدريبه .

اتنهى نضال كاثور ضد الكنيسة إلى تتائج محمودة ، فطعن قانون السيكاردى » Siccardi الذى صدر فى بداية عام ١٨٥٠ على ما كان للمحاكم الإكليركية من حقوق وما كان للإكليروس من مركز مسيز أمام القانون . ونجح فى تخفيض إيرادات الأوقاف الكنسية والدخل الوفير لكبار رجال الكنيسة وفى إغلاق ما يزيد على ثلثمائة دير . وأقر برلمان تورين التشريع الخاص بالزواج المدنى رغم مقاومة الفاتيكان الشديدة . ودعمت الإصلاحات التى جعلت من بيدمونت دولة عصرية متحررة بوضع ميزانية متعادلة للدولة وإبرام سلسلة من المعاهدات التجارية ، واهتمام الحكومة المتصل بمد خطوط السكك الحديدة ، وتحسين طرق الزراعة ، وتطوير أساليب الصناعة ، والعناية بإنشاء جيش قوى وتدريه على أحدث النظم ، لتخذ منه مملكة سردينيا فى الوقت قوى وتدريه على أحدث النظم ، لتخذ منه مملكة سردينيا فى الوقت الناسب أداة لطرد النمساويين إلى ما وراء جبال الألب ث

اشتهر كاڤور بآرائه الديمقراطية وإخلاصه لقضية إيطاليا الكبرى ؟ وآيتها تحقيق الوجدة وكان هو وماتزيني يتحدان في الغرض وهو تحرير إيطاليا وتوحيدها وإن كان قد إمتاز عن ماتزيني بواقعيته فى تخطيط مشروعه، وكذلك في إدراكه للمشاكل التي تعترض سبيله فى تحقيق ذلك الغرض. وكان يرى أن إيطاليا لن تستطيع وحدها أن تصل إلى ما تسعى إليه من هدف ؟ فالحماسة وحدها ليست كفيلة بتحقيق ذلك ، ولذلك تلفت يبخث عن حلفاء ، وبذل في سبيل ذلك أقصى ما يملك من جهود .

#### صدام بين ماتزيني وكافور:

على الرغم من اتفاقهما فى الغرض إلا أنهما اختلفا فى كثير من الأمور. ونظرة سريعة فى حياة الإثنين تظهرنا على ما كان بينهما من فروق ؛ فكاڤور كان أرستقراطى النشأة ، كما كان واقعيا ، لا يفتأ يجهد نفسه فى التفكير والتدبير قبل أن يقدم على العمل حتى لا يتعرض للفشل . وكان ماتزينى غزير العلم واسع الثقافة ، ومع ذلك فقد كان كاڤور أقدر منه على ممارسة الأساليب السياسية التى شاءت الأقدار أن تكون عاملا من عوامل النجاح

فى تحقيق الأغراض السامية . وكثيرون يرون أن سياسة كاثور العملية كانت أجدى على إيطاليا وأرشد ، فهى خير من مثالية ماتزينى وأساليبة الروحية ، ومع ذلك فليس فى الاستطاعة أن ننكر على ماتزينى فضله فى خدمته لقضية الإيطاليين ، فالإيطاليون كانوا بحاجة إلى الغذاء الروحى الذى كانت تمتلىء به آراء ماتزينى .

اتهم كاڤور « ماتزينى » بأنه مدبر حادث الإعتداء على حياة نابليون الثالث ، وذكر فى البرلمان الإيطالي أن صوبة المعتدى التالية ستصوب نحو الملك ڤيكتور عمانويل . ورد ماتزيني على هذا الاتهام الظالم برسالة موجهة إلى كاڤور يقول فيها :

«سيدى لقد عرفتك طويلا سندا لمملكة بيدمونت لا لوطننا عامة ، وعهدتك مادى النزعة تدين بالواقع ولا تعترف بالمبدأ المخالد المقدس . ورأيتك رجلا يمتاز بالحذق والبراعة لا بقوة العقل ، ويلجأ إلى الأساليب الملتوية ، ويكره الحرية ، ولكن لم أكن أظنك معن يفترون الكذب ، ويختلقون الباطل وها أنت قد أصبحت من هذا الطراز . إذا كنت لم أحبك من قبل فإننى اليوم أحتقرك ، ولقد عرفتك قبل ذلك عدوا لى ، ولكنك الآن أصبحت عدوا وضيعا ، وبيننا وبينك هاوية ، فنحن نريد الوحدة القومية قبل كل شيء ، أما أنت لا تريد شيئا سوى توسيع ملك العقبات في سبيلها وتعلق آمالك على الدبلوماسية وعطف الحكومات العقبات في سبيلها وتعلق آمالك على الدبلوماسية وعطف الحكومات الأجنبية ونحن نريد أن تختار البلاد في حرية نوع الحكم الذي تريده ، وأنتم تنكرون سلطة الأمة وتجعلون الملكية الشرط الأول لأى مساعدة وقدم نها للقضية القومية » .

وفى تلك الرسالة \_ إذا استبعدنا منها السب الشخصى \_ وصف دقيق لمسلك كاڤور السياسى .

## اشتراك سردينيا في حرب القرم:

كان كاڤور يهدف إلى محالفة إحدى الدول الكبرى ليستعين بها على مواجهة النسا . وكان ذلك هو السبب الذى دفعه إلى المشاركة في حرب القرم . في الحق أن كاڤور لم يكن ميالا إلى قيصر الروسى . بل كان يخالف سياسته ، ومع ذلك فانه لم يدخل ليشارك في حرب القرم التقاما منه وإنها دخلها لتحارب جيوشه إلى جانب جيوش انجلترا

وفرنسا . وكان يبغى من وراء ذلك كسب إحدى الدولتين : ومعنى ذلك أنه لم يكن له غرض فى المحافظة على أملاك الدولة العثمانية ؛ وإنها كان يلتمس كسب حليف يساعده على تحرير إيطاليا . وقد تحقق غرضه بينسا فشلت انجلترا وفرنسا فى تحقيق أغراضهما . فلم يقدر للدولة العثمانية البقاء بينسا نجح كاڤور فى أن يجد الحليف الذى يساعده لتحقيق أغراضه فى إيطاليا . وتسكن كاڤور من حضور مؤتسر الصلح فى باريس فى عام ١٨٥٦ على قدم المساواة مع مشلى الدول العظسى . وفى نهاية المحادثات شرح كاڤور مدى ما وصل إليه حكم النمسا فى وسط إيطاليا وجنوبها من سوء حال . وأيده فى عرض شكواه كل من مشلى انجلترا وفرنسات خقيقة أن كاڤور لم يجن من وراء هذه الحرب كسبا ماديا ؛ ولكنه أقنع المؤتمرين كاڤور لم يجن من وراء هذه الحرب كسبا ماديا ؛ ولكنه أقنع المؤتمرين من دول أوروبا ، وفى مقدمتهم انجلترا وفرنسا بعدالة قضية إيطاليا ، واقتنع الإيطاليون أنفسهم بأن مسلكة سردينيا تستطيع أن تحقق لهم ما أرادوا من أهداف قومية بسماعدة بعض الدول الأوروبية . وما أسرع ما ظهر من تغيير فى سلوك النمساويين إزاء الإيطاليين من رعاياهم فى

كان كاڤور شديد الميل الى عقد معاهدة تحالف بين بلاده وبين انجلترا؛ ولما تبين له بعد لأى أنها لن تستطيع معاونته حربيا ضد النمسا؛ أخذ يسعى إلى محالفة فرنسا ؛ إذ كان يعرف أن نابليون الثالث كان يعطف على قضية إيطاليا القومية . وقد ظهر ذلك من تحالفه مع جسعية الكاربونارى أيام شبابه ؛ على أن نابليون لم يكن يظهر عطفه على إيطاليا وحسب بل ظهر عطفه على سائر الحركات التحررية طمعا في أن يكسب حزب الأحرار في فرنسا .

#### محاولة اغتيال نابليون الثالث:

وفيناير عاء ١٨٥٨ ألقيت القنابل على الإمبراطور والإمبراطورة وهما في طريقهما إلى الأوبرا . وفر من بقى من رجال الحاشية الإمبراطورية بعد أن لقى الكثيرون منهم مصرعهم . وقبض على كثيرين من الإيطاليين المتآمرين وكان مدبر المؤامرة إيطاليسا وهو «أورسيني» وكان شديد الصلة « بماتزيني » في وقت من الأوقات . ولكن لم يكن ماتزيني مسئولا عن محاولة أورسيني هذه . ولم تثن هذه المحاولة نابليون عن عزمه في مساعدة القضية الإيطالية بل جعلته أشد تحسما لها . فخطا في سبيل ذلك خطوة واسعة في يوليو عام ١٨٥٨ .

مقابلة (( بلومبيير )) Plombières

تمت فى إقليم « القوج » Vogue . وفعلا قابل كاڤور الإمبراطور فى ذلك المكان بين ٢٦ ، ٢٦ يوليو عام ١٨٥٨ . وتعهد فى ذلك اللقاء بمساعدة سردينيا فى حربها ضد النمسا على شرط أن يوجد كافور مبررا لتدخل فرنسا فى ذلك النزاع بحيث تظهر النمسا بمظهر المعتدى وسردينيا بعض بمظهر المدافع عن نفسه ، كما اشترط أن تحصل فرنسا على بعض التعويضات كأن تعطى ساڤوى ونيس . وساڤوى هى الموطن الأصلى للبيت المالك فى سردينيا ، كما كانت نيس مسقط رأس « غاريالدى » الزعيم الإيطالي الكبير ، على أن تنوج هذه المعاهدة بقران ملكي فتتزوج إبنة ڤيكتور عمانويل ، وكانت صبية فى الخامسة عشرة من عمرها بالأمير چيروم نابليون إبن عم الإمبراطور . وكان رجلا فى السابعة والثلاثين وكان معروفا بقسوته . ووقعت المعاهدة السرية بين سردينيا وفرنسا في ديسمبر عام ١٨٥٨ . ووصفت هذه المعاهدة بأنها معاهدة دفاعية .

#### ندر الحرب:

فى الاستقبال الرسمى الذى عقده نابليون بمناسبة رأس السنة الجديدة (عام ١٨٥٩) ذكر عرضا للسفير النماوى أنه يأسف لأن علاقته مع النمسا ليست من الود بمثل ما كانت عليه من قبل ولم تلبث أن ذاعت أنباء ذلك الحديث فى أنحاء أوروبا المختلفة ، وغدت نذيرا لوقوع الحرب . ولم تلبث حماقات إمبراطور النمسا أن أوجدت المبرر للدخول فرنسا الحرب ، فهذه حكومته تبعث فى ١٣ أبريل من العام نفسه بإنذار الى حكومة تورين تطلب بوجوب تجريد جيشها من السلاح . فقدمت بذلك الذريعة التى كان ينشدها كاڤور . فقد ظهرت النمسا بمظهر المعتدى . وسرعان ما تقدمت قوات فرنسا إلى سهول إيطاليا الشمالية عندما أعلنت الحرب رسميا فى ٢٦ أبريل .

وتهتم دول أوروبا العظمى المختلفة بالمسألة الإيطالية ، ويتردد الساؤل عما ينتظر أن يكون عليه موقف كل من انجلترا والروسيا . وأهم من ذلك ما ينتظر من موقف ألمانيا وبروسيا ، فالنمسا وإن كانت تحكم شعوبا مختلفة إلا أنها كانت ألمانية ، كما أنها كانت تتزعم الدايت الألماني . فلم يكن من الطبيعي إذن على الرغم من سوء العلاقة بين بروسيا

والنمسا ألا تتحرك بروسيا لنجدتها اذا هزمتها القوات الفرنسية والإيطالية (١) .

ومع ذلك فقد واجهت القوات النيساوية وحدها هجيات أعدائها . وقامت الثورات في أنحاء إيطاليا الشمالية في « مودينا » وفي « بارما » Parma وتسكانيا لنصرة المبادىء القومية مما ساعد على انتصار الجيوش الفرنسية والإيطالية . وجعل الحماسة للحركة القومية تمتد إلى جنوب إيطاليا . ووقعت محاولات لمضم الجنوب ولكنها لم تنجح وقتئذ اذ صادف ذلك موت ملك ناپولى فرديناند الثانى وتولية إبنه فرانسوا الثانى ، وكان متزوجا بأخت الإمبراطورة ويعتنق سياسة إمبراطور النمسا . وكان لذلك أثرة في سلوكه السياسي الذي ظهر في امتناعه عن الموافقة على ضم بلاده للحركة .

وكشفت هذه الحرب عن ضعف النمسا وعدم مقدرة جيشها على خوض الحرب: فهى لم تعده لذلك ولم تصلح له الطرق: ولم تسبق إلى إخضاع يدمونت قبل أن تنضم إليها قوات فرنسا. ولو كان جيش النمسا معدا كما ينبغى وتحت قيادة يقظة لكان من المحتمل أن يظفر بالنصر على الجيش الفرنسي الذي اختار له الإمبراطور نابليون الثالث خطة رسمها له أحمد قواد نابليون الأول وهو « يوميني » Yomini خطة رسمها له أحمد قواد نابليون الإفادة من الطرق الحديدية. ولكن النساوين كانوا أسوأ حالا.

على أن نابليون الثالث قد جعل من انتصار سردينيا انتصارا أبسر فقد كان من المنتظر أن تنال سردينيا بانتصارها السيطرة على البندقية . ولكن نابليون الثالث أنهى الحرب فجأة ولم يكن ڤيكتور عمانويل ملك سردينيا يتوقع ذلك وجيوشه توالى انتصاراتها . ثم انصل بإمبراطور النما الثاب فرانسوا چوزيف واتفق معه على الهدنة في ڤيلافرانكا في ١٨ يوليو عام ١٨٥٩ على أن تتنازل النسا عن مقاطعة لمبارديا لمملكة سردينيا . وتحتفظ لنفسه بالبندقية ، فعرض نفسه بذلك لتهمة خيانة القضية الإيطالية ، ولغضب حزب الأحرار فىفرنسا الذى لم يغفر له ذلك ، ولم يتعرض نامليون لما ذكرنا وحسب بل إن تدخله فى الحرب لتحقيق وحدة إيطاليا قد أثار عليه غضب الحزب الكاثوليكي الذى كان يناصر وحدة إيطاليا قد أثار عليه غضب الحزب الكاثوليكي الذى كان يناصر

١١) انظر سي ٢٨٠ .

البابا ويكره أن يفقد أملاكه فى إيطاليا التى لن تلبث أن تطالب بالانضمام اللي سردنيا .

وكان من تنائج إيقاف الحرب على يد نابليون أن فقد نصيب في التعويضات التي وعده بها كاڤور.

وأساء تصرف الملك فى اتفاقه مع نابليون والنمسا إلى كاثور فلم ير بدا من الإنسحاب من الموقف بتقديم استقالته . وينبغى أن يعذر كاثور لغضبته هذه فقد كان المفهوم بينه وبين الملك أن الغرض من هذه الحرب بعد الإعداد لها أن يتربع الملك على عرش يظل شمال إيطاليا كله بعد تخليصها من سلطان النمسا . ولم تكد الحرب تبلغ الهدف الذى سعى إليه الإيطاليون حتى أوقفت الحرب فجأة فتبخرت آمال كاثور والشعب الإيطاليون .

ويرى من يريدون إنصاف نابليون أن يلتمسوا له العذر عن وقف الحرب حين يصورون لذلك أسبابا يرونها منطقية منها انتشار الكوليرا في جيشه منا يجعل جيشه عاجزا خاصة وأن الإعداد لهذا الجيش لم يكن قد قصد به إلى معركة طويلة الأمد ، ثم هو قد خلا من تمهيد وسائل النقل واستكمال المؤونة ووسائل العلاج .

ومن الأسباب التى يضيفونها إلى ما ذكرنا أن نابليون كان قد واتته الأنباء بأن بروسيا تعد جيشها فى منطقة الراين فخشى أن يقصد هذا الجيش إلى فرنسا قبل أن يبادر بابرام الصلح مع النمسا. ويقول أصحاب هذا الرأى أن تلك البواعث قد خفيث على كاڤور.

ومهما يكن من شيء فيما أصاب خطة تكوين وحدة إيطاليا فىالشمال من قصور بسبب إنسحاب نابليون الثالث بجيوشه من ميدان القتال فإن مساهمته فى تحرير لمبارديا وضمها إلى مملكة يبدمونت إنما تعتبر خطوة هامة فى سبيل الوحدة الإيطالية على كل حال ، إذ ترتب عليها \_ كما سنرى \_ الخطوة التالية عندما أخذت ولايات الوسط تتطلع إلى الإنضمام إلى هذه المملكة الصغيرة فى شمال إيطاليا .

# ثاني مراحل الجهود في سبيل وحدة ايطاليا

أعلنت الإمارات الشمالية الصغرى من وسط إبطاليا وهي «مودينا» Modena «وبارما» Parma «وتسكانيا» عقب هدنة فيلافرانكا في عام ١٨٥٩ عن نيتها في الإنضمام الى مملكة يدمونت كميا اجتاحت ولايسات «رومانا» Marches و «أمبريا» Umbria و «مارش» Marches موجة طاغية من التحمس للإنضمام إلى المملكة الإيطالية الجديدة.

وكانت هذه الحركة تناقض مشروع إمبراطور فرنسا الخاص بإنشاء مملكة فى تسكانيا ، يحكمها الأمير جيروم بونابرت ، كما أثارت سخط النمسا لأن معناها \_ إذا ما تحقق الغرض منها \_ القضاء على سلطة الأمراء والحكام الخاضعين لنفوذها مما ينتج عنه ضعف سلطانها فى إيطاليا .

وتنجح هذه الحركة فى النهاية برغم ما أبداه الإمبراطوران من تبرم وسخط . ويسهم فى نجاحها ريكازولى Benito Ricasoli (١٨٠٠ – ١٨٠٠) حاكم تسكانيا يومئذ . وكان سياسيا ماهرا ، مخلصا فى وطنيته ، أدرك منذ الوهلة الأولى أن الخير كل الخير فى إنضمام التسكانيين إلى مملكة يدمونت والإبتعاد عن المشروع الذى يرمى إلى تكوين مملكة تضم يدمونت وسط إيطاليا ، ولذلك فان إسمه سيظل خالدا فى سسجل بناة الوحدة الإيطالية .

ومن دلائل التوفيق أن الإتجاه الذي اندفعت فيه دويلات إيطاليا الوسطى قد لاقى هوى لدى بعض الدول الأوروبية وفى مقدمتها انجلترا التى كانت شديدة العطف عليها لأنها كانت تريد الحد من سلطان نابليون الثالث فى إيطاليا (١).

ولم يلبث نابليون الثالث حتى غير من موقفه من تلك الحركة في

<sup>(</sup>۱) ولا أدل على ذلك من تشجيع السفير البريطاني في باريس لمطالب التسكانيين الخاصة بالتخلص من حاكمهم ليوبولد تمهيدا لانضمامهم لملكة بيدمونت .

شتاء ١٨٥٩ ــ ١٨٦٠ ، عندما تبين له أن أهالي إمارات الوسط يتمنون تحقيق وحدتهم مع مملكة يدمونت فقد رأى من الواجب عليه أن يحترم مبدآ الإستفتاء الدى أثبت إتجاهاتهم نحو الوحدة ، وهو مبدأ قامت عليه إمبراطوريته . كما تبين أن مخالفته لذلك المبدأ تقتضيه استعمال القوة التي تناقض سياسته الأولى عندما حرر لمبارديا وتسبب في ضمها لمملكة بيدمونت كما تبين له أن موافقته ستهىء له الفرصة لتحديد مطالبه الخاصة بضم ساڤوى ونيس إلى فرنسا .

وتست موافقته على ما قدمنا فى الوقت الذى عاد فيه كاڤور إلى رئاسة الوزراة فى مسلكة بيدمونت وكان ذلك فى ٢٠ من يناير عام ١٨٦٠ غير أن نابليون تباطأ فى تنفيذ ما اتفق عليه متعللا برغبته فى معرفة ما ينبغى أن تكون عليه الوحدة الإيطالية فى الوسط ومن سيعتلى عرش هذه الوحدة إذا تست . وينجح ريكازولى بمعاونة كاڤور فى تذليل العقبات . وتجرى عملية الإستفتاء التى وافقت عليها الإمارات من قبل دون شرط ولا قيد فتسفر عن الرغبة الأكيدة فى الانضمام إلى مملكة بيدمونت . كما وافق كاڤور على إجراء إستفتاء بخصوص ضم نيس وساڤوى إلى نابليون الثالث . ويسفر الإستفتاء عن قبول الأهالي فى كليهما الإنضمام إلى فرنسا . ولم تقف مساعى كاڤور عند حد ما ذكرنا بل استأنفها فى سبيل التحرر كلية من نفوذ النمسا والحصول على تأييد نابليون الثالث فى ضم جنوب إيطاليا للوحدة .

وترددت الشائعات فى أوروبا أن نابليون الثالث لايعتبر ضم نيس وساقوى منتهى غرضه فى توسيع حدود بلاده الشرقية بل إنها بداية . وأخذت دول أوروبا ترقب تحركات نابليون فى قلق لأنها قد تسفر عما يعكر جو السياسة الأوروبية . كما أن نابليونقد فقد صداقة إيطاليا ؟ وتبين أمر ذلك واضحا فى عام ١٨٧٠ ، عندما طلب من الإيطاليين أن يقفوا إلى جانبه ضد بروسيا فرفضوا ، وأعلنوا أنهم لن يستجيبوا لرغبته إلا إذا سحب حاميته عن روما ، إلا أنه خشى أن يغضب بذلك الحزب الكاثوليكى والبابا .

ليس من شك فى أن كاڤور كان مخلصا فى كل مساعيه التى سلكها فى سبيل الوحدة الإيطالية وكان مؤمنا بأن مساعيه سوف تبلغه النجاح إذا ما امتدت به أيام الحياة . وحسبنا من إيمانه ما قاله عندما اضطر إلى

الاستقانة بعد هدنة شالافرانكا : « إذا كانوا قد منعونى من إتسام الوحدة الإيطالية من الشمال بالطرق الدبلوماسية فسأحققها من الجنوب عن طريق الثورة » . وإذا كانت الظروف قد جعلته يتريث فى التفكير فى ضم الجنوب أولا وأنه يجب أن يقدم لذلك بضم البندقية ، فالثمىء الذى لاشك فيه أنه كان مصرا على إتمام الوحدة . ولم يكن كاثور وحده هو الذى يسعى إلى تحقيق وحدة إيطاليا وإنما سعى غيره من الزعماء الإيطالين نذكر منهم ريكازولى ومانزيني وغاريبالدى وڤيكتور عمانويل ملك بيدمونت ، وإن اختلفت بهم السبل مؤمنين بالوحدة الإيطالية . واية ذلك عدم الاستقرار على رأى أيكون البدء بالبندتية أم بالأملاك البابوية أم جنوب إيطاليا ، وإن كان قد ظهر منذ البداية أن الخير في أرجاء أمر البندقية إلى أن تحل مسألة كل من روما وجنوب إيطاليا .

وليس يفوتنا أن نذكر أن هذه الحركة القومية لم تكن موضع الرضا لدى البابا . وكان فهمه إياها أنها سوف تؤدى إلى زوال سلطانه إن عاجلا أو آجلا . فلم يكن غريبا أن ينادى بسبدأ اسلاح الكنيسة في كل الولايات الإيطالية المحررة . ولما كان من الضرورى لمصلحة قضية الوحدة أن تصل الولايات الإيطالية إلى ما وصلت إليه مسلكة بيدمونت وبذلك تم القضاء على الحركة الرجعية التي كانت تسود معظم أقاليم إيطاليا مثل تسكانيا ولمبارديا ورومانا . وقد عم الشعور بوجوب إصلاح الكنيسة على أن يشترك المدنيون في الإصلاح والعمل على الحد من دخل رجال الدين . وكانت النتيجة أن طرد الجزويت من بقاع إيطاليا وصودرت أملاكم إلى الدولة . وسادت حرية العبادة في إقليم لمبارديا وفي رومانا . كما عمت قوانين السيكاردي (أ) في كل من « مودينا » « وبارما » ومنع رجال الدين من الإنفراد بالإشراف على التربية والتعليم .

لم ترض روما بالطبع عن هذه النطورات الأخيرة كما أنها لم تنس فقدان إقليم رومانا ، ولا القوانين الجديدة التي سنت ضد الكنيسة ، وكانت روما وأعضاء الحزب البابوي يرون في بيدمونت والثورة الإبطالية على الأوضاع القائمة شيئا واحدا . ويتحينون للإنتقام منها . وكان من تناجج ذلك طرد السفير البيدموتي من روما كما رفض البابا أن يتفاهم

<sup>(!</sup> أنظر ص ٣٤٢ .

مع بيدمونت بسبب ما أقدمت عليه من ضبم بعض أملاكه إلى المسنكة الجديدة .

ولم ير البابا بدا من أن يولى وجهه شطر أوروبا الكاثوليكية ينتس معونتها بالمال والرجال واستجابت كثير من الدول لندائه ، فبلغ عدد المقاتلين الذين وجهوا لخدمته خسسة عشر ألفا ( ١٥٠٠٠ ) انضموا إلى قواته النظامية وعدد رجالها خمسة آلاف مقاتل وقاد هذه القوات جميعا « أنطونيللي » Antoneiii الذي رأى أن يركز جهسوده في « أمبريا » معتمدا على الحامية الفرنسية في روما ، على أن يستعين ان إلزم الأمر الخمر الدفاع الشاني في ناپولى . ورأى الحزب الوطنى في إيطاليا ألا يترك ولايتي السيا » و « مارش » تحت سيادة البابا .

#### موقف نابليون الثالث من تلك الأحداث :

كانت رغبة نابليون الثالث إرضاء حزب الكاثوليك معروفة . وكانت هذه الرغبة تتفسس إرضاء البابا في روما . ولكن العلاتات بين نابليون الثالث والبابا قد أخذت تسوء يوما بعد يوم ، ذلك لأن البابا لم ينفذ ما وعد به من إصلاحات كان قد اتنق مع نابليون على إجرائيا في ممتلكاته المختلفة . كما أصبحت روما مركزا للتآمر والخديعة حتى بلغ الغضب بنابليون حد التفكير في سحب الحامية الفرنسية منها واتترح بالفعل أن تسحب الحامية الفرنسية من نابولي . ولكن البابا تسحب الحامية الفرنسية من نابولي . ولكن البابا رفض هذا الاقتراح متعللا بحاجته الشديدة إلى تلك القوات ليستعيد بها « رومانا » ثم اضطر في النهاية إلى الموافقة ، ريسلم قائد الحامية الفرنسية في روما تصريحا بمبارحتها على رأس جنده وتقع خلال ذلك أحداث مفاجئة تقف في سبيل ذلك ، آيتها وصول «غاربالدي» Garibald في جزيرة صقلية . وبذلك ينتقل مسرح بقواته الى مارسالا Marsala في جزيرة صقلية . وبذلك ينتقل مسرح الأحداث السياسية من روما إلى صقلية .



## الفصلالثالث

# المرحلة الثالثة في السعى الى اتمام الوحدة الإيطالية

كانت مملكة ناپولى ترزح تحت أعباء "قيلة مثل سوء الإدارة والظلم والفقر والبؤس ولاسيما فى العهد الذى أعقب "قورات عام ١٨٤٨. وحاولت كل من انجلترا وفرنسا علاج مشاكل تلك المملكة والحث على المبادرة بالإصلاح. ولكن ذهبت محاولتهما عبثا واضطرا إلى استدعاء سفيريهما من ناپولى وإلى طرد مشلى ناپولى فى كل من باريس ولندن. ويكفى أن نظر نظرة عابرة فى حالة ناپولى لنرى فيها مظاهر الفقر والجهل والسرقة والتشرد، فقد ملاها المنحلون من قطاع الطرق، كما قامت فيها جمعيات سرية دأبت على التخريب والإفساد.

وكان كاڤور يعلم تمام العلم كل ذلك ، ويرى ألا ينتمغل بالنظر فى أحوال ناپولى كما يرى تأجيل النظر فى ضمها إلى المملكة الجديدة حتى لا يثقلها بمشاكل جديدة عديدة تعوقها عن السير فى إتسام بنائها . ويضطر كاڤور إلى العدول عن رأيه بسبب قيام الثورة فى صقلية بزعامة «كرسبى» Crispi أحد المتآمرين الجمهوريين (١) الذى خرج على ملك ناپولى فرنسيس الشانى البوربونى . وكان كاڤور يخشى نجاح الجمهوريين فى ثورتهم ، فيعوقون عليه السير فى سبيل ما آراد فى سبيل الوحدة التى ينشدها فى ظل مملكة بيدمونت .

وكان «كرسبى » قد أحكم خطة الثورة التى قام بها فاتصل بغاريبالدى ، يلتسس منه معاوته على غزو الجزيرة كلها . وفى ١٥ مايو من عام ١٨٦٠ قرر غاريبالدى ـ تحت إلحاح «كرسبى » وتحت تأثير الأخبار المبالغ فيها عن الثورة فى صقلية ، وبعد اتصان سرى بينه وبين كاثور ـ الإبحار مع جنوده الذين بلغ عددهم ألف مقاتل على باخرتين

<sup>(</sup>۱) « نرانشسكو كرسبى » Francesco Chipi : كان أحد أعضاء وزراء الحكومة الرقتة في عام ۱۸۶۸ في صقلية ؛ ظل منفيا في فرنسا والجلترا زمنا طويلا تم عاد لاستثناف نشاطه اللوري في الجزيرة .

تسمى إحداهما « لمباردو » Lombardo والأخرى « يبدمونت » Piemonte . ولا أدل على اشتراك السلطات البيدمونية في هذه التدابيرات المختلفة من صدور الأوامر إلى الإميرال « پرزانو » Persano بأن يفسح الطريق للسفينتين فلا يعوقهما إلا إذا شعر بنيتهما في الإعتداء على ثغور سردينيا .

ويقصد غاربالدى وقوات إلى ثغر « مارسالا » Salemi في ١١ مايو من عام ١٨٦٠ (١) ، ويبلغ مسرعا برجاله « ساليسى » ١٨٦٠ عيث أقام حكومة مؤقتة ، أصبح ديكتاتورا فيها ، وعين كرسبى وزيرا للخارجية . وهنا أخذ المتطوعون من أهل صقلية ينضمون جموعا إلى قوات غاربالدى . وأعلن عندئذ أن الغرض من حلته هو ضه هذا الجزء إلى مملكة فيكتور عمانوبل . ومن ثم أصبح « كرسبى » القائد السياسي لهذه الثورة . واستطاع عن طريق معرفته الوثيقة بهذه الجزيرة وبأهلها أن يمهد الطريق لغاربالدى الذي لم يكن يعرف شيئا عنها .

ومن «ساليمي » تحركت قوات غاريبالدي إلى « پالرمو » الإنحدار وفي منتصف الطريق إليها عسكرت قوة من ناپولي على تل شديد الإنحدار بالقرب من « كالاتافيمي » Calatafimi . وكانت هذه القوة تبلغ في عددها ضعف قوة غاريبالدي . غير أنه على الرغم من تفوق قوات ناپولي نجح غاريبالدي في محاولته الثالثة في إجبارها على التقهقر إلى « پالرمو » واستطاعت قوات غاريبالدي مستعينة بأهالي « بالرمو » أن تهزم الحامية التي كانت ترابط فيها . وكان عددها خمسة عشر ألف جندي ، فطلب قائدها الهدنة . وأظهر غاريبالدي شجاعة فائقة عندما رفض شروط الهدنة على الرغم من أن فرقة نظامية من ناپولي عدد رجالها خمسة آلاف كانت قد انضمت إلى الحامية بالمدينة . وكان لشجاعته تلك أثرها في اضعاف قد انضمت إلى الحامية بالمدينة . وكان لشجاعته تلك أثرها في اضعاف فنظم فيها غاريبالدي حكومة ، وترك زمام أمورها « لكرسبي » . ثم

<sup>(</sup>۱) ويقال ان سفينتين انجليزيتين كانتا بالثفر في انتظار قوات غاريبالدي لتحميهما عند النزول الى الحزيرة ولكن ليسحناك مايؤيدهذا القول ، وكل ما في الأمر ان عطف انجلترا على هذه الحركة وعدم مساهمة السفينتين الانجليزيتين في منع القوات الفاريبالدية من النزول الى جزيرة صقلية جعلت أهالى هذه الجزيرة يعتقدون أن هذه المسألة كانت مدبرة .

غادرها إلى مسينا . وهنا واتت النجدة من إيطاليا تحت قيادة « مدتشى » Medici . وقد رأت الحمكومة الإيطالية عقب اتصارات غاريبالدى العظيمة ألا تستمر فى امتناعها الظاهرى لتموين جيشه بالسلاح والعتاد اللازمين .

#### غـزو تابولي:

وعندما تمكن غاريبالدى من بسط نفوذه على الجزيرة أصبح عليه أن يعد العدة ليعبر البحر الى « كالابريا » Calabria ليقود الحركة فى ناپولى . فى تلك الأثناء تنبه فرنسيس الثانى إلى الخطر المحدق بعرشه ، فأخذ يستنجد بنابليون الثالث الذى أنبأه أن الوقت قد فات ، فبادر بمنح شعبه دستورا فى ٢٥ يونيو . ولكن من يستطيع أن يئرمن بوعود ملك بربونى . وقد اضطرته ظروفه إلى أن يذل نفسه بطلب النجدة من مملكة بيدمونت ، حيث ذكره كاقور بموقفه من بيدمونت حين تولى عرش ناپولى قبل ذلك بعام واحد ، فرفض يومئذ أن ينضه إلى فرنسا ويبدمونت ضد العدو والمشترك .

وقد احتجت دول أوروبا عدا انجلترا على ما قام به غاريبالدى ، ولكنها لم تحرك ساكنا . وهذا اللورد «چون راسل » John Russell ممثل انجلترا فى إيطاليا يعلن فى صراحة موافقته على حركات غاريبالدى . ويذيع فى منشور بعث به إلى السفارات المختلفة إعترافه بحق إيطاليا في تقرير مصيرها بنفسها . وهكذا تركت لغاريبالدى الفرصة لكم يسترسل فى انتصاراته .

وينجح غاريبالدى فى عبور المضايق ويحتل « رچيو » Reggio فى ٢٦ أغسطس ثم يتقدم نحو ناپولى ، فيأخذ مليكها فى النزوح عنها كلما أحس بلقتراب جيوش غاريبالدى منها . وتحصن أخيرا فى قلعة « فلتورنو » Volturno التى اتخذ منها مركزا للدفاع عن ناپولى . وهنالك وفى السابع من سبتمبر نجح غاريبالدى فى الإستيلاء على ناپولى . وهنالك تقدم ملكها يعرض عليه الصلح بشروط قيل أنها كانت بإيعاز من نابليون الثالث . ويتلقى غاريبالدى رسالة من فيكتور عمانويل ينصحه فيها أن يقنع بصقلية إذا وافق على ذلك ملك ناپولى ، وألا يسترسل فى غزوه . وكذلك استخدمت باريس كل نفوذها لتمنعه من الاستمرار فى الغزو . وكذلك استخدمت باريس كل نفوذها لتمنعه من الاستمرار فى الغزو .

ذلك \_ فقد أخذ يعارض حركات تقدم غاريبالدى فى مملكة ناپولى . ولم يلتفت غاريبالدى إلى كل ذلك بل مضى وجهه نحو ناپولى يستأنف غزوه. وكان ذلك فى مصلحة القضية الإيطالية . واستمرت الحرب بين قواته وقوات ناپولى من ١٩ سبتمبر إلى أول أكتوبر . وحارب كلاهما بشجاعة فائقة . ولكن كان من الواضح أن قوات غاريبالدى لن تستطيع إحراز النصر دون وصول إمدادات إليها . وكانت فى طريقها إليه .

#### البابا يستعد اواجهة ااوقف:

يتوافدون على روما ، وذلك في أعقاب انضمام « رومانا » Romagna إلى مملكة إيطاليا الشمالية . وانتظم هذا الجيش بقيادة « لامورسيير » Lamorcière . وكان هجوم غاريبالدي على «كالابريا» يؤذن بوقوع اضطرابات في باقى أملاك البابوية أي في « أمبريا » وفي « مارش » وكان من الواضح عندئذ ان الجيش البابوى الجديد سيستخدم لقمع هذه الحركة ، كما كان من المحتمل كذلك أن يستدعى لنجدة ملك ناپولي في محنته الجديدة ، وأخذت الاضطرابات تسود ناپولى ، وتعم جزيرة صقلية وقد أصبح موقف غاريبالدى غريبا . وبدأت الشكوك تحوم حول مسلكه ؟ فعلى الرغم من أنه أعلن منذ البداية أنه إنما يحارب ليضم الجنوب لمملكة إيطاليا فإنه عقب إتمام الإستيلاء على صقلية لم يعلى ضمها إلى المملكة الجديدة . كما أنه لم يخف نياته في التقدم نحو روما . وكان معنى ذلك الإصطدام بالقوات الفرنسية التي كانت لاتزال تحمى بابا روما . كما أنه كان يضع خطة لمهاجمة البندقية على وجه السرعة ، وكان معنى ذلك حربا أخسرى مع النمسا . وفي نفس الوقت وقد تبين لغاريبالدي أن كاڤور هو العائق في سبيل تحقيق مشاريعه هذه طالب ملك إيطاليا الشمالية بعزل كاڤور من منصبه .

وهكذا تبين لكاڤور أن الحركة قد خرجت من يديه وأن عليه أن يقودها من جديد . بناء على ذلك طلب كاڤور من البابا فى ٧ سبتسبر أن يسرح القوات الأجنبية الموجودة ببلاده . ولكنه رفض فأمر كاڤور القوات الإيطالية بالتقدم تحت قيادة « تشيالديني » Chialdini نحو الأملاك البابوية . وقد كانت معركة « كمتلفيدارو » Castelsidaro فى البابوية . وقد لجأ « لامورسيبر »

القائد البابوى إلى « أنكونا » Ancona ولكن عندما هوجمت قواته برا وبحرا اضطر إلى التسليم فى ٢٩ سبتمبر . وفى بحر ثلاثة أسابيع إنتهت المعركة . وأصبحت جميع الولايات البابوية عدا الجزء المحيط بروما مباشرة تحت نفوذ الحكومة الإيطالية .

وتلا ذلك عرض مسألة مملكة الصقليتين (١) على البرلمان الإيطالي الذي قرر ضمهما إلى مملكة إيطاليا في ١١ أكنوبر من عام ١٨٦٠ وقد أكدت ذلك نتيجة الإستفتاء الذي أجرى في كل من صقلية وناپولي عشر أيام بعد هذا القرار . ولكن مدعى الحق الإلهى فرنسيس الثاني ملك ناپولي كان لايزال محتميا بد « غايتا » و « كپوا » Capua ولم يكن من السهل إخراجه منها .

#### لقاء بين فيكتور عمانويل وغاريبالدى:

وفی ۹ أكتوبر تقدم ڤيكتور عمانويل على رأس جيش احتــل به مارش ثم عبر الحدود إلى مملكة ناپولى . وقد انضم إلى غاريبالدى في « تيانو » Tiano . وهنا وضع القائد العظيم ـ ألـذى كان يمقت كاڤور ويجل الملك \_ جهوده وخدماته تحت تصرف الملك . فسقطت « كايـوا » Papua فى ٢ نوفمبر . وبعد أسبوع دخل الملك والبطل ناپولى معا . وبعد ذلك بقليل انسحب غاريبالدى من الميدان . وقد رفض كل جزاء على كل ما قدم من جهود ، ورحل الى جزيرة « كابريرا » Caprera تاركا إتمام العمال للقوات الملكية . وقد ظل حصار « غایتا » مدة ثلاثة شهور بسبب مقاومة قوات ناپولی ، وبسبب موقف نابليون الثالث الغامض ، فقد سحب سفيره من تورين وظلت سفنه محتلة ثغر « غايتا » Gaeta. . وفي النهاية أمر نابليون بسحب أسلوله ، فسقط آخر حصون البوربون في إيطليا في يد ثيكتور عمانويل في فبراير من عام ١٨٦١ . وبعد ذلك بعدة أيام ، أى في ١٨ فبراير اجتمع أول برلمان لإيطاليا المتحدة في تورين . وقد حضره ممثلون عن كل إيطاليا عدا البندقية وروما ، حضره ممثلون من ناپولي وصقلية والولايات البابوية أبدوا جميعا مع ممثلي إيطاليا الشمالية والوسطى ضم الجنوب إلى المملكة الإيطالية . وسميت مملكة سردينيا مملكة إيطاليا .

<sup>(</sup>١) مملكة الصقليتين : مملكة نابولى وصقلية

ومن كل ذلك تبين أن غاريبالدى قام فى سبيل وحدة إيطاليا فى عام ١٨٦٠ بخطوة من أهم الخطوات فلا عجب أن يطلق المؤرخ « ترفين » Trevelyar على كنابه المتعلق بحوادت حملات غاريبالدى فى سقلية وجنوب شبه الجزيرة « غاريبالدى وتكوين إيطاليا » فى سقلية وجنوب شبه الجزيرة « غاريبالدى وتكوين إيطاليا » القائد الغيور قد وضع مصالح وطنه فوق كل اعتبار . فتخلى فى اللحظة الحاسمة عن ميوله الشخصيه واتجاهامه الجمهورية ، وانضه إلى من الحاسمة عن ميوله الشخصيه واتجاهامه الجمهورية ، وانضه إلى من استظلوا بلواء فيكتور عمانويل . ولكن مما يؤسف له حقا أن تتم الوحدة وفى قلب كل من زعيسيها العظيمين كاڤور وغاريبالدى كره الصاحبه .

## فصل انختام في الوحدة الايطالية

توقف نجاح هذه المرحلة الأخيرة على التغييرات التى طرأت على الموقف الدولى فى أوروبا أكثر من توقفها على جهود الإيطاليين أنفسهم هذلك لأن ضم البندقية لم يكن ليتأتى إلا بعد هزيمة النمسا ، كما أن ضم روما لم يكن ممكنا إلا بانقلاب فى السياسة الفرنسية أو انهيارها ، فيتم انسحاب القوات الفرنسية منها .

حاول كاڤور أن يحل مشكلة روما بالمفاوضات. فعرض على البابا منح الكنيسة استقلالا روحيا كاملا مقابل تنازله عن سلطته الزمنيسة. ولكن البابا رفض وتوقفت تلك المحاولات بموت كاڤور في ٦ يونيو عام ١٨٦١.

وحاول غاريبالدى أن ينتزع روما من البابا كما اتنزع ناپولى من ملكها من قبل . ولكنه فشل فقد ردته حكومة بيدمونت ذاتها منهزما في معركة « اسبرومنت » Aspromonte في ٢٩ أغسطس من عام ١٨٦٢ .

#### انضمام البندقية الى مملكة ايطاليا:

وقد نجحت إيطاليا فى ضم البندقية نتيجة لمحالفتها لبروسيا ضد النمسا فى عام ١٨٦٦. وحالفها الحظ أن تفسم ذلك الجزء المهم إلى أملاكها بفضل اتنصارات الجيوش البروسية الظافرة فى معركة «سادوا» Sadowa (۱) لا بفضل قواتها التي هزمت برا وبحرا عند اشتراكها في الحرب البرؤسية النمساوية وسنرى كذلك أن إتنصار الجيوش البروسية الساحق على جيوش فرنسا كان سببا في استدعاء العامية الفرنسية من روما وإتاحة الفرصة بالتالي للإيطاليين لإستكمال وحدتهم.

### ضم روما الى مملكة ايطاليا:

ويجتمع البرلمان فى فلورنسا فى ديسسبر عام ١٨٦٦ ، وقد زاد عدد أعضائه بوجود مثلين عن البندقية التى انضست حديث بعد معركة سادوا . وكانت الجيوش الفرنسية قد بارحت روما وفق شروط معاهد عام ١٨٦٤ . ولذلك أعلن قيكتور عمانويل لأول مرة فى البرلمان أز إيطاليا قد تحررت من الأجانب .

ويشتد نقد المعارضة في هذا البرلمان لتورط الحكومة حين تعيد بعماية أملاك البابوية في روما . وكان لزاما عليها ان تبادر بضم نفسها إلى إيطاليا الكبرى بعد إنسجاب الحامية الفرنسية منها . ويصر الحزب الجمهورى على ضم روما . فيأخذ غاريبالدى في إعداد العدة لذلك . ويتردد « راتازى » Esttazzi رئيس الوزراء عندئذ ، من هر بقادر على مساعدة غاريبالدى ، ولا هو بقادر على معارضته . وينظر الملك فيكتور عمانويل إلى ما اعتزمه غاريبالدى نظرة خوف وريبة ، فهو يخشى إغضاب دول أوروبا وخطر الحرب التى يحتمل أن تثيرها عليه فرنسا فيصدر لذلك قرارا إلى الشعب يسعه فيه من معاونة غاريبالدى أرتقاء للخطر المحتمل . ولم يكن لصدور القرار الملكى الأثر الذي توقعه الملك ، لأن الأوان قد فات ، واندف م الشعب في ركاب غاريبالدى . ونوقش أمر ذلك في البرلمان . فأسقط في يد رئيس الوزراء « راتازى » واضطر إلى الاستقالة .

وعلى الرغم من كل ذلك لم يصل غاريبالدى الى ما أراده وما أراده له الشعب ، فهو قد أحرز بعض اتنصارات أول الأمر . ولكن الجبوش الفرنسبة التم قامت لنجدة اليابا قد وصلت وأنزلت بغاريبالدى وقواته هزيمة منكرة في معركة « منتاناً » Mentana ، وكان ذلك في نوفمبر

<sup>(</sup>۱) انظر معركة سادوا ص ۹۵ .

من عام ١٨٦٧ ، وكان يومئذ ينتظر قيام الثورة فى روما ، ويتوقع ان يمهد له السيل للإستيلاء عليها . ولم يتحرك جيش ملك إيطاليا لنجدته لأن الملك كان قد تعهد بحماية أملاك البابا .

ويدو أن غاريبالدى لم يكن على علم بكفاءة وعدد رجال القوات البابوية الذين بلغ عددهم ثلاتة عشر الف مقاتل ، كما أنه لم يكن على علم بالقوات الفرنسية التى جاءت لنجدة البابا . كما نصح له «كرسبى» بعدم مهاجمة روما بعد أن أخذ عهدا على الحكومه الإيطالية بتامين غاريبالدى على حياته . ولكن الأمر انتهى بالقبض عليه وسجنه فى قلعة « قارينيانو » Varignano . وغادرت القوات الفرنسية روما بعد نجدة البابا ، ولكنها بقيت فى محيط روما مدة ثلاثة أعوام .

وقد تبين الإيطاليين بعدئذ ما لروما من قيمة وأنها أجدر المدن الإيطالية بآن تكون عاصمة لإيطاليا ، وأن ذلك يمكن إذا ما استعانت إيطاليا ببروسيا كما وضح لإيطاليا بعد معركة « منتانا » Mentama أن فرنسا لايمكن الإعتماد عليها ، وأن إمبراطورها نابليون الثالث قد فقد صداقة إيطاليا ، فهو قد أعلن قبل ذلك بصراحة إنه سيعاون البابا ويحافظ على سلطانه ، ولن يسمح للإيطاليين بالإستيلاء على روما . والواقع أن نابليون الثالث قد ورط نفسه في سبيل إرضاء رجال الدين في فرنسا بعد هزيمته المنكرة في حرب الكسيك . وكانت النتيجة أن فقد صداقة أمة كان هو الذي ساعد على خلقها ووضع اللبنات الأولى في بنائها . وكان \_ لورشد \_ يستطيع المحافظة على مودتها فيضمن معونتها في محنته . ويكفى أن نذكر حاجته إليها عندما نشبت الحرب بينه وبين بروسيا عام ١٨٧٠ وكيف رفضت الإستجابة إليه ، فاضطر إلى إستدعاء بروسيا عام ١٨٧٠ وكيف رفضت الإستجابة إليه ، فاضطر إلى إستدعاء جنده من روما .

وبسحب حامية فرنسا من روما خلت إيطاليا من كل نفوذ أجنبى ، وأصبح من المؤكد أن فرنسا \_ بعد هزيمتها المنكرة أمام بروسيا \_ لن تستطيع مساعدة البابا . وأخذ المنادون بضرورة ضم روما يحثون حكومة إيطاليا على الإسراع فى ذلك . وهنا تحرج موقف الحومة فهى قد خشيت \_ إن هى رفضت الإستجابة إلى ذلك النداء \_ أن يشتد ساعد الحزب الجمهورى فيقضى على كل ما قامت به مملكة سردينيا . وبذل ثيكتور عمانويل كل ما يملك من جهد فى سبيل إقناع البابا بالتسليم

بالأمر الواقع . ولكن البابا لم يصغ إلى تلك النصيحة . وكان يومئذ يسيطر على جيش بلغ عدد رجاله حوالى أربعة عشر ألف مقاتل أكثرهم من المقاتلين الأكفاء . وهنا بعثت الحكومة بجيش من خمسة وثلاثين ألف مقاتل لمواجهة هذه القوات .

وفى مايو ١٨٧١ نظم برلمان فلورنسا العلاقة بين المملكة الإيطالية والبابوية ، ففصل بين حكومتيها ، وبذلك أصبح للبابا من الإمتيازات السياسية ما يحقق له حكومة مستقلة ، فأصبح له فى الفاتيكان بلاطه الخاص ، يرسل سفراءه إلى ما يريد من دول ، ويستقبل منها سفراءها إليه . وضمنت له معونة مادية سخية تبعث بها إليه فى كل عام .

على أن كل ذلك لم يضمن السلام بين البلاطين بلاط الفاتيكان وبلاط الملك ، فالبابا يرى نفسه سجينا فى الفاتيكان وحكومة إيطاليا ترى نفسها أمام مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية معقدة ليس من السهل أن تجد لها يومئذ حلولا موفقة . ويبقى الخصام قائما بين الملكية والبابوية ، ويضطر البابا أخيرا أن يقنع باستقلال الفاتيكان .



البابالسادس الانتح<sup>س</sup>اد الألمسُّا في



# الفضل الأول

#### أهداف بسمارك واتجاهاته السياسية (١):

عرف ذلك السياسى المتاز بشجاعته وقوة إيمانه بالهدف الذى يسعى إليه كما كان خطيبا مؤثرا وسياسيا جادا من دهاة السياسة. لم يعرف عالم السياسة نظيرا له فى ذلك الوتت. وقد بلغ الهذف الذى كان يسعى إليه وأعلن أمر نجاحه حيث تم تكوين الإمبراطورية الألمانية تحت زعامة ملك بروسيا.

ولم يقف أثر ذلك البطل السياسى البارع عند حد ما ذكرنا بل امتد إلى معظم الدول الأوروبية. ففي خالال النصف الثاني من القرن التاسع عشر اقتضت جهوده في العمل على توحيد ألمانيا وتكوين إمبراطوريتها العظيمة إضعاف مملكة الدنمارك ، وطرد النمسا من ألمانيا وإيطاليا ، والهجوم على فرنسا والقضاء على إمبراطوريتها الثانية ، وما ترتب على ذلك من استمرار شعور الكراهية والعداء بين فرنسا وألمانيا .

وليس أدل على براعته السياسية وبعد نظره من نجاحه فى الربط بين إمبراطورية آلمانيا وملكية آل هبسبورج . ويعد بسمارك فى الواقع المسئول الأول عن التطورات السياسية الهامة فى تاريخ أوروبا ، وهى تطورات أثبتت نفسها فى تاريخ الدنيا حتى مطلع الحرب العالمية الأولى عام ١٩٠٢ .

<sup>(</sup>۱) عاش بین عامی ۱۸۹۵ ، ۱۸۹۸ -

عرف بسمارك بين أعلام السياسة برجل « الدم والحديد » . وليس غريب أن يراه رجال عصره كذلك ، فهو قد كان يعتمد فى مسيرته السياسية وتحقيق أهدافه منها على استخدام سياسة « الدم والحديد » . والواقع أن الشيء الذي الاشك فيه هو أن أهداف بسمارك السياسية وهي تتبلور فى توحيد ألمانيا وتكوين إمبراطوريتها لم يكن من المسكن بلوغها عن طريق المؤتمرات والمناقشات الديمقراطية ، وإنما كانت الوسيلة إلى ذلك \_ كما فطن إليها بسمارك \_ هي إخضاع الشعب الألماني لإرادته والسير معه على طريق واحد تحت لواء بروسيا وإشعال نار الحرب في وجه كل من النمسا وفرنسا .

وقد شهد « جول فاقر » Jules Favre وزير خارجية فرنسا على أثر سقوط الإمبراطورية الثانية بمقدرة بسمارك السياسية بقوله إنها مقدرة تفوق كل ما يسكن أن يتصوره العقل فى عالم السياسة . ويقول المؤرخ البريطانى « جوش » G. Gocci في وصف مذكرات بسمارك إنها تفوق كل ما كتب فى عالم السياسة وتاريخها ، وهى من أجل ذلك جديرة باهتمام المؤرخين قبل غيرهم ، بل يجب أن تكون ذخيرة أساتذة التاريخ وطلابه وملاذا لرجال السياسة وخدامها .

# مقادئة بين النمسا وبروسيا بين عامي ١٨١٥ ، ١٨٤٨ :

ونظرة عابرة فى السلوك السياسى لكل من النمسا وبروسيا منذ عام ١٨١٥ تظهرنا على أن الأولى كان يسودها السلوك الرجعى بينما كانت الثانية مدفوعة بروح التقدم ؛ فالأولى كانت نزعتها إلى الجنوب والشرق حيث استقر نفوذها فى إيطاليا ، وبدأت أطماعها تهدف نعو البلقان ، على خين اتجه اهتمام الثانية تتيجة لتسوية ثيينا بألمانيا نفسها . فإنحصرت جهود النسما يومئذ فى العمل على إيقاف كل حركة تهدف إلى الديمقراطية أو القومية حرصا على التسكين لسلطانها المطلق وكان الديمقراطية أو القومية حرصا على التسكين لسلطانها المطلق وكان الذي يمسك يومئذ بدفة السياسة فيها . وشهدت له أوروبا بمقدرته وبراعته ، وحسبه من ذلك أن يعرف عصره عند المقرخين بعض مترنخ ويشهد التاريخ أن مترنخ بسلوكه السياسى الذي وصفنا قد أتاح لأوروبا فرصة التستع بسلام نسبى دام أربعين عاما ، وإذا غضضنا النظر عن جهود فرصة التستع بسلام نسبى دام أربعين عاما ، وإذا غضضنا النظر عن جهود مترنخ فلن يفوتنا مطلقا أن الرجل قد استطاع أن يحرر بلاده من سلطان

نابليون ، وأن يشارك فى وضع النظام السياسى الذى سارت عليه أوروبا بعد انهزام نابليون .

على أن مترنخ - برغم مزاياه التى ذكرناها - لم يوفق إلى سلوك سبيل وسط يجرى بين الحكم الإستبدادى وإطلاق الناس بالثورة ينادون فيها بالحرية ، وهى أغلى ما فى الحياة من متعة . وقد عرف له التاريخ السياسى أنه قضى على جبيع الحركات القومية ، إذ كان يؤمن بأنها إذا تركت فسوف تقوض عرش الإمبراطورية النمساوية ، فلم يحدث طوال عهده شيء من التغيير الجوهرى فى كل ما كان يقع تحت نفوذ الإمبراطورية النمساوية من أملاك فى إيطاليا والمجر وبوهيميا ولا فى غيرها من الممتلكات السلاقية .

أما بروسيا فقد انتفضت من رقدتها بعد هزيمتها فى معركة «ينا» بغضل نهضة رجال العلم والسياسة والحرب (۱) فكانت أحسن حالا من النسسا فى نواحى الحياة كافة وأفادت بروسيا من الاتحاد الجسركى Zollverein الذى وحد بين أجزائها المختلفة (۲) . وقد نفع هذا الاتحاد كأساس فى بناء الوحدة الألمانية حين أفادت منه بقية الولايات الألمانية التى أخذت تنضم إليه فى مدى ثلاثين عاما ، إذ تحررت بغضله من المكوس الجمركية ، فراجت أسواق التجارة الداخلية ، واستطاعت بروسيا بناء على ذلك أن تضع أسسا متينة لإقامة دولة ألمانية متحدة تحت زعامتها .

ولم يكن إتجاه بسمارك فى بناء تلك الدولة تلقائيا وإنما قدم له الفيلسوف الألماني « هيجل » Hegel ( ١٨٣١ – ١٨٣١ ) الذي كان

<sup>(</sup>۱) تزعمت بروسيا حركة التحرس في اوروبا ، وساهمت جهود بعض المصلحين البروسيين في الانتفاضة التي شاهدتها يومئذ بروسيا ومن Stein ، شارنبورست » Scharnhorst ، و «شتاس » و «وهاردنبرج » Hardenberg ؛ ننفذوا بأعمالهم في ابنساء وطنهم روح العزة القومية .

<sup>(</sup>۲) هو الاتحساد المعروف بالحساد « الزولفرين » معالية بروسيا وهو اتحاد جمركي السلة « مالل » ماللة المعام ١٨١٨ . كان له أثر في تجليع شمل الولايات البروسية المتقرقة ، كما جلب اليه سائر الولايات الألمانية التي رحبت بالانفسام اليه لمزاياه المادية المعيدة المدى .

يرى «أن الدولة إله يمشى على الأرض ، وأن الحق يجب أن تسنده القوة بل الحق هو القوة ». وكان يخالف فى عقيدته « بنشام » Eantham الإنجليزى ( ١٧٤٨ – ١٨٣٦ ) الذى كان يرى أن للدولة غياية تتمثل فى توفير أكبر قسط من السعادة ليستمتع به أكبر عدد من الأفراد فى الوقت الذى لا يرى فيه « هيجل » قيمة لسعادة الأفراد إذا ما هى تعارضت مع سلطان الدولة وعظمتها . ولا سبيل لقيام الدولة بغير الحرب من مقتضيات السياسة التى يجب أن تتبع لتوفير السعادة فى حياة البشر .

### نبدة في سيرة بسمارك:

يتسى بسمارك إلى طبقة « اليونكرز » Junkers (١) ؛ وهى طبقة تعتق مبدءا سياسيا واحدا ، هو مبدأ المحافظين ، وتشبث بامتيازاتها القانونية والمادية والاجتماعية ، وقد يتضبح مذهبها فى محاولة القضاء على الإصلاحت التى قام بها كل من شتين Stein و هاردنبرج »Flardenberg وكانوا من أنصار الحكم الملكى يؤيدونه ويحافظون عليه مادام يعترف بحقر قهم فى وظائف الدولة العسكرية والإدارية .

ولما كان بسمارك من أهل هذه الطبقة فقد كان أمامه أن يختار بين سبيلين ؛ إما أن يسلك السبيل العسكرى أملا في أن يصبح من ضباط الجيش أو يدرس القانون ليؤهل نفسه لشعل منصب من المناصب الإدارية الرفيعة . غير أن النظام العسكرى الصارم قد نفره ، فلم يصبح أمامه غير دراسة القانون . فبدأ بدراسته خارج بروسيا في جامعة وهم يعن «جوتنجن» Gottingen وأتمها في جامعة برلين حيث حصل منها على الدكتوراه في عام ١٨٥٥. وقد عرف عن بسمارك أنه لم يكن من الطلاب البارزين . وهو لم يكن من المجدين أو المواظين على الاستماع للدورس . وعين بعد تخرجه مستشارا قانونيا في مدينة «آخن» للدورس . وعين بعد تخرجه مستشارا قانونيا في مدينة «آخن» على قرب من الحدود الملحيكية . ولم يبق في هذه الوظيفة سوى عامين . استقال بعدهما لبتفرغ لأعمال الزراعة في ضيعة أبيه . وقد عرض في مذكراته السبب في استقالته من الوظيفة فقال : «إن الموظف البروسي شأنه كشأن للسبب في استقالته من الوظيفة فقال : «إن الموظف البروسي شأنه كشأن

 <sup>(</sup>۱) طبقة البونكرز طبقة من صفار النبلاء ، تمبزوا بامتلاكهم لضياع واسعة ونكب كانوا يتلون ثروة وجاها عن لوردات الالجليز .

فرد من أفراد الفرقة الموسيقية ، عليه أن يعزف بالنغم الذي يرسمه قائد الفرقة . وكان يرى ألا يكون كذلك ، فهو إما أن يعزف طبقا للحن الذي يروقه أولا يعزف مطلقا » .

# مطلع حياته السياسية:

ولم يكد بسمارك يبلغ الثانية والثلاثين من عمره حتى أصبح بمعاونة بعض أصدقائه من المقربين في بلاط فردريك الرابع ملك بروسيا (بين عامی ۱۸٤۰ – ۱۸۶۱ ) فی عام ۱۸٤۷ عضوا فی أول برلمان بروسی في برلين ، ولما اقتضت بعض أمور الإصلاح في الدولة ( مد بعض الخطوط الحديدية في بروسيا الشرقية ) الحصول على النفقات اللازمة لذلك دعى ممثلو الدايت في كل ولاية لعقد اجتماع عام في برلين . وكان ذلك بناء على أمر ملكي أصدره فردريك وليم الثَّالث ( ١٧٩٧ ــ ١٨٤٠ ) سلف الملك فردريك وليم الرابع في عام ١٨٢٠ (١) . وكان ذلك الأمر الملكي يقتضى ألا يوافق على القرض العام لسد النفقات التي يتطلبها المشروب المشار إليه إلا بعد موافقة جبيع مقاطعات مملكة بروسيا ، ولما صدّر أمر الملك فردريك وليم الرابع بانعقاد المجلس المشار اليه آثار ذلك استياء الشعب البروسي الذي كان ينطلع إلى تشكيل برلمان يمثل الشعب تشياء دستوريا صحيحا . مهما يكن من أمر فقد كان الدايت الإتجادي السابق الذكر بمثابة خطوة هامة في سبيل إصدار الدستور البروسي ويكفي أن الملك قد سمح لأول مرة بنشر المناقشات التي دارت فيه . وعن طريق ذلك تمكنت الولآيات البروسية من متابعة المسائل التي تهمها ، ومن معرفة أنصار الحركة التحررية وأنصار الرجعية . وتنج عن ذلك غضب الشعب البروسي ثم شعب ألمانيا كلها على بسمارك بسبب ما أبدى من آراء تمثل الرجعية المتطرفة . ولم يجد اجتماع الدايت المشار اليه في برلين في الحصول على القرض ، ذلك لأن ممثلي الولايات البروسية الذين دعوا إليه رأو أن الدايت الإتحادي لايثمل الألمان تمثيلا صحيحاً ، وأنه لا يحقق ما وعدوا به عام ١٨٢٠ منذ صدور الأمر الملكي ، وضحوا لقاء ذلك بالمزايا بين روسيا الشرقية وبرلين .

<sup>(</sup>۱) وعد أفردريك وليم الثالث ( ۱۷۹۷ – ۱۸٤٠) الشعب المروسى مرارا بمنحه الدستور ، ولكنه لم نف بوعده وغاية ما توصل اليه الشعب ذلك الأمر الملكي الذي صدر في يناير عام ۱۸۲۰ .

#### ثورات عام ۱۸۹۸:

هبت فى فبراير من ذلك العام ثورة فى باريس إتنهت بخلع الملك لويس فيليب. وكان لهذه الثورة آثارها الواضحة فى وسط أوروبا ومن ذلك آن مترنخ زعيم الرجعية فى أوروبا يعتزل السياسة ويغادر ثيبنا هاربا أمام الأحداث. وامتدت آثار الثورة إلى ألمانيا وأصابت بروسيا. وهبت نارها فى برلين فى الثامن عشر من شهر مارس ، واحتدم القتال فى شوارع المدينة بين شعبها الثائر والجند على أن المعركة لم تعد اليوم الذى بدأت فيه إذ آن الملك قد سحب جنده ، وأجاب الأحرار الثائرين إلى مطالبهم الرئيسية ومنها تشكيل برلمان دستورى يقوم على أساس الانتخابات الحرة ، وكفالة حرية الخطابة والصحافة . وعم الفرح طبقات الأحرار فى بروسيا إذ رأوا فى سلوك الملك انتصارا لقضيتهم وتأييدا للخطوة الأولى فى سبيل بناء الدستور .

## موقف بسمارك من تلك الأحداث:

لم ير بسمارك في سلوك الملك ما رآه الأحرار على النحو الذي وصفنا وإنما رأى العكس تماما ، صور في الأمر اعتداء على سلطة القصر وإهانة لمركز الملكية التي يجلها ومركز الملك الذي يحبه . ورأى في الأمر كله هزيمة لا يقل عارها عن هزيمة الجيوش البروسية في ڤيينا ، بل يزيد ، فهزيمة ڤيينا يمكن الانتقام لها بالحرب عن طريق تقوية الجيش ، أما محنة هذه الهزيمة فثقيلة لأن الذين أنزلوها بالوطن كانوا من المواطنين الذين لا يمكن الانتقام منهم بالحرب . واستقر عزم بسمارك على أن يجتهد في أن يرد على الملك ثقته من نفسه ، وأن ينتقم له من الذين تسببوا في إلحاق الإهانة به ، عندما تناح له الفرصة لذلك ، فبعث إلى الملك برسالة بروسيا التي ما زال فيها رجال من أهل الولاء يمكن الاعتماد عليهم . بروسيا التي ما زال فيها رجال من أهل الولاء يمكن الاعتماد عليهم . ثم سارع إلى برلين ليكون إلى جوار الملك وليدبر أمر الدفاع عنه إذا إقتضت الأمور ذلك على أنه وجد الجو خاليا من الخطر .

كان الشغب يملأ شوارع برلين ، ولم يكن في استطاعة الحرس الوطني يومنة أن يقضى على الاضطراب ، اذ كانت الشوارع غاصة بالبولندبين الذين سرحوا من السجون قبل ذلك بوقت يسير . ولما اجتمعت الجسعية الوطنية المكلفة بوضع الدستور البروسي أصبحت أداة طيعة

فى يد الحزب الجمهورى المتطرف. وهنا رأى المتازون من أهل بروسيا وأصحاب الآراء المعتدلة أن يتقدموا لعضوية الجمعية الوطنية الألمانية التى نشات فى فرانكفورت للمشاركة فى وضع دستور عام للإتحاد الألمانى.

ولكن بسمارك لم يتقدم لعضوية أى من المجلسين انتقادا منه أن العضويه لا تمكنه من خدمة قضية البلاد كما يتصورها . كان كلا المجلسين تأسيسيا ، يرى البروسي منهما إعادة بناء بروسيا من جديد ، ويرى التانى أن يبنى المانيا بناءا إتحاديا . ولم ير بسمارك من الصالح إعادة بناء بروسيا إذ كان من رايه أن مستقبل أى آمة ينبغى ان يبنى على أسماس من ماضيها . كما كان يرى فى إتحاد آلمانيا من كما ترتب له الجمعية الوطنية فى فرانكفورت ما إلغاء لشخصية بروسيا ووقوع مليكها تحت سملطان دستور لم ينبعث من شعبها .

وبدأ منذ ذلك الوقت يتصل بمؤيديه من وجهاء بروسيا البارزين ليقف بهم فى وجه الجمعية الوطنية البروسية وكانت فى رأية لا تضم من المحافظين وذوى الآراء المعتدلة من الأحرار غير قلة . ثم شارك فى تأسيس صحيفة تعرف بصحيفة بروسيا الجديدة للتعبير عن وجهة النظر الملكية . وأدى ذلك إلى إتساع شقة الخلاف بين حزب المحافظين وحزب الأحرار المتطرفين . والواقع أن عمل المحافظين هذا يدل على ما كانوا يملكون من الشجاعة والجرأة خاصة وأنهم كانوا يعملون بعيدا عن الملك . وكانت نفوس الأحرار المتطرفين تلهبها نيران الثورة المتأججة .

وتنجح الجمعية الوطنية في بروسيا في وضع دستور يقضى على ما للملك من نفوذ وسلطان ولكن هذا الدستور لم يدم طويلا ذلك لأن القائد الإمبراطوري «ڤد شجراتز» Windiscingratz استطاع أن يتقدم بجيوشه إلى ڤينا حيث نجح في القضاء على تتائج الحركات الثورية في شينا وإعادة الحكم الرجعي فيها . وهنا تشجع ملك بروسيا فقرر إتخاذ فينا وإعادة الحكم الرجعي فيها . وهنا تشجع ملك بروسيا فقرر إتخاذ براند نبرج Brandenberg ، ووجه على برلين جيشا فضي به على جمعيتها براند نبرج Brandenberg ، ووجه على برلين جيشا فضي به على جمعيتها وكان في ذلك قضاء على الدستور الذي وضعت . وفي ه ديسسبر عام المدر الملك دستورا جديدا ، وأنشأ جمعية وطنية للتصديق عليه. وهنا تقدم بسمارك لعضوية الجمعية الوطنية الجديدة . فأصبح من أعضائها المتطرفين .

وقد منح ملك بروسيا شعبه بعض الحرية فى الدستور الذى أصدره وأقرته الجمعية الوطنيه ولعل الدى دفعه إلى ذلك يقظته إلى أن الجمعية الوطنيه الانانيه الانانيه الانانيه الانانيه الانانيه الانانيه الأناني وكان عليها أن تقرر لمن تكون الزعامة فى ألمانيا ، أتكون النمسا أم لبروسيا . وانقسم أعضاء الجمعية فريقين فريق يرى تكوين دولة ألمانية كبرى تضم كل الأقاليم الألمانية من أملاك الهيسبورج تحت راية النمسا ، وفريق يرى قيام دولة باسم ألمانيا الصغرى بعيدة عن النمسا وتكون زعامتها لبروسيا لأنه كان يؤمن أن الأمر لا يستقيم لإنشاء دولة ألمانية كبرى تنازعها زعامتان(۱) .

وبعد مناقشات طويلة بين الحزبين كانت الغلبة في جانب حزب ألمانيا الصغرى ، فقررت الجمعية الوطنية في فرانكفورت أنه يتحتم عليها أن تنتخب إمبراطورا لألمانيا الجــديدة ، وأن تصبح هذه الوظيفة ورائيــة ، وفي ٢٨ مارس ١٨٤٩ إستقر رأى الجمعية على انتخاب ملك بروسسيا فردريك وليم الرابع إمبراطورا على ألمانيا . وانكشف الأمر وكأن الجمعية الوطنية في فرانكفورت قد غدت برلمانا عاما ، وإستقر الدستور الذي وضعت قواعده قبل ذلك . وانتقل وفد يشل الجمعية إلى برلين ليعرض التاج العرض لأنه يكره أن يفرض عليه سلطان بإسمه من الشعب وهو لا يزال يذكر ما لقى من الشعب وثورته فى بروسيا ، ويرى أن التاج ــ برغمماتم فی فرانکفورت ـ غیر شرعی . فیتعلل فی رفضه بأن التاج غیر مقدم من جميع أمراء ولايات ألمانيا . كما رأى أنه من غير الطبيعي أنْ يقبل العرض المقدم من جمعية فرانكفورت فيصبح فرضا عليه أن يحكم البلاد بدستور يسلبه سآئر حقوقه ؛ فلا يبق له غير حق الڤيتو المقيد . ويتوقع من نتارئج فيصبح حتماً عليه أن يقاومها بالحرب . ولن يقف الأمر في رأيه عند حد ما ذكرنا بل سيقتضيه الدخول مع النمسا في حرب بعد أن أقعدتها الجمعية الوطنية في فرانكفورت عن المشاركة فيما قررته . وقد يدفعه كذلك إلى اللخول في حرب مع الروسيا حليفة النمسا الأولى .

<sup>(</sup>۱) الغرق المنادى بضم النمساعرف بحزب المانيا الكبرى Gress» «Deutschland» الفرق المنادى باستبعاد النمسا فعرف بحزب المانيا الصفرى «Klein Deutschland»

كان هذا هو رأى الملك ، ولكن البرلمان البروسى لم يوافق الملك على رأيه هذا فأنبرى بسمارك يؤيد الملك ، ويدافع عن رأيه ، ويستد في معارضة ما رآه البرلمان مؤكدا أن ما فعله الملك من حقه وحده وأن الملك لم يفعل غير الحق والواجب . ودار خطاب بسمارك حول محور واحد وهو أن بروسيا ينبغى أن تظل بروسيا صاحبة الحق في حياتها ومصيرها . فقد جاء في خطابه « وربما يبدو تاج فرانكفورت براقا ، ولكن مبعث بريقه لا يتحقق ولا يتأكد إلا بعد إذابة التاج البروسي وإختفاء بريقه » (١) . كان لخطاب بسمارك في معارضته صدى منقطع وإختفاء بريقه قد أمره على الأحوار في سائر أنحاء ألمانيا ليروا مدى عشرة آلاف نسخة وزعت على الأحرار في سائر أنحاء ألمانيا ليروا مدى ما استقر في عقيدة بسمارك من المبادىء الرجعية .

## برلمان ارفرت Erfurt :

ويدعو الملك فردريك وليم الرابع إلى عقد برلمان إتحادى في إرفرت. كان الإنضمام إليه بالنسبة للولايات الألمانية اختياريا . ونجح الملك في أن يدعو إلى هذا البرلمان ممثلي ثمان وعشرين ولاية . ويبدأ البرلمان في وضع دستور جديد أساسه دستور فرانكفورت . وتنتهي أعمال هذا المشروع بالفشل . فلم يكن عند التفكير في هذا المشروع بعيد النظربحيث يدرك أن النمسا لم تزل في نطاق الرايخ الألماني ، وأن الدايت الذي كانت تتزعمه النمسا لم يزل قائما . وسوف تتين فيما بعد أن موقف النمسا العدائي من مشروع الملك قد كان سببا رئيسيا في فشله . يضاف إلى ذلك عوامل أخرى منها إمتناع كل من هانوڤر وسكسونيا عن الاستجابة لدعوة الملك ، بحجة أنهما يريان التريث حتى تستجيب بقية الولايات . وكانت باڤار با من الولايات الألمانية الكبرى التي امتنعت عن الانضمام إلى هذا المدائن من الولايات الألمانية الكبرى التي امتنعت عن الانضمام إلى هذا

# موقف بسمارك من مشروع ارفرت:

<sup>«</sup>The crown of Frankfort may be very bright but the gold (1) which gives truth to its brilliance has first to be won by melting down the prussian crown.»

عن مصالح بروسيا حين تمس فى هذا البرلمان . واشترط من أجل ذلك أن يعرض دستور إرفرت على برلمان بروسيا . ولكن برلمان إرفرت لم يستجب لطلبه هذا . ولقد كان بسمارك يتنبأ \_ وهو يخطو إلى هذا البرلمان \_ بأن آراءه فيه لن تقبل ، وأن الدستور الذى يقوم البرلمان المذكور بوضعه مصيره الفشل .

#### الصدام بين ميداين:

وتتحقق نبوءة بسمارك ، فهذه النمسا لا تعترف بمسروع إرفرت ، فتدعو الدايت القديم إلى الاجتماع فى فرانكفورت . وتنخر بروسيا وجود هذا الدايت ، فلا تعترف به ولا بما يصدر عنه . وهنا تندفع الطلقة الأولى فى الصدام بين مبدأين : فالنمسا تسعى فى رغبة شديدة إلى إعادة الدستور القديم الذى جرى على مبادئه البالية الدايت فى تنظيم أمور الرايخ ، وبروسيا تبادر إلى جمع الإمارات الألمانية لتكوين إتحاد جديد يقوم بناؤه على أساس الحرية والمبادىء التقدمية . وإذا كان العامل الأول فيما أدى إلى التصادم بين النسسا وبروسيا كان قد نشأ من التنازع على الزعامة الذى ظهر عند الدعوة إلى برلمان إرفرت فقد كانت إلى جانب هذا عوامل أخرى نذكر منها على سبيل المثال الخلاف على مسألة « شلزويج هلشتين » (١) .

ويتأزم الموقف فقد كانت النمسا تصر على موقفها كما كانت مستعدة للقتال يؤيدها قيصر الروسيا ، وتلتف حولها بعض الولايات الألمانية ، ويتلقى سفير النمسا فى برلين أمرا بمغادرتها فيتباطأ . ولو أنه استجاب إلى أمر استدعائه لكان من الممكن أن تقوم الحرب . ولكن السفير فيما يبدو قد كان عاقلا غير متهور ، فسعى إلى لقاء ملك بروسيا ، وحاول فى لقائه هذا أن يبين للملك خطورة الموقف ورجاه فى أن يتريث فى الأمر أملا فى إبعاد شسبح الحرب التى لن يكون من ورائها غير الخسارة والدمار . ويجتمع رجال السياسة فى برلين لمناقشة الموقف ، فيرى بعضهم الثبات على المبدأ ودخول الحرب إذا دعا داعيها ، ويرى فربق آخر عكس ذلك ، فيكون مصيره النجاح آخر الأمر لأن وزير الحربية قد صرح بعدم استعداد القوات البروسية لمقاتلة النمسا . وناصر بسمارك هذا الرأى الأخير وانضم إلى الناصحين للملك فى اتخاذ الرأى الأخير . ويقول بعض

<sup>(</sup>۱) انظر کیف عدالح سیمارات هداه السیالة فیما یلی صص ۳۹۰ – ۳۹۲ ۰

المؤرخين أن بسمارك عندما إتنهى إليه نبآ ذلك القرار غلبته نشوة الفرح فخرج عن وقاره. ودار حول مائدته راقصا ثلاث مرات.

اتفاقية المتز Olmuta عام ١٨٥٠:

وتم على أثر ذلك لقاء فى « ألمتز » Cinutz بين « منتوفيل » Manteuffel رئيس وزراء بروسيا وبين سقار تزنبرج (۱) المسيطر على السياسة النمساوية فى ذلك الوقت . وأسفر هذا اللقاء عن اتفاقية «ألمتز» فى ٢٨ نوفمبر عام ١٨٥٠ ؛ وفيها اضطرت بروسيا إلى التسليم الكامل لشروط النمسا . وبذلك تخلى ملك بروسيا عن تمسكه بالزعامة فى ألمانيا .

وعلى الرغم من أن تلك الاتفاقية قد كان فيها إهانة لبروسيا لاتقل عن الإهانة التى لحقتها فى تلست (٢) إلا أن بسمارك قد سربها ؛ فهو مع رغبته الصادقة فى توحيد ألمانيا قد كان يكره أن يتم ذلك على حساب التضحية ببروسيا أو جيشها . وهو قد ابتهج فى تلك الظروف بأمرين ؛ أولهما فشل برلمان فرانكفورت ثم فشل المشروع الذى نادى به فردريك وليم الرابع فى إرفرت . ومن أقواله التى تعبر عن رأيه فى الإتحاد « إننا نصبو جميعا إلى أن ينشر النسر البروسى جناحيه ليدرع بهما الإتحاد الألماني من ميونخ إلى «دنرسبرج» Donnersberg على أن يكون محررا من كل قيد ، لا سلطان لهيئة (دايت) جديدة عليه ؛ فنحن بروسيون وسنظل بروسين » .

ومن هنا نستطيع أن نرى فى بسمارك زعيما سياسيا بعيد النظر ، ونذكر له موقفه فى برلمان بروسيا حين إنبرى متزعما بعض من والاه من السياسين يدافع عن سياسة بروسيا ويمتدح سياسة التحالف والصداقة مع النمسا . ويقول مذكرا أن النمسا أيست إلا دولة ألمانية واتاها الحظ

<sup>(</sup>۱) شفارتزنبرج Schwarzenberg ظهر بين صفوف الجيش الامبراطورى الذى استطاع أن بهزم الثوار ويعبد الامور الى نصابها فى فيينا تحت قيادة « فند شجراتز » Vind schgrate فى عام ١٨٤٩ . وقد كان من ذوى قربى القائد فند شجراتز » اتصف بدهائه ، وذهنه المتفتح ، وسياسته التائد فند شجراتز » اتصف بدهائه فى عام ١٨٤٩ وظل فيه حتى موته الحكيمة . ظهر فى ميدان السياسة فى عام ١٨٤٩ وظل فيه حتى موته عام ١٨٥٧ وتمكن خلال ذلك العبد من ارغام الامبراطور فرديناند الابلة على التنازل عن العرش لابن اخيه الشاب فرانسوا چوزيف وهو فى الثامنة عشر من عمره ومع ذلك ظل شفارتزنبرج الحاكم الفعلى للامبراطورية خلال ذلك العبد .

<sup>(</sup>۲) انظر صلح تلست Tilsit نیما تقدم صصص ۲۰۳ - ۲۰۶

فسادت شعوبا أجنبية كثيرة ولكن بأسلحة ألمانية . ولكنه يرى برغم ذلك أن بروسيا ليس لديها ما يدفعها إلى محاربة النمسا . ويعيش بسمارك بعد ذلك خمسة عشر عاما ليدفع بروسيا إلى محاربة النمسا ولم تكن لدى بروسيا يومئذ من الدوافع ما يعادل ما كان لديها عندما نصح بسمارك بتجنب الحرب .

# ال*قصىاللثاني* بسىمادك فى فراتكفورت ١٨٥٩ ــ ١٨٥٩

تنجه الحياة السياسية ببسمارك وجهة جديدة قد تكون تتيجة لخطابه الذى ألقاه فى برلمان بروسيا فهو يختار لتمثيل بروسيا فى مجلس الدايت العام فى فرانكفورت . ولعل بروسيا قد أرادت بذلك أن تثبت حسن نيتها نحو النمسا ورغبتها الخالصة فى الإتحاد معها .

ويعد العهد الذي يبدأ بوصول بسمارك إلى فرانكفورت في ١١ مايو عام ١٨٥١ عهدا هاما لا في تاريخ بسمارك وحده بل في تاريخ الإتحاد الألماني أيضًا . لقد قضت ثورة ١٨٤٨ على الدايت الألماني . ولكنه بعث من جديد عندما انتصرت الرجعية في العام التالي . ويرجم الفضل في ذلك إلى جهود النسما وتحديها لبروسيا وانتصارها سياسيا عليها في « ألمتز » عام ١٨٥٠ . وكان الدايت المذكور بمثابة الهيئة الحاكمة للإتحاد الألماني الذي كان يتكون من دويلات مستقلة ذات سيادة . فكان أعضاء الدايت لا يدلون بآرائهم الخاصة بل كانوا ينفذون تعليمات دويلاتهم . ولم يكن نظام التصويت في الدايت طبيعيا بل كان معقدا ومغرضا ؛ فقد كان ألحق في التصويت يشمل بالتساوي ممثلي الولايات كافة عندما تناقش الأمور الهينة فاذا نوقشت أمور تتصل بالمشاكل الكبرى ، كان للولايات الكبرى أصوات أكثر من الصغرى . فكان لكل من بروسيا والنمسا أدبعة أصوات كما كان لكل من الملكيات الأربع (باڤاريا وڤرتسرج وهانوڤر وسكسونيا) أربعة أصوات كذلك . وكانت آلأمور تجزى هيئة في الدايت إذا ما تم الاتفاق بين الدولتين الكبرتين . أما إذا وقع خلاف بينهما فتستعين بالدول الأربع التي أشرنا إليها . ويتوقف القرار على رأى الأغلبية . ومما يجدر ذكره أن بروسيا منذ إنشاء الدايت حتى قيام الثورات في عام ١٨٤٨ كانت تنفق مع النسا في الدات . فقد كانت الأخيرة هي صاحبة الزءامة في المجلس، كما كان مستشارها مترنخ يتزعم السياســـة الأوروبية في ذلك العميد . بعد عام ١٨٥٠ لم يعد التعاون بين بروسيا والنسا مسكنا ذلك لأن البرلمان في فرانكفورت قد انتهز فرصة تعطيل الدايت القديم فأعلن سيادة بروسيا على ألمانيا المتحدة . وإذا كان ملك بروسيا فردريك وليم الرابع لم يرض بهذه الزعامة يومئذ فإن أكثر الإمارات الألمانية قد كانت ترى الزعامة لبروسيا ، وكان من تتائج ذلك أن استحكم العداء بين بروسيا والنسيا .

وحاول بسمارك بعد إتفاقية « ألمتز » ألا يستعدى بروسسيا على النسما وأن يسود السلام بين الدولتين . وكان المنتظر أن تكون العلاقات بين بسمارك وسياسة النمسا في الدايت علاقات يسودها الود ؛ ولكن شاءت الأقدار أن تكون غير ذلك وأن يصبح بسمارك أخطر أعداء النمسا .

ويبلغ الخلف غايته بين بسلوك والنسا أثناء حرب القرم (١٨٥٤ - ١٨٥٦) ؛ فهذه الحرب كانت تهم النسا فرأت أن تقف فيها إلى جانب كل من انجلترا وفرنسا ، واستاء قيصر الروسيا ( نيقولا الأول ) من هذا الموقف ، واعتبره نكرانا للجميل الذي أسداه إلى النمسا حين أعانها على قمع ما قام فيها من ثورات في عام ١٨٤٨ . وكانت بروسيا يومئذ تنقسم إلى حزبين : حزب « اليونكرز » (١) . الذي كان يرى الوقوف إلى جانب الروسيا أملا في بعث المحالفة المقدسة (٢) وحزب آخر من المحافظين المعتدلين يناصر فكرة الإنضمام إلى الدول الغربية ، فيرى في إنضام بروسيا إلى انجلترا فرصة مواتية لرفع مكانتها في الميدان الدولي وأملا في تحقيق الإتحاد الألماني تحت زعامتها .

ويختلف موقف بسارك عن موقفى الحزبين ؛ فكان يرى أن الأفضل البروسيا أن تنخذ موقف الحياد المسلح ، ولكن إذا إقتضى الأمر الإنضمام إلى أحد الفريقين فعليها أن تنضم إلى روسيا ، بذلك صرح عندما استدعى إلى برلين ليستشار في الأمر . وكان بسمارك في موقفه من الروسيا لا بهتم في كثير ولا قلبل بأمر المحالفة المقدسة وبعثها بل كان يهدف إلى إرضاء الروسيا وينتهز لذلك فرصة خلافها مع النمسا .

<sup>(</sup>۱) انظر اليونكرر Junkers في هامش (۱) ، ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر المحالفة المدسة صرص ٢٤٠ - ٢٤١ .

ويغاضب الملك الحزب المناصر لانجلترا وينتهى غضبه بإحداث عدة تغييرات فى الحكومة . وكان ذلك أثناء وجود بسمارك فى برلين . فيسره ذلك ويعود مطمئنا إلى مقر عله فى فرانكفورت . ويشاء القدر أن يبلغها وقد اشتدت سواعد الذين ينادون بالإتحاد مع النمسا ، فيؤدى ذلى إلى عقد تحالف بينها وبين بروسيا ، وقد وعدت الأخيرة أن تقدم للنسسا ما يقتضيها من معونة لتحقيق مطالبها ولو أدى ذلك الى الدخول فى حرب .

وعلى الرغم من كل ذلك يصرح بسارك فى التقرير الذى بعثه من فرانكفورت إلى روسيا فى عام ١٨٥٦ بأن الحرب واقعة فى مستقبل الأيام بين بروسيا والنمسا . ومما جاء فى همذا التقرير « أحب أن أعبر عن اقتناعى بأن الحرص على كياننا سوف يقتضينا بعد وقت قصير الدخول فى حرب مع النمسا . وليس فى استطاعتنا أن تتجنب الحرب لأن مجرى الأحداث فى ألمانيا لا يحتمل الإختيار » (١) .

#### بسحارك سفيرا لبلاده في الروسيا ( من ابريل ١٨٥٩ الى ابريل ١٨٦٢ ) :

فى خريف عام ١٨٥٧ اشتد البأس على صحة الملك فردريك وليم الرابع فعهد إلى أخيه وليم فى نوفسر من العام التالى بأن ينوب عنه فى تولى السلطة . وغدا وليم منذ ذلك التاريخ وصيا على العرش إلى أن مات الملك المريض فى يناير عام ١٨٦١ . ولم يكن وليم هذا موهوبا ولكنه كان ذا شخصية قوية ، ولم يكن مترددا كسلفه . ولم يكن الوصى راضيا عن سياسة بسمارك ولكنه كان يقدر مواهبه ، فعينه سفيرا لبلاده فى روسيا ، وكان ذلك المنصب أرفع مناصب السلك السياسى فى ذلك العهد .

وقد أفاد بسمارك خلال وجوده فى روسيا فائدة لها قدرها ، أدرك التجاهات السياسة الروسية بعد أن عرف القيصر إسكندر الثانى ومستشماره « جورتشماكوف » Gortchalzoff. وكان هممنا معروفا

<sup>\*</sup>I will express my conviction that in no long time we shall (1) have to fight for our existence against Austria and that it is not in our power to avoid the fight, because the course of events in Germany admits of no other development.\*

بسدة عدائه للنمسا وصدق علاقاته الطيبة بفرنسا ، وكان يحكمها يومئذ الإمبراطور نابليون الثالث وكانت روسيا قد عقدت مع فرنسا حلفا سريا قبل وصول بسمارك بحوالى شهر وتعهدت فيه لفرنسا أن تقف موقف الحياد إذا ما استقرت نار الحرب بين فرنسا والنمسا بسبب ما ينتظر من توسع مملكة سردينيا في سهل لمبارديا بعد الاتفاق السرى الذي وقع بين نابليون الثالث وكاثور في بلومبير Plombières في ولية من عام ١٨٥٨ (١).

وتقع الحرب بين الطرفين ، فرنسا وسردينيا فىناحية والنمسا فىناحية أخرى ، فتثير مشكلة خطيرة في ألمانيا عامة وفي بروسيا بخاصة : فلو تركت النمسا زعمة الإتحاد الألماني بغير معين ، وتمكن الإمبراطور نابليون الثالث من هزيستها وانتزاع لمبارديا ثم البندقية منها ، فإنَّ ذلك إنَّما يعرُّض منطقة الراين للهجوم الفرنسي . ولذلك كان « ملتكة » Moltke يرى أنه لو تركت النمسا وشأنها فإن فرنسا ستوجه ضرباتها التالية نحو بروسيا كما حدث أثناء حروب نابليون ؛ فإن هزيمة النمسا في « أوسترلتز » Austerlitz في عام ١٨٠٥ قد تلتها هزيمة بروسياً في يينا Jena (٢) . ولكن من جهة أخرى كانت محاربة نابليون الثالث وكاڤور للنمسا هي في الواقع حرب موجهة نحو العدو الذي يقف في سبل وحدة ألمانيا ووحدة إيطاليا . وغيرت بروسيا في موقفها يومنذ . أما بسمارك فقد كان يؤمن كل الإيمان بأن لبروسيا عدوا واحدا وهو النمسا . وكان يرى إذا أمكنته الظروف أن يبادر بطعن النمسا من الخلف. وخالفه في ذلك كل من الوصى ووزير خارجيته « شلينتز » Schleinitz إلا أنهما مع ذلك أيدا إعداد الجيش البروسي . وينهزم إمبراطور النمسا فرانسوا چوزیف فی معرکتی « ماچنتا » Magenta و « سولفرینو » Solferino ، ويتم الاتفاق بين المتحساريين عملى الهديسة في « ڤيلافرانكا » Villafranca () فيتنازل الإمبراطور المذكور عن لمبارديا لملكة سردنسا.

وكان لاتفاقية « ڤيلافرانكا » أثرها العميق على ألمانيا ، فهي قد أظهرت الشعب الألماني على حقيقة واضحة وهي أنه لا أثر للألمان

١١١ أنظر في خطوات الوحدة الايطالية ص ٣٤٥ .

۲۱) انظر ص ص ۱۹۸ ، ۲۰۱ ،

٣١) انظر اتفاقية قيلافرانكا صرص ٣٤٦ ـ ٣٤٧ .

فيما يتخذ من قرارات حتى لو كان الأمر يتعلق بجزء من أجزائها ، وعلى أن الشعب فى ذلك هو النظام القديم : وهنا يظهر الخلاف فى الرأى بين الساسة الألمان فى كيفية علاج الموقف ، ففريق يرى أن تبقى الزعاسة للنمسا على ألمانيا الكبرى ، وفريق يكتفى بقيام ألمانيا الصغرى تحت زعامة بروسيا (') .

وظهرت فى ألمانيا جمعيات أهمها جمعية الإتحاد القومى الألمانى وكانت تضم أعضاء من الأحرار فى بروسيا وخارجها . وكانوا ينادون بإعادة تنظيم ألمانيا تحت زعامة بروسيا بشرط أن تكون ألمانيا كلها ممثلة فى أداة الحكم ، أى أنهم كانوا ينادون بمتابعة السياسة التى بدآها برلمان فرانكفورت القومى أيام بورة ١٨٤٨ . وتزعم هذه الجمعيسة «رودولف فون بنيجزن » Rudolf von-Bennigsen زعيم المعارضة فى برلمان هانوڤر

ومن تنائج اتفاقية « ڤيلافرانكا » أيضا القضاء على ذلك الاختلاف الذي كان يسود العلاقات بين وليم ووزرائه الأحرار . فينم ذلك عن ميول وليم إلى الاستبداد . ويبين أمر ذلك فيما اتخذ من وسائل لإسسلاح الجيش البروسي الذي انكشف أمره عند إعداده لمواجهة الطواريء أثناء الحرب الفرنسية النمساوية في شمال إيطاليا .

نشأ وليم نشأة عسكرية فاهتم بإصلاح الجيش فأصدر قرارا بتعيين « فون رون » Von Roon وزيرا للحربية وكان الرجل على حظ عظيم من الكفاءة العسكرية . وكان من المحافظين كما عرف عنه أنه كان ماهرا في تدبير المؤامرات . فخطر له أول عهده بالوزارة أن يتخلص من زملائه الأحرار في الوزارة . وكان غرضه من ذلك أن يمهد السبيل لصديقه بسمارك وقد واتته الفرصة فوجدها سانحة حين عرض أمر إصلاح الجيش .

وإصلاح الجيش كان يقتضى إعادة النظر فى مبدأ التجنيد العمام الذى أعترف به منذ حرب التحرير . وكان يتضمن إلزام كل شاب صحيح الجسم بالخدمة العسكرية منتين على الأقل . ولما أعيد عرض المشروع

<sup>(</sup>۱) انظر هامشی (۱) ۰ ص ۲۷۴ ۰

ورؤى أن تكون الخدمة ثلاث سنوات لقى ذلك الأمر معارضة . وعرضت بهذه المناسبة رغبة الحكومة فى إضعاف الحرس الوطنى نظرا لما أبداه من معارضة وتذمر فى إطفاء الثورة التى قام بها بعض أهالى ولايات ألمانيا الجنوبية لمناصرة برلمان فرانكفورت فى عام ١٨٤٨ . فلقى هذا الأمر معارضة أيضا . واشتدت المعارضة حين نظر فى النفقات التى يقتضيها أمر الإصلاح . ولما انتهى الأمر بغشل الحكومة بسبب المعارضة الشديدة سحبت المشروع وطلبت مبلغا من المال قدره تسعة ملايين ريال لتغطية نفقات الجيش فى السنة التالية . فوافقت الأغلبية من أعضاء البرلمان رغبة فى الإبقاء على وزارة الأحرار . على أن الملك لم يبر بوعده حين أنفق المبلغ المذكور فى إنشاء فرق جديدة بالجيش . وثار البرلمان لفعلة الملك فاتخذ من تلك الثورة سببا لحل البرلمان وإتخاذ الإجراءات نحو التخابات عامة جديدة لتكوين مجلس جديد . كان ذلك فى مارس عام ١٨٦١ .

وأسفرت الانتخابات الجديدة فى مايو من العام نفسه عن تكوين برلمان يضم أعضاء يدينون بالديمقراطية ويصرون على أن يكون إشرافهم تاما على أعمال الحكومة وتصرفاتها . وتنطور الأمور فى المجلس فلم يعد الخلاف بينه وبين الحكومة قاصرا على موضوع مد الخدمة العسكرية بل اشتد الصراع وانتهى بمطالبة الأعضاء بطرح مسئولية الوزراة على المجلس كما هو الأمر فى برلمان انجلترا . ورفض الملك ذلك ، فامتنع المجلس عن الموافقة على النفقات اللازمة للجيش . وكان ذلك فى سبتمبر ما عام ١٨٦٢ .

## بسمارك سفيرا لبلاده في باريس ( من مايو - سبتمبر ١٨٦٢ ) :

كان بسمارك قد عين سفيرا لبلاده فى باريس على أن بقاءه فيها لم يبلغ ثلث العام . ولم يكن تعيينه هذا مبنيا على كفاءته الدبلوماسية بل كان مبعثه إبعاد الرجل عن منصب الوزارة . ومن قبل كان قد استدعى إلى برلين فى مارس ١٨٦٢ . وشاهد بنفسه تحرج الموقف وما أسفرت عنه الانتخابات الجديدة من إشتداد الأزمة بين الملك والبرلمان .

ونذكر بَهذه المناسبة أنه زار لندن والتقى « بدزرائيللى » الذى قال عنه لممثل سكسونيا فى لندن «احذر هذا الرجل فإنه يعنى ما يقول». وبنى رأيه هذا على ما سمع من بسمارك عن خططه عندما يصبح مستشارا

لبروسيا ومنها أنه سيهتم أول الأمر بالجيش ويعاون الملك في تنفيذ سياسته في الإصلاح الذي لن يتم في رأيه إلا بعد تغيير بطانة الملك ومعاونيه . ومن خططه التي صرح بها لدزرائيللي أنه لن يتواني بعد إصلاح الجيش وإعداده في محاربة النمسا والقضاء على الإتحاد الألماني وإخضاع ولايات ألمانيا المتوسطة والصغرى لسلطان بروسيا ثم توحيد ألمانيا كلها تحت زعامة بروسيا .



# الفيتلالثالث

# بسلمارك مستشارا لبروسيا

ولم يطل بقاء بسمارك سفيرا لفرنسا كما ذكرنا ، فهذا صديقه «فون رون » Von Roon يستدعيه في ١٨ من سبتسبر عام ١٨٦٦ فيغادر باريس في اليوم التالي إلى برلين . فيبلغها وقت اشتداد الأزمة التي وقعت بين البرلمان والوزارة وهنالك لم يجد الملك وليم الأول بدا من تعيين بسمارك مستشارا لبروسيا . فقد كان بسمارك الوحيد في رأى الملك ورأى العارفين به في بروسيا الذي لا يتقيد بالدستور ، ولا يحترم مبادئه . ووعده الملك يوم لقيه في ٢٢ من ديسمبر أن يجعل الأمر بيده وألا يفرض عليه رأيا لا يراه ، وأن يترك له الحرية في اختيار الوزراء وأن يضم إلى وظيفته مستشارا وزارة الخارجية .

وهكذا قدر لبسمارك أن يصل إلى ذلك المركز وأن يتحكم فى مصير بروسيا بل فى مصير ألمانيا كلها وأن يهز بسياسته وسلطانه الدول الأوروبية كافة خلال ما يزيد على ربع قرن من الزمان ( ١٨٦٢ ــ ١٨٩٠ ).

## الصراع بين بسسمادك والبرلمان:

قصد بسمارك فى اختيار أعضاء وزارته أن يكونوا من طبقة المحافظين الذين يؤمنون باتجاهاته السياسية ويؤيدون حريته المطلقة فى معالجة شئون السياسة الخارجية ويعاونونه فى القضاء على المعارضة التي كان يتوقع أن تواجهه فى البرلمان.

ولم يخف بسمارك نواياه فى خطابه الذى انقاه فى البرلمان البروسى حين قال إن ألمانيا لم تكن فى حاجة إلى سيادة النظم الديمقراطية فى بروسيا وإنما هى محتاجة دائما إلى قوتها وإن قضية ألمانيا الكبرى لاتعالج بالخطب الرنانة ، كما وقع فى الجمعية الوطنية فى فرانكفورت فى عامى ١٨٤٨ ، ١٨٤٩ وإنما تعالج بالدم والحديد ، ولم يوافق البرلمان على هذا الخطاب ، فمضى بسمارك فى سبيله لا يعبر البرلمان إهتمامه ، وأخذت وزارته تجمع

الفرائب وتنفق منها على إصلاح الجيش وتحسين أحواله . وتضاعفت الفرائب نتيجة لإزدهار الحالة الاقتصادية وكان ذلك من حسن حظ بسمارك . ولم يكن فى استطاعه المجلس أن يقف فى وجه الحكومة ، فلم يكن فى استطاعته ولا فى سلطته أن يعطل تحصيل الفرائب ، كما لم يكن فى استطاعته ولا فى سلطته أو إسقاطها ، كانالبر لمان يعترف بمسئولية الوزراء ولكنه لم ينص على معاقبتهم إذا خالفوا الدستور . وظل بسمارك على سياسته رغم معارضة البرلمان التى استمرت برغم ما كان يحدث فى البرلمان من تغيير عن طريق إعادة الانتخابات بين وقت وآخر . وظلت المعارضة قائمة بين عامى ١٨٦٢ — ١٨٦٦ وكانت فريدة فى نوعها فى المعارضة الخلاف كما وقع فى الأعوام التالية ١٨٧٨ ، ١٨٨٧ م ١٩٠١ حيث استطاعت الحكومة الحصول على الأغلبية التى كانت تطمع فيها فى البرلمان .

وقد اضطر بسمارك غير مرة إلى إخماد الصحافة آيام إجراء الانتخابات حتى يبطل أثرها في تتائيج الانتخابات ، وكان القائمون على شئون السحافة من الأحرار الذين يؤيدون حزب المعارضة ، واعترض ولى العهد على هذه السياسة ، كما اعترض من قبل على مخالفته للدستور . وكان ولى العهد يخشى أن يفقد البيت المالك البروسي تلك المكانة التي كان يتمتع بها في قلوب رعاياه . ولقد كان اعتراض ولى العهد الأخير شديدا إذ صرح به على ملأ في اجتماع مجلس بلدية « داتنزج » Dantzig عندما وصل نبا التضييق على الصحافة . وضاق الملك بتصريح ولى العهد فأبعده مع زوجه عن مجال الحياة السياسية . ومن حسن حظ بسمارك أن تلعب الأقدار دورها في تقصير عهد ذلك الأمير عندما اعتلى العرش ملكا في عام ١٨٨٨ ؛ فقد أصابه المرض ولم يتجاوز عهده ربع العام .

# الصراع ببن بسمارك والنمسا

لم يغفل بسمارك خلال الصراع بينه وبين البرلمان عن الجارى فى المانيا ، ومتابعة آثاره فى أحوالها السياسية . فهو يرى النمسا بعد هزيمتها فى شمال ايطاليا مستحاول استرداد مكاتها وذلك عن طريق استمالة الأحرار إلى جانبها وإعادة الدستور فى حكمها وإنشاء برلمان كانت الغلبة فيه تلاحرار من الألمان .

وكان بسمارك يوم أن أصبح مستشارا لبروسيا قد صرح للنمساوى فى بارائه فى العلاقة بينها وبين بروسيا ، وحملها المبعوث النمساوى فى بروسيا حين قال. له إن العلاقات بين الدولتين قد وصلت إلى درجة من التدهور تنذر بوقوع الحرب بينهما إذا لم يبادر بالعمل على تحسينها ، وآية ذلك أن تركز النمسا نشاطها فى مناطق نفوذها الشرقية مثل المجر ، وبذلك تستطيع النمسا أن توقف نفوذها فى ألمانيا وبخاصة فى الجزء النمالي منها الذي تعتبره بروسيا مجالها الطبيعى . فاذا اتبعت ملكية الهسبورج هذه النصيحة كانت بروسيا صديقا مخلصا لها ، أما إذا رفضت فالحرب واقعة بينهما لا محالة .

فأصبح على النسما \_ وقد تبينت سياسة بروسيا فى صراحة \_ أن تختار بين أمرين إما أن تنزل عن نفوذها فى ألمانيا وإما أن تستعد لمواجهة الحرب مع بروسيا .

## موقف بسمارك من ثورة بولندا الروسية:

تسببت ثورة البولنديين في يناير عام ١٨٦٣ في التعجيل بإحداث أزمة أوروبية ٤ فقد استقبلت هذه الثورة بعطف الحكومات والشعوب في وسط أوروبا وغربها ؛ إذ كانت ترى فيها حركة طبيعية للخلاص من ظلم الروس والعمل على الفوز بالاستقلال . ويدرك بسمارك منذ اللحظة الأولى ما لهذه الثورة من أثر فعال وما يمكن أن تتبيحه أمام بروســيا من الفرص لكسب ود روسيا ، إذ كان يرى عكس ما تراه الدول في وسط أوروا وغربها . فموقفه من هــذه الثورة كان كموقفــه منهاً عام ١٨٤٨ يتوقع الخطر في تطبيق المبادىء الديمقراطية في الجزء الروسي من بولندا خشية أن تمتد عدواها إلى الجزء البروسي من بولندا ، فيتحرج موقف بروسيا على حدودها الشرقية ثم على ساخل بحر البلطيق . ثم هو يرى أن الفصل في أمر الثورة في بولندا الروسية شيء يخص قيصر روسيا ، وأن التدخل فيها استثارة لغضبه ومن أجل ذلك أسرع بعقد اتفاقيــة « الڤنزلبن » Alvensleben ؛ وفيها تعهدت كل من الدولتين بأن تسمح لجيوش الأخرى بمطاردة الثوار البولنديين فى أراضيها إذ اقتضى الأمر ذلك . وبرغم ما أحيطت به تلك الاتفاقية من سرية وتكتم فإن بسمارك تحدث عنها بصراحة إلى ممثل دانتزج في البرلمان ، بل وهول فيها عندما ذكر بأنها تسمح للجيوش البروسية بالتوغل حتى وارسو Warsaw

وانتشر خبر هذه الاتفاقية بسرعة ، وغضبت لذلك الدول الغربية ولاسما انجلترا وفرنسا .

واشتدت المعارضة في البرلمان البروسي ، وتعمد بسمارك إثارة أعضائه ، ورفض أن يصرح بتفاصيل الاتفاقية في المجلس ، وقد استطاع بسمارك أن يضمن بذلك حياد الروسيا في السنوات الحرجة ( من ١٨٦٦ إلى ١٨٧١ ) مما سمهل عليه مهمته الشاقة . وقد رفض بسمارك أن تشارك بروسيا كلا من فرنسا وانجلترا والنمسا في مطالبة الحكومة الروسية بالتنازل للبولندنين عن بعض حقوقهم ليطمئن القيصر على ما تضمر له بروسيا من مودة . وقد تمكن القيصر تنيجة لذلك من قمع الثورة .

وقد ترتب على الثورة البولندية حادثان سياسيان على جانب عظيم من الخطورة ، لقد كان نابليون الثالث يطمع خلال حكمه فى أن يحالف واحدا من الحكام على الأقل ، يلتمس منه المساعدة على تحقيق سياسته الخارجية ففكر أول ما فكر فى روسيا . وكان نصيبه الفشل لأنه ناصر بولندا الثائرة الواقعة تحت سلطان روسيا ، وفى ذلك ما يدل على قصر نظره السياسى . وقد كان يفضل بروسيا على النمسا ، إذ كان يعتبرها أكثر تقدما وأخذا بالنظم الحديثة ، فلما رآها تنضم إلى المحسكر الروسي إتجه إلى النمسا ليتخذ منها حليفا ، فكتب إلى الإمبراطور ، «فرانسوا چوزيف » ، يعرض عليه معاهدة صداقة من شأنها أن تضع حدا للغموض السائد فى العلاقات الدولية وأن يواجه أخطار المستقبل . ولكن النمسا رفضت هسذا العرض ، إذ كان وزير خارجيتها ولكن النمسا رفضت هسذا العرض ، إذ كان وزير خارجيتها يأمل فى التفاهم مع بروسيا ، على الرغم من تصريح بسمارك برأيه فى الموقف بين بروسيا والنمسا ، وتوقعه قيام الحرب بينهما .

أما الحدث السياسى الثانى فهو ما قدمه القيصر إسكندر الثانى في يونيه عام ١٨٦٣ لبروسيا من اقتراح بعقد معاهدة صداقة بينهما . وكان الغرض من هذه المعاهدة تكتل الدولتين ضد الإمبراطور نابليون الثالث ، كما كان فيها إحياء للحلف المقدس بين بروسيا والروسيا والنمسا (١) . ولكن بسمارك تخلص من هذا الغرض في هدوء دبلوماسى حتى لايثير نفس انقبصر .

<sup>(</sup>١) انظر الحلف المقدس فيما نقدم صوص ٢٤١ - ٢٤١

ويتضح لنا من الحادثين السابقين الفرق فى القدرة السياسية بين .« ريشبرج » وبسمارك حقيقة أن كلاهما رفض التحالف مع دولة عظمى من الدول الأوروبية . فرفض الأول فيه دلالة على افتقاره إلى الحكمة والتروى وبعد النظر . أما بسمارك فقد كان يعرف تماما ما يقول ويدرك ما يريد ، فهو قد رفض الدخول فى حلف يقيد حريته فى السلوك ، ومن ذلك أن يمنعه عن محاربة النمسا إذا اقتضى الأمر .

# مشكلة شازويج \_ هلشتين : Sleswig — Holstein

مات فردريك السابع ، ملك الدنمارك فى ١٥ نوفمبر عام ١٨٦٣ ، وتوك من ورائه عرش دوقيتى شلزويج ــ هلشتين تحيط به المشاكل من كل جانب ، وتهدده الأخطار السياسية التى يمكن أن تتمخض عن حرب يتسع مجالها . كانت مساحة الدنمارك عقب تسوية ڤيينا فى عام ١٨١٥ يتسع مجالها . كانت مساحة الدنمارك عقب تسوية ڤيينا فى عام ١٨١٥ واسعة تمتد حتى ضواحى همبورج Hamburg ويكفى أن نذكر أن مدينة «ألتونا » Altona ـ إحدى مدن تلك الضواحى ــ كانت دنماركية . وبذلك كان سلطان ملك الدنمارك يغطى ثلاثة أقاليم مختلفة : (١) الجزء الشمالي من شبه جزيرة « چتلنه » Dutland ( الدنمارك ) وسكانه من الدنماركيين . (٢) الجزء الجنوبي الأقصى من چتلند الممتد من نهر الإلب إلى جدول « أيدر » الجنوبي الأقصى من چتلند الممتد من نهر الإلب إلى جدول « أيدر » وتقو بحر البلطيق دوقية هلشتين ، وسكانها من الألمان ، وبها ثغر من أهم ثغور بحر البلطيق وهمو ثغر « كييل » الذاويج » ويتوسط وهمو ثغر « كييل السابقين وسكانها خليط من الألمان والدنماركين . وموقعها بين الإقليمين السابقين وسكانها خليط من الألمان والدنماركين .

كانت إحدى الدوقيتين وهى هلشتين عضوا فى الإتحاد الألمانى وبذلك أصبح ملك الدنمارك عضوا فى هذا الإتحاد ، بينما كانت دوقية شلزويج خارج هذا الإتحاد . وعلى الرغم من ذلك كان مواطنو الدوقيتين يعتبرونهما فى وحدة تامة . وكانت قوانين الوراثة فى الجزء الشمالى (الدنمارك) تختلف عما كان يناظرها فى الدوقيتين ، ففى الدنمارك كان للنساء الحق فى تولى العرش على حين لم يكن ذلك ممكنا فى الدوقيتين ، ومن هنا تبدأ المشاكل . ففردريك السابع ملك الدلمارك لم يترك من السلف من يخلفه على العرش ، وبأت عرشه وعرش الدوقيتين مصدرا

للمشاكل . وبات الألمان فى الدوقيتين يتطلعون إلى استقلالهما بالانفصال عن الدنمارك ، وتولية « دوق أجستبرج » Duke of Augustenburg على عرش الدوقيتين . ومن قبل الارالالمان فى الدوقيتين عام ١٨٤٨ على الحكم الدنماركى ، وأيدهم فى ذلك متطوعون من الألمان ، كما أيدهم ملك بروسيا بعض الوقت . ويتولى دوق « أجستبرج » عرش الدوقيتين، غير أنه لم يلبث فى الحكم طويلا ، بل اضطر إلى التنازل عن العرش والفرار منهما حين تخلى عنه تأييد ملك بروسيا .

وهنا تتدخل دول أوروبا التي يهمها الأمر ويلتقي ممثلوها في لندن ويقررون بقاء الدوقيتين مع الدنمارك في وحدة حكومية تامة ؛ ويقر هذا الاتفاق كل من النمسا وبروسبا . ويستنع الإتحاد الألماني عن التوقيع عليها . ويسعى دوق أجستبرج إلى ملك الدنسارك فيتعهد له بانسحابه من الأمر وعدم التدخل في شئون الدوقيتين .

# موقف بسمارك من النوقيتين:

لم يلتفت بسسارك إلى رغبة الألمان فى الدوقيتين حين أرادوا التخلص من الدنمارك والحصول على الاستقلال التام ، ذلك لأنه كان مشغولا بتوسيع رقعة بروسيا . فطمع فى ضم الدقيتين إليها . ولم يكن أمر ذلك مشروعا ولا ممكنا إلا عن طريق الحرب . وقد سنحت هذه الفرصة عند موت ملك الدنمارك فردريك السابع فى عام ١٨٦٣ .

ويظهر فى الأفق السياسى شبح جديد وهو إبن دوق أجستنبرج ، فيطالب بعرش الدوقيتين ، ويتهلل لذلك سكان الدوقيتين من الألمان . ويناصرهم فى ذلك كثير من الألمان الذين يعيشون فى ألمانيا نفسها كما كان وليم ملك بروسيا يعطف على حركة أهالى الدوقيتين ويرحب بتولية دوق أجستنبرج عليها . ولم يكن يجول بخاطره يومئذ أن يضسهما إلى أملاكه على حين كان بسمارك يخفى عنه رغبته فى ضهها . ولا غرابة فى ذلك ، فهمكذا كان بسمارك يرى دائما من المصلحة أن يخفى نواياه ذلك ، فهمكذا كان بسمارك يرى دائما من المصلحة أن يخفى نواياه السياسية ، وبخاصة عندما يرى أن كشفها قد يعرقل تحقيق أمانيه . وهم قد قعمد من كتم نواياه نحو الدوقيتين المذكورتين لأنه كان يخشى أن يذبعه ولى عهد بروسيا الذى كان صديقا للسطال بعرشها ، ونعنى دوق أجستنبرج .

ولو استطعنا أن نكشف العطاء عما كان يقف فى سبيل ضم هاتين الدوقيتين لبروسيا لتبين لنا مقدار ما كان لبسمارك من مواهب سياسية وعزيمة جبارة تنضاءل أمامها الصعاب والعقبات . فانجلترا كانت شديدة الحرص على مصالحها فى بحر البلطيق ، وكانت من أجل ذلك نقف إلى جانب الدنمارك . وكان رئيس وزرائها «بلمرستون» ما ١٨٥٢ إلا أن انجلترا شديد الحرص على معاهدة لندن التى تمت فى عام ١٨٥٢ إلا أن انجلترا لم يكن فى وسعها الوقوف بمفردها فى وجه بسمارك ، فأخذ رئيس وزرائها يحاول إشراك الإمبراطور نابليون الثالث فى المحافظة على معاهدة لندن . ولكن آمر ذلك لم يكن بالهين اليسير ، فنابليون الثالث لم يكن قد نسى بعد موقف انجلترا منه حين دعا إلى مؤتمر للاتفاق على تأييد تسورة البولنديين فى عام ١٨٦٣ . كما أن نابليون كان يعتبر نفسه من أنصار الحرية ، وحماة الديمقراطية . وكان يرى من أجل ذلك أن يضم شلزويج الدنمارك نظرا لأن غالبية سكانها من الدنماركيين ، وأن تنرك هلشتين للألمان . وكان بسمارك قد أوهمه برغبته فى ترك شمال شلزويج للدنمارك.

ومن العقبات التى كانت تقوم فى سبيله يومئذ الدايت الألمانى الذى كان يرى أن الواجب يقتضى احتلال دوقية هلشتين عسكريا بعد أن يقر أجستنبرج على عرشها . وخشى بسمارك عواقب ذلك فأخسذ يفكر فى القضاء عليه قبل أن بولد ورأى أن أمر ذلك لن يتم له دون الإسستعانة بالنسسا لا ففعل وهنا أخطأت النمسا فى قبول ما عرض عليها . فهو فى الواقع قد غرر بها حين أوهمها برغبته فى فصل الدوقيتين عن الدنمارك وتوحيدهما تحت إمارة دوق أجستنبرج . وهسكذا تم له ما أراد من إحاط مشروع الدايت الألمانى .

# الهجوم العسكرى على الدنمارك:

وينجح بسمارك فى خديعة النمسا والتغرير بها فتشاركه بجيوشها فى الهجوم على الدنمارك وتقدم جيوش الدولتين بروسيا والنمساء فتعبر حدود شازويج ويقاوم الدنماركيون بعد أن خدعهم بسمارك فأشاع بين صفوفهم أن انجلترا ستعاونهم تنفيذا لقرارات معاهدة لندن عام ١٨٥٠ ، وكان بسمارك يريد أن يظهر المهتمين بالأمر على أنه لم يأخذ هذه الأقاليم إلا بجهود الجيوش المشتركة النمساوية البروسية . وعندما ارتفع صوت انجلترا بالاحتجاج مذكرة بسعاهدة لندن عام ١٨٥٢ ووجوب

احترامها طالبت الدولتان المحاربتان بانفصال الدوقيتين عن الدنسارك وتوحيدهما تحت إمارة دوق أجستنبرج ولم يكن بسمارك مخلصا فى مطالبته هذه وإنما اقتضاه الموقف أن يشارك النمسا فى هذه الرغبة . .

ولما كانت نجلترا غير مستعدة للحرب فإنها لم تجروً على التدخل بع فنظر ملك الدنمارك فلم يجد إلى جانبه أحدا فأسقط فى يده ، ولم ير أمامه غير التنازل عن الدوقيتين لإمبراطور النما وملك بروسيا . رضيت الدولتان بذلك على أن يكون حكم الدوقيتين شركة بينهما . ولكن ظهر أن النما لم تكن راغبة فى الحكم المباشر فاقترحت على بروسيا أن يترك الحكم لدوق أجستنبرج . ولم يقبل بسمارك ما عرضته النمسا فتحرج الموقف بين الدولتين وإزداد تحرجا بعد أن احتل بسنازك تغر كييل الجوال بوجعله من ثغور بروسيا . وأعلن فون رون على أعضاء البرلمان البروسي أن بروسيا لن تتنازل عن هذا الثغر بحال من الأحوال . وطلب بسمارك إلى النمسا أن توافق على ما يراه من حرمان دوق أجستنبرج من حكم الدوقيتين فلما رفضت اشتد لومه عليها متهما إياها بمخالفة من التفقا عليه .

#### : Gastein (( چاشتین ))

ويتأزم الموقف بين النمسا وبروسيا فتتوالى المساعى ، وتستمر المفاوضات ، ثم تنتهى بعقد اتفاقية « چاشتين » فى ١٤ أغسطس من عام ١٨٦٥ ، وبمقتضاها ينتهى أمر الحكم المشترك ، فيئول حكم « هلشتين» للنمسا وحكم شلزويج لبروسيا ، وابتاع ملك بروسيا من إمبراطور النمسا الدوقية الصغيرة المعروفة بلونبرج Lauenburg ، ونقده الثمن فورا ، كما تم الاتفاق بين الدولتين على أن تتولى بروسيا الإشراف على قلاع « كييل » .

وقوبلت هذه الاتفاقية بسخط من انجلترا والولايات الألمانية ، إذ وجدت فى ذلك خرقا لمعاهدة لندن التى كانت تقضى بعدم الفصل بين الدوقيتين .

#### سسمارك يستأنف جهوده في سبيل تحقيق مطامعه:

بدأ بسمارك يسهد لتحقيق مطامعه بالاتصال بفرنسا ليضمن حيادها إذا ما اشتعلت نار الحرب بينه وبين النمسا . فأفهم القائم بالأعمال الفرنسي

فى برلين « لوفيڤر » Lefebvre أن بروسيا الاتستطيع تحقيق مآربها من النمسا إلا إذا وقفت فرنسا إلى جانبها . . ووعده إن تم ذلك أن يضمن لفرنسا السيطرة على البقاع التي يتكلم أهلها اللغة الفرنسية وفي مقدمتها بلچيكا لتى كان نابليون يتطلع إليها ويطمع في السيطرة عليها . وزاد على ذلك أن الإمبراطور يستطيع أن يوسع أملاكه على حساب بعض الولايات الألمانية.

ولم يكن نابليون الثالث يومئذ يرى مانعا من أن تضم بروسيا الدوقيتين إلى أملاكها ، بل كان من رأيه أن تلك القضية عادلة ، ويرى أن خلق إتحاد من ولايات ألمانيا الشمالية تحت زعامة بروسيا من شأنه أن يجعل اعتماد الولايات الجنوبية في ألمانيا عليه أمرا يكاد يكون محتوما ؟ فيتمكن بذلك من توسيع النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة . وخال البليون كذلك أن وقوع الحرب بين النمسا وبروسيا قد يمكنه من توسيع أملاكه على حدود فرنسا الشرقية كما وسعها بضم ينس وساڤوى في عام ١٨٦٠ (١) . وتوقع البليون كذلك \_ إذا ما وقعت هذه الحرب والتصرت فيها بروسيا ـ أنّ ترد البندقية إلى إيطاليا .

ولما إطمأن نابليون إلى وعود بسمارك خطر له أن يستجيب لرغبته فى لقاء يتم بينهما . وتم ذلك فى «بيارتز» Biaritz فى نهاية سبتمبر عام ١٨٦٥ . وكان العرض من هذا اللقاء أن يؤكد الإمبراطور لبسمارك وعده في الحياد إذا ما قامت الحرب بين بروسيا والنمسا. وقد وجد بسمارك في هذا اللقاء استعدادا من جانب الإمبراطور الذي كان مركزه قد تحرج فى فرنسا بسبب ما انتهى إليه من فشل الحملة الفرنسية على المكسيك (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر الوحدة الإيطالية ص ٢٤٩٠ .

<sup>(</sup>٢) كان مركز نابليون قد ضعف في فرنسا بعد عمام ١٨٦٠ وذلك . حينما اثار سخط الكاثوليك والأحرار معا ، فالكاثوليك قد اغضبهم اله ساعد الايطاليين ضد البابا ، وضايق الأحرار أنه لم يتم ما وعد به الإيطاليين من معاونتهم في حربهم ضد النمسا الحصول على شمال ابطاليا بما في ذلُّكُ البندقيَّة . وخطَّر له أن يقوى من مركزه بادخال بعض المبادىء الحرة في الامبراطورية ومنها أباحة نشر المداولات البرلمانية على الجمهور ، وتعيين عدد من الوزراء بلا وزارات ليوضحوا مشروعات الحكومة . وكان برى بعد انتصاراته في حربي القرم وفي شمال ايطاليا أن ينصر ف الى شئون بلاده الداخلية . ولكنه اضطر تحت ضغط رجال الدين الكاثوليك في عام ١٨٦٣ أن يتدخل في حرب صليبية في الكسيك فبعث بحملة اليبا ، بقيت فيها حتى عام ١٨٦٧ ، حيث اضطر آلي سحبها منهزمة . وكان لهزيمتها أسوأ الاتر في أضعاف مركز الامبراطوريَّة الفرنسيَّة .

ورأى بسمارك أن يرضيه بوعد شفوى مؤداه المعاونة على توسيع رقعة فرنسا .

ويواصل بسمارات مساعيه ، فيعلن في مجلس الوزراء البروسي بتاريخ ٢٨ فبراير ١٨٦٦ أن الحرب بين بروسيا والنمسا واقعة لا محالة، وأن بروسيا في حاجة إلى محالفة إيطاليا . ونجح بسماراك في توقيع هذه المحالفة في ٨ إبريل من نفس العام ، وفيها تعهدت إيطاليا بأن تنضم إلى بروسيا إذا ما وقعت الحرب بينها وبين النمسا بشرط ألا تتأخر بروسيا في إعلان الحرب بل عليها أن تعلنها في مدى لا يجاوز ثلاثة أشهر ، واشترطت إيطاليا إذا ما تم اتصار بروسيا على النمسا أن تحصل على البندقية . ونجح بسمارك باتفاقه مع إيطاليا في أنه سوف يشغل النمسا إذا ما قامت الحرب في جبهتين ، إحداهما في الشمال أمام بروسيا والأخرى في الجنوب أمام إيطاليا . واستطاع إلى جانب ما ذكرنا \_ وبعد نجاحه في مخالفة كل من فرنسا وإيطاليا \_ أن يفرغ للإستعداد للحرب فأتم مد الخطوط الحديدية في بروسيا وأتم إعداد الجيش البروسي للحرب .

ولم يكن ذلك من الأمور الميسورة فالشعب البروسى لم يكن راضيا عن الدخول فى الحرب ؛ وكان الألمان عموما يكرهون الاشتباك الحربى. يومئذ . فأخذ بسمارك يستثير النمسا لتعلن الحرب على بروسيا .

ولم تكتف الأقدار عند حد ما ذكرنا في معاندة بسمارك فهذه دول. أوروبا ( فرنسا وانجلترا وروسيا ) تدعو إلى عقد مؤتمر أوروبي عام للنظر في تسوية المشاكل القائمة يومئذ وهي : (١) مسألة شلزويج للفشتين (٢) مسألة إيطاليا (٢) مسألة الإتحاد الألماني . وتلك صدمة فوجيء بها بسمارك ، ورأى نفسه مضطرا إلى الإستجابة إلى تلك الدعوة إذ أن في امتناعه إتهاما له بأنه لا يريد السلاح . وتقبل بسمارك المشلاركة في هذا المؤتمر خائفا يترقب . ولكن للأقدار مشيئات لا تخطر على بال بشر ، فهذه النمسا وهي عدو بسمارك الأول تكفيه مؤونة الوقوع في ورطة لا يدرى عمقها ومداها حتى تقدم لمشاركتها في المؤتمر شروطا لا ترضى عنها الدول الداعية إليه فيلغي قبل انعقاده . وينتهي الأمر بخلاص بسمارك من تلك الورطة .

على قدر أهل العزم تأتى العزائم:

نذكر هذا الأثر سناسة ما وضعت الأقدار في طريق بسمارك

وكأنها تريد أن تستحن صبره على الشدائد وقدرته على اقتحام العقبات ؛ فهذه النمسا لا تكاد تخلص من المشاركة في المؤتمر حتى تلجأ إلى الدايت تطلب معونته ومعونة الولايات الإلمانية في حل مشكلة «شلزويج هلشتين». فيكون جواب بسمارك على ذلك أن يصدر أوامره إلى القوات البروسية في شلزويج بأن تنقدم لإفتحام هلشتين . وتطلب النمسا إلى الدايت أن يكون جيشا يقف إلى جانبها للرد على بسمارك . وهنالك يندفع بسمارك وقد تحرجت الأمور - إلى الدايت ويحاول إستمالته إلى جانبه بما يعرض عليه من أموره ، آيتها تقديم مشروع إصلاح عام لإقامة إتحاد تعاهدى عليه من أموره ، آيتها تقديم مشروع إصلاح عام لإقامة إتحاد تعاهدى ألماني وإنشاء برامان يتم تكوينه عن طريق الإقتراع العام على نمط ما تم في تكوين البرلمان الذي أقامته الجمعية الوطنية في فرانكفورت عام ١٨٤٥ (١) .

وقد استطاع بسمارك أن يظهر النسا بمظهر الراغب فى محاربته وادعى أنها هى التى كانت سببا فى وقوع الحرب بين الفريقين مع أنه من المحقق أن الحرب التى اندلعت فى منتصف يونيو عام ١٨٦٦ كانت حربا أرادها بسمارك وسعى إليها وخطط لها .

## الحرب البروسية النمساوية:

استخدمت فى هذه الحرب التى دامت سبعة أسابيع العلوم الحديثة والأساليب البروسية الجديدة فى فن الحرب ، وظهرت سرعة التعبئة ودقة التحركات البروسية ، كما استخدمت السكك الحديدية والرسائل البرقية لأول مرة فى الحروب ، فظهر الاختلاف الكبير بين هذه الحرب وتتابع أحداثها فى سرعة كبيرة وبين حرب القرم ( ١٨٥٤ - ١٨٥٦) .

بدأت الحرب بين النمسا وبروسيا فى منتصف يونيو عام ١٨٦٦ . وسحق الجيش النمساوى وهزم هزيمة منكرة فى بوهيميا فى معركة سادوا Sadowa ( وتعرف عند الألمان بمعركة كو ننجراتز Knoingratz ) . وصار الطريق مفتوحا نحو قيينا . وقد شجعت نشوة النصر ملك بروسيا فطلب الزحف على قيينا . ولكن بسمارك \_ وكان يعرف تماما ما يريد ويكره أن يجرح النمساويين فى كبريائهم ويطمع فى أن يدخر حيادهم فيما تسفر عنه ظروف المستقبل \_ لم يقبل ؛ فيسمارك لم يرد أكثر من إنسحاب

<sup>(</sup>١) انظر الجمعية الوطنية في فرانكفورت ص ٣٧١ ، ٣٧٣

النمسا من ألمانيا ، واعترافها بسيطرة بروسيا على الدوقيتين الدنماركيتين، وامتناعهما عن معارضة تأليف إتحاد تعاهدى ألماني شمالي تحت زعامة بروسيا .

أسرع بسمارك بعقد صلح فى براج بين بروسيا والنمسا فه ٢٠ أغسطس من عام ١٨٦٦ ومن الواضح ان بسمارك قد بادر بعقد الصلح خشية ان تتهز فرنسا فرصة إنشغاله فى بوهيميا فتندفع بجيوشها إلى منطقة الراين مهددة إياه ومطالبة بتنفيذ وعده الذى سبق ان أعطاه ليرضى فرنسا (١) . وردت الأقدار عن بسمارك شر ما توقعه من عمل نابليون الذى فشل فى الحصول على ما كان يتوقعه من مكاسب فى أعقاب الحربين اللتين ثبنتهما بروسيا ضد الدنمارك ثم النمسا . وكان فشله هذا مثار نقشد وسخط عظيمين وجها إليه فى البرلمان الفرنسى ، حين قيل يومئذ أن فرنسا مر وليست النمسا مى التي هزمت فى سادوا . وكانت مهارة بسمارك وإجراءاته السريعة من العوامل الفعالة فى تضييع الفرصة على نابليون الثالث (٢) .

وأثبت بسمارك إعتدالا وبعد نظر عندما أبى - مراعاة لمشاعر الحكومات الألمانية الجنوبية (وهى حكومات باڤاريا وڤرتمبرج وبادن) - أن يفرض أى شروط لإكراهها على الإنضمام إلى الإتحاد الإلماني الشمالي وإمتنع كذلك عن إستئناف مسيرته فى إتمام الإتحاد حين سكت عن الولايات الألمانية الأخرى فى الجنوب ليرضى بذلك شعور فرنسا ويمنعها من الإنضمام إلى النمسا ، بل إنه لم يأخذ أهالى تلك الولايات بالعقاب على إنضمامهم إلى النمسا فى الحرب التى وقعت بينها وبين بروسيا . وبستطيع أن نرجح أن الأقدار لم تكن تهب مساعداتها لبسمارك عبشا وإنها كانت تفعل جزاء له على صبره وبعد نظره ، فلم يكد شهر أغسطس وإنها كانت تفعل جزاء له على صبره وبعد نظره ، فلم يكد شهر أغسطس

<sup>(</sup>۱) انظر صص ۳۹۳ ـ ۳۹۳ وانظر اتفاق «بيارتز» Biaritz عام ١٨٦٥ ص

<sup>(</sup>۲) وقد حاول نابليون الثالث فيما بعد (بين عامى ١٨٦٦ ، ١٨٧٠ ) اي من سادوا الى وقوع الحرب البروسية الفرنسية ) ان يحصل على التعويضات نى بلاتينات الراين وهس ، أو فى السارومينز أو بلجيكا ، أو لكسمبورج ، ولكن دون جدوى ، واحتفظ بسمارك بالكاتبات الخاصة بهذه المطالب ليعلنها على اللا عند الحاجة ،

يبلغ أواخر أيامه حتى كانت باڤاريا وڤرتمبرج وبإذن وقد عقدت إتفاقيات عسكرية مع حكومة بروسيا .

## تنظيم الاتحاد الألماني الشمالي:

وضع بسمارك للإتحاد الشمالى دستورا ينظم حياته السياسية ، وقد ضينه قليلا من مواد الدستور الانجليزى المبنى على الحرية ، ولكنه كان دستورا وافيا أقل ما يمكن أن يقال فيه أن بناءه كان قويا وبحسبه أن يحتمل العواصف السياسية أكثر من نصف قرن . وعلى أساس هذا الدستور أنشىء في الإتحاد برلمانا أسموه «ريشستاج» Reichstag ، كان أعضاؤه ينتخبون عن طريق الاقتراع العام . واحتاط بسسارك لنفسه حين أغشأ هذا المجلس فلم يعطه حق إسقاط الوزارة ولا حق السيطرة على ميزانية الدولة ولا حق النظر في شئون الجيش أو التعرض لمشروعات إصلاحه .

فأما الهيئة الدستورية التي كان لها حق النظر في شئون الإتحاد فقد كانت تتمثل فيما أسموه المجلس التعاهدي Bundesrat وكانيتكون يومئذ من إثنين وأربعين مندوبا يمثلون حكومات ولايات الإتحاد الشمالي المختلفة . وكانت مداولات هذا المجلس سرية ، وكان يرأسه مستشار الإتحاد الذي كان في نفس الوقت مستشار بروسيا .

ولنا أن تتساءل عن الغرض الذى من أجله أنشأ بسمارك هذا المجلس الذى كان له من السلطات ما يخوله حق الإعتراض وحق التعطيل ؟ دلت الأمور على أن بسمارك كان بعيد النظر وعلى أن غرضه من إنشاء هذا المجلس قد كان يهدف إلى إرضاء الأسر الحاكمة فى الولايات الألمانية . فلم يكن من السهل انتزاع ما كان لهذه الأسر من حقوق قديمة . وكان يدرك أنه لو أقدم على ذلك لتسبب فى خلق كثير من المشاكل فى ولايات البنوب الحذر من الإنضمام إلى الإتحاد الشمالي .

ولم يفت بسمارك أن يحتاط لنفسه عندما وضع الدستور الذي كفل له من الحقوق ما خول له الرئاسة الفعلية في جميع إدارات الحكومة بكل فروعها المختلفة ، وجعله ـ بوصفه مستشارا لألمانيا ـ مسئولا أمامملك

بروسيا وحده . وهكذا حفظ الدستور الجديد لبسمارك سيطرته الكاملة على كل الأمور .

ومن ذلك نرى الفارق بين النظم التى اتبعت فى كل من الإتحاد الألمانى والوحدة الإيطالية ، ففى إيطاليا ساد نظام يشبه النظام الانجليزى، على حين ساد الإتحاد الألمانى نظام جعل السلطة فى يد الحكومة ، ومعنى ذلك أن ألمانيا لم تعرف الحكم الديمتراطى .

ATLANTIC OCEAN EUROPE in 1871 MEDITERVEANEA 3/1/ ble BLACK SEA



# الفصل الرابع

# موقف بسمارك من فرنسا

مر بنا ما كان من مهارة بسارك السياسية حين أكره كلا من الدنمارك والنمسا على دخول الحرب ضد بروسيا وما تنج عن ذلك من إنفراده بالإستيلاء على درقيتى ، «رشلزويج» و « هلشتين» وما أصاب من نجاح فى تكوين إتحاد آلمانى من الولايات الشمالية . فأصبح ولم يبق أمامه سوى فرنسا ، فرأى أن يعسل على إضعافها حتى تزول الحوائل بينه وبين ما يهدف إليه من إتمام الإتحاد الألمانى فأخذ يستعد للحرب .

كان انتصار البروسيين في سادوا مصدر قلق شديد وهم دائم للفرنسين . فقد بات إمبراطورهم يخشى بأس جارته القوية بروسيا ؛ ولكنه أما بسمارك فكان يسير كدأبه على هدى سياسة مرسومة ، ولم تستطع فرنسا بموقفها السياسي الذي ذكرنا أن تحزم أمرها عن طريق محالفة أى من الدول الأوروبية أوالولايات الألمانية التي تكره أن يتسم سلطان بروسيا . ولم يستطع تفكيرها السياسي أن يهديها إلى شيء سوى محادثات جرت بينها وبين كلّ من النمسا وايطاليا لم تسفر عنشيء . وكان الأمل يحدوها الى إمكان إنفسام هانوڤر وباڤاريا والدنمارك إليها إذا ما أجبرتها الظروف على خوض الحرب مع بروسيا . وكان أملها في الدنبارك كبيرا ؛ إذ كانت تعتقد أن كرهها لبروسيا سوف يدفعها إلى الإستجابة . ولم تنكن فرنسا كذلك من إعداد جيشها للحرب ذلك لأنها لم تكن تتوقعها ؛ كسا كان الشعب الفرنسي لا يزال يعتقد أن بروسيا لن تحاربه بل هي تسعى لكسب صداقته وفات فرنسا أن بروسيا قد أعدت جيشها إعدادا ضخما ، كما أن البرلمان في فرنسا كان يرى ضرورة الإقتصاد المالي وبذلك لم يتسكن من الإنفاق على إعداد الجيش.

وظلت فرنسا طوال الزمن الذي مر بين معركة حادوا والحرب الغرنسية البروسية تسعى إلى كسب ما يعوضها في بالاتينات الراين

ولكسمبورج وبلچيكا . ولم تنل من سعيها شيئا من الكسب بل نالها الاذى لأن بسمارك كشف عن الوثائق السرية فى الوقت المناسب ، وهى وثائق تدين فرنسا وتكشف عن أطماعها فى بعض أجزاء ألمانيا الجنوبية . وهنا ثارت بعض تلك الولإيات وعلى رأسها باقاريا وقرتمبرح وبادن وأخذت تعد نفسها للحرب إلى جانب بسمارك ضد فرنسا . وكشف بسمارك عن سر آخر عند مطلع الحرب الفرنسية البروسية فأطلع الرأى العام الأوروبي على مشروع المعاهدة التي كان قد تقدم بها إليه نابليون الثالث في عام ١٨٦٦ ، يطلب إليه فيها ألا يعارض فى إستيلاء فرنسا على بلچيكا ولذلك أثار الرأى العام البريطاني فإنجاز شعبها وحكومتها إلى جانب بروسيا

وغدا مركز نابليون الثالث فى فرنسا مزعزعا ذلك لأنه بالرغم من كل التضحيات التى قام بها من إبقاء الحامية الفرنسية فى روما ، وإرسال حملة إلى المكسيك كان رجال الدين ساخطين عليه ، لم يغفروا له على الإطلاق تدخله فى المسألة الإيطالية فى عام ١٨٥٥ (!) كما لم بكن سائر الطبقات فرنسا من الأحرار والجمهوريين والاشتراكيين راضين عن حكم الإمبراطور نابليون .

وكان لفشل سياسته الخارجية أكبر الأثر فى زيادة التبرم بين كل الطيقات. فنادى الأحرار فى البرلمان الفرنسى بزعامة «اميل أوليفييه» Emile Ollivier بتوسيع الحريات التى منحت لهم فى عام ١٨٦٠، ونادوا بأقامة حكومة مسئولة. كما قوى الحزب الجمهورى وظهر على رأسه «ليون جمبيتا » Leon Gambetta ؛ فأخذ يدعو إلى سقوط الإمبراطور وأظهر الإشتراكيون إستيائهم من الإمبراطورية وقاموا يهاجمونها ،

ويدا موقف الإمبراطور نابليون الثالث غاية في الحرج في عام ١٨٦٩ عندما آسفرت الانتخابات ـ بالرغم من ضغط الحكومة على الناخين ـ عن نجاح المعارضة في الحصول على ما يقرب من نصف الأصوات وظهر يومئذ أن سباقا بين الثورة الداخلية والحرب الخارجية يوشك أن يبدأ ويكون تنائجه إحدى اثنتين : إما هد الله الإمبراطورية تحت ضربات مهاجمتها في الداخل وإما أن يطول أجلها إذا شاءت لها الأقدار أن تحرز

انظر صوص ۳٤٦ -- ٣٤٧٠ .

بعض الإنتصارات على عدوها آئناء محاربته . وبين السبيلين المذكورين تبين « لاوليڤييه » زعيم الأحرار سبيلا ثالثة ، آيتها نشكيل وزارة جديدة مسئولة آمام البرلمان تخفف من أعباء الإببراطور . ويعرض « أوليڤيه » أمر ذلك على الإمبراطور ، فيقبله بعد تردد شديد . وشكلت نتيجة لذلك حكومة من الأحرار يرأسها أوليڤيه في يناير عام -١٨٧٠ . وبدأت فرنسا وكأنها أفلتت بذلك من إندلاع الثورة في الداخل . وهنا تتدخل انجلترا وسيطة لإقناع بسمارك بنزع السلاح .

ويفاجاً العالم الأوروبي وفي مقدمته فرنسا بأمر لم يكن في الحسبان وهو أمر يتعلق بعرش أسبانيا الشاغر ؛ وهو أمر يهم فرنسا في المقدمة . فترى لزاما عليها أن تقحم نفسها في الحرب التي أرادها بسمارك وخطط لها \_ كما سنرى \_ لكى يتمم الخطوان التي بدأها في سبيل الإتحاد الألماني .

### أما أسباب الحرب بين فرنسا وبروسيا:

فواضحة إذا وعينا السياسة التى سلكها بسارك طوال عبده لتحقيق فكرة الإتحاد الألمانى . وقد إستطاع أن يحقق فى عام ١٨٦٦ شطرا كبيرا من أهدافه فى توحيد ألمانيا الشساليه . وكان عليه أن يتم الجزء الباقى ، ولم يكن ليتأتى ذلك دون محاربة فرنسا التى اتبعت منذ القرن السابع عشر سياسة تقضى بإضعاف شأن ألمانيا ، وعرقلة الجهود فى سبيل وحدتها . فكانت فرنسا تجد فى الجزء الجنوبى من الولايات الألمانية مجالا يتسع لنفوذها كلما سنحت الفرصة ، ولذلك كان على بسمارك أن يحاربها . وكان عليه أن يوجد المبررات التى تجعله يخوض الحرب ضدها بوصفه معتدى عليه لا مهاجنا لها .

وقد سنحت الفرصة عندما قامت الثورة فى أسبانيا عام ١٨٦٨ وطردت الملكة إيزابللا Isabella : وظهرت مشكلة ملء عرش أسپانبا الشاغر . أحاط بسمارك بدهائه ومهارته جول هذه المسالة ما دبر لها من الشاغر . أحاط بسمارك بدهائه ومهارته جول هذه المسالة ما دبر لها من أساليب ، فأوعز بترشيح الأمير لوبولد Leopold من بيت «الهوهنزلن» أساليب ، فأوعز بترشيح الأمير لوبولد الخارجيتها ووزير خارجيتها مما أدى \_ كما سنرى \_ إلى وقوع الحرب . فكانت هذه المسألة هى النخ مما أدى \_ كما سنرى \_ إلى وقوع الحرب . فكانت هذه المسألة هى النخ الذى عاونه الذى نصبه لنابلبون ؛ بذلك صرح أحد أصدقاء بسمارك الذى عاونه في وزارة الخارجية مدة طويلة . وهو « لوثار بوخر » Lothar Bucher وبعد إنتهاء الثورة في أسپانيا قامت الجمعية الوطنية ومجلس الكورتز

جا بوضع دستور ديمقراطي ينص على أن يسود العكم الملكلي أسپانيا . وهكانا بدأت مسألة البحث عن ملك لأسپانيا . ولم يكن للأمير ليو پولد سوى قلة من المؤيدين . وكان آبوه « شارل أنطون » Charles Anton چنرالا في الجيش البروسي ، كما كان أولاده من ضباط ذلك الجيش . وكان أعضاء هذا الفرع من الأسرة يدينون بالكاثوليكية ، ولا ينبغي لأحدهم إعتلاء عرش ما دون موافقة رأس الأسرة وهو وليم ملك بروسيا .

استعان بسمارك بالمؤرخ والعالم الاقتصادى العظيم «فون برناردى» Von Bernhardi فى الدعاية لليوپولد على العرش الأسپانى ، على حين كان ملك بروسيا يعارض بسمارك فى الموافقة على إعتاد ذلك الأمير الذى يشمى لأسرته عرش أسپانيا . وقد بذل بسمارك جهدا عظيما فى إقناع الملك بما لهذا الأمر من أهمية لبروسيا ، فبين له أنه إذا ما وقعت الحرب بين فرنسا وبروسيا سيكون لوقوف أسپانيا إلى جانب بروسيا أثره العظيم فى ترجيح كفتها على فرنسا . وفى ذلك علاوة على ما ذكرنا ما يرفع من قيمة أسرة « الهوهنزلرن » ومكانتها فى أوروبا . وكان ليوپولد المرشح لعرش نفسه يعارض رغبة بسمارك فى إعتلاء العرش فلجأ إلى الوالد ليستعين به على إقناعه . كما نجح فى الحصول على موافقة ملك بروسيا على هذا الترشيح في ٢٠ يونيو عام ١٨٦٩ .

أتخذت السرية فى جميع الخطوات السابقة حتى تظهر المسألة وكأنها من وحى مجلس الكورتز الأسپانى . ولكن لم يلبث أن ذاع الخبر فى ٣ يوليو . فأساء ذلك إلى نابليون الثالث إساءة عظيمة ، واعتبر ذلك مؤامرة خسيسة . وقد بدأ يشعر بخطورة الموقف ، إذ تبين له أن إعتلاء أحد أمراء الهوهنزلرن من شأنه أن يحيط فرنسا بدائرة من الأعداء وتبين كذلك أن الشعب الفرنسى يشعر بنفس شعوره ، وأنه إذا لم يتدخل لمنع ذلك الأمر فانه سيفقد كل ما تبقى له من منزلة فى نفوس الفرنسيين ، ومعنى ذلك القضاء عليه وعلى أسرته .

وقد صدقت نبوءة نابليون فإن الشعب الفرنسي قد ثارت تائرته عندما وصلت إليه تلك الأخبار من مدريد، وتبين حقيقة الأمر، فبادر « جرامون » Gramont وزير خارجية فرنسا بالإتصال بلوسورد Ice Sourd القائم بأعمال المفوضية الفرنسبة في براين، وطاب إليه أن يتبين من وزارة انخارجية البروسبة عما إذا كان لمجلس الوزراء في برلين يد في هذه المؤامرة. وفي ذلك الظرف العصيب كانت جميع الشخصيات

البارزة متغيبة عن برلين ، فالملك يستشفى فى « أمز » و « وبندتى » isenecietti السفير الفرنسي يستشفى فى « قايلدباد » Wilbad بينما كان يسمارك يقضى بعض الوقت فى ضيعته فى « قارزن » Thile وكيل وزارة الفابات البوميرانية . وسال « لوسورد » « ثايل » Thile وكيل وزارة الخارجية عن هذه المسألة ، وأنكر كل شيء . وفى تلك الأثناء نمى إلى علم « جرامون » من مدريد نفسها أن بسمارك كان على اتصالات منتظمة مع الجنرال « يريم » Prim المتسلط يومئذ على شئون أسيانيا . وهنا بعثت حكومة فرنسا بإنذار شديد اللهجة إلى بروسيا ، وأعلن « جرامون » أمام المجلس التشريعي الفرنسي بأن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدى اذا حاولت دولة أجنبية أن تنصب أحد أمرائها على عرش شارل الخامس ، فيختل بذلك التوازن الدولي وقد ختم وزير خارجية فرنسا حديثه بقوله : إن فرنسا تستطيع عند الحاجة أن تؤدي ما عليها من واجبات دون أدني تردد أو ضعف .

وفي يوليو عام ١٨٦٩ تنازل ليوپولد عن ترشيحه للعرش الأسياني وكان إنسحاب ليويولد من الميدان نصرا دبلوماسيا عظيما لفرنسا وخذلانا سياسيا كبيرا لبسمارك . ولكنه صمم على عدم قبول هذه الهزيمة ووضع الخطة ليتابع هجومه وتحديه لفرنسا حتى يضطرها إلى الحرب . ولكنَّهُ لم يكن في حاجة إلى ذلك إذ كفاه كل من نابليون وجرامون مؤونة ذلك العمل فإنهما لم يقنعا بذلك النصر ، مما أثبت قصر نظرهما السياسي ، فارتكب نابليون خطأين كبيرين ؛ إذ وقع تحت تأثير الصحافة الباريسية وحزب اليمين من الأحرار الذين لم يقنعوا بمسألة التنازل إذ اعتبروها كمسالةخاصة تتعلق بأمراء الهوهنزلرن . أما خطؤه الثاني فيتمشل في إلتجائه إلى استخدام طرق الحكم الإستبداى والشخصى ؛ فهو قد وجه الأوامر إلى السفير الفرنسي بندتي دون علم أوليقييه رئيس الوزراء الفرنسية ، الذي كان من الممكن أن يمنع إرسالها . وتصدر الأوامر إلى بندتي بأن يطالب ملك بروسيا نتصريح يعلن فيه موافقته على تنازل الأمير ليومولد الهوهنزلرني وتعهده بألا يسمح للأمير بأن يجدد ترشيحه للمنصب في المستقبل.

وهكذا رمى نابليون بنفسه بين مخالب بسمارك ؛ فقد رفض الملك وليم إجابة مطالب فرنسا الأخيرة وبعث « أبلزن » Abelsen ممثل

وزارة الخارجية في « امز » خقص برقية بأبناء ما وقع . وقد نشر بسمارك تلك البرقية بأسلوب أثار الشعور الوطني في ألمانيا وفرنسا على حد سواء . وتضمنت مذكرات بسمارك الخاصة تفاصيل هذا الموضوع والأسلوب الذي تشرت به تلك البرقية . لقد أدخل بسمارك على أنساء هذه البرقية معاني جديدة تعارض تماما نوابا الملك منها (١) ومن ذلك أنه جعل تاريخها في « أمز » ١٣ يوليو ليوهم أنها إنما تعبر عن سباسة ملك بروسيا .

أما تفصيل ما حدث فهو أن بسمارك قد أسقط من صلب البرقية قرارا هاما ، كان من شأنه أن يطمئن فرنسا وهو أن الملك وليم قد تسلم ما يؤكد أن المرشح على العرش الأسبياني قد تم تنازله . وترتب على إسقاط هذا القرار الفصل بين بيانين لملك بروسيا ، تضمنتهما البرقية أحدهما ، أن الملك لم ير داعيا لمقابلة السفير الفرنسي ، والثاني أنه لم يكن لديه ما ينبئه به (٢) . أما نص البرقية التي صاغها بسمارك ونشره في صحف عواسم أوروبا فكان لا يفهم منه إلا أن الملك البروسي قد رفض مقابلة السفير الفرنسي وأبلغه بأنه ليس لديه ما يقوله (٢) . وقد بالن بسمارك في تشويه هذا الخبر عندما ادعى بأن السفير الفرنسي خرج عن بسمارك في تشويه هذا الخبر عندما ادعى بأن السفير الفرنسي خرج عن بسمارك في تشويه هذا الخبر عندما ادعى بأن السفير الفرنسي خرج عن رغبة منه .

<sup>(</sup>۱) كان الملك يهدف الى تطمين المستولين فى فرنسا عن وصول انباء تنازل المرشيح لعرش اسبانيا عن الترشيح .

ووصلت الملك بعد ذلك بقليل رسالة من الأمير تؤكد ما قاله «بندتى» عن تنازل أمير الهوهنزلرن وقد رأى جلالة الملك آلا يستقبل السغيربندتى واكتفى بأن يبلغ أن جلالة الملك قد تلقى لتوه تأكيدا للنبأ الذى نقله اليه بندتى وكان قد علم به من باريس ـ وان الملك ليس لديه من جديد ينبىء به السعير .

<sup>(</sup>٣) نظرا لآن أمر تنازل المرشح لنعرش الاسباني كأن معروفا لدى السفير الفرنسي .

وكان للبرقية \_ كما أذاعها بسمارك \_ الأثر الذي يتوقعه لها . ومن ذلك أن الملك عندما قرأها صاح بأن مضمونها يعنى أن الحرب واقعة لا محالة ، وأن عليه أن يوافق عليها لأن تسمارك كان قد سلبه بذلك حق إعلان الحرب الذي خوله إياه الدستور . أما أثر البرقية كما نشرها بسمارك فقد ظهر في تصريح رئيس وزراء فرنسا عندما وقف ، في المجلس التشريعي بتاريخ ١٥ يوليو ١٨٧٠ وقال « قد يحدث أن يمتنع ملك من مقابلة أحد السفراء ولكن الإمتناع يكون جارحا ومهينا للدولة التي يمثلها السفير إذا ما نشر نبأ ذلك في الصحف وحملته رسائل البرق إلى العواصم الأوروبية » (١) .

مسا تقدم يتبين لنا أن الترشيح لعرش أسيانيا قد كان وراءه بسمارك، وأنه نجح في أيقاع نابليون الثالث في الشرك الذي نصب له . وكان بسمارك يتوقع من وراء هذه المسألة أحد أمرين : إما أن يفقد نابليوز عرشه أو يعلن الحرب على بروسيا ورجح أن نابليون سيختار الأمرالتاني من ذلك تتبين أن المسئول الأول عن وقوع هذه الحرب قد كان بسسارك. وأعان على إشعال نارها ما كان ينشر رجال الصحافة في باريس الذين أثاروا الشعب فإرتفعت هتافاتهم به يدفعونه إلى برلين دفعا قويا ولا ننس إلى جانب ذلك أثر الإمبراطورة « يوچيني » التي كانت من أنصار الحرب وكَانَ لرأيها أثر على زُوجِها.ولا يفوتنا كذَّلك أن سلوك كل من الإمبرا ووزير خارجيته « جرامون » قد عجل بإشعال نار الحرب ، فهما قد تسرعا في المطالبة بما يريدان وألحا في المطالبة . كل أولئك ينبغي أن تعدهم من المستولبن عن وقوع الحرب وإن كان بسمارك هو الذي كان يريدها ويخطط لها . كانت غالبية الفرنسيين ترى ضرورة محاربة البروسيين ، ولم يعترض على ذلك في المجلس التشريعي سوى قلة منهسم « تييز » Thiers و « جاميتا » Gambetta وثمانية آخرون. وكان الباريسيون فرحين بذلك ، فأنشدوا نشيد المارسيلييه في الشوارع ، وأخذوا يهتفون في مظاهراتهم قائلين : « إلى برلين » . وتهزم فرنسا رغم هذه الحماسة وتتلخص أسباب الهزيمة في :

<sup>&</sup>quot;Il peut arriver qu'un roi refuse de recevior un ambassa- (1) deur, ce oui est blessant, c'est le refus intentoinel, divulgé dans des suppléments de journaux, dans les télégrammes addressés à toutes cours de l'Europe.»

١ \_ لم يكن جيشها معدا للحرب كما ينبغى .

٧ ـ فاتها أن تعقد معاهدات تحالف مع الدول الأوربية ذات المصلحة المشتركة معها في هزيمة بروسيا . وإنما إكتفت فرنسا بوعود غامضة من جانب النسنا وإيطاليا لكى تحضل على معاونة إيطاليا والنمسا وأعلنت الحكومة في ١٤ يوليو إستدعاء الحامية الفرنسية من روما . وقد اشترطت إيطاليا قبل أن تحرك ساكنا جلاء القوات الفرنسية عن روما وكذلك منع البابا سلطة عليا على رجال الدين في فرنسا . وعندئذ صرح الإمبراطور: « أنه لا يستطيع أن يدافع عن شرف فرنسا عند نهر الراين ويضحى به على ضفاف نهر التبير » واضطر أخيرا أن يستجيب لمطالب الإيطاليين عندما نزلت به الهزيمة في ١٩ أغسطس . وكان ذلك بعد فوات الأوان . وهكذا جرت آراء الحزب الكانوليكي وجهوده في سبيل إنقاذ روما على الإمبراطورية الفرنسية الخراب والدمار والعار .

٣- إحجام انجلترا عن مساعدة فرنسا عندما لجأت إليها بعد الهزائم الأولى التى نزلت بها فى نهاية يوليو وبداية اغسطس . وكان إحجام انجلترا بسبب ما كشف عنه بسمارك من نية فرنسا للهجوم على بلجيكا وضعها إلى أملاكها .

٤ - إحجام الولايات الألمانية الجنوبية عن معاونة فرنسا عندما كشف عن نوايا نابليون الثالث فى التوسع على شاطىء الراين الأيسر ،
 وكان بسمارك قد أذاع الوثائق التى تؤيد ذلك .

## قيام الحرب:

إستطاع الجيش البروسي بإستعداده الضخم أن يهزم جيش فرنسا ويحطمه في شهر واحد . ومرجع ذلك إلى ضعف الجيش الفرنسي وسوء تنظيمه وعدم إعداده للحرب كما ينبغي . ولا يفوتنا أن نذكر أن البروسيين كانوا \_ قبل بدء الحرب بثلاثة أعوام على الأقل \_ قد أعدوا لها الإعداد الكامل ، فخططوا لها وبينوا تحركاتهم فيها على خرائط مضبوطة ، كما كانوا على علم بحال الجيش الفرنسي وعدم إستعداده . وزاد على ما ذكرنا مرض الإمبراطور وعدم كفاية وزراء الحربية المتعاقبين « لوبوف » مرض الإمبراطور وعدم كفاية وزراء الحربية المتعاقبين « لوبوف » الشكوى بل بدأ يتحرك في صراحة ويجاهر بالعدوان وكانت الحكومة بالشكوى بل بدأ يتحرك في صراحة ويجاهر بالعدوان وكانت الحكومة ضعيفة لا تستطيم التصدى له .

وتكالبت الكوارث على فرنسا فى نهاية الصيف من عام ١٨٧٠٠ فانهزم جيشها بقيادة « مكماهو » Macmahon آمام البروسيين في «قرت» وانهزم جيشها الآخر بقيادة « فروسار » Worth في « أسبيشرن » Spichern باللورين امام القوان البروسية . وتضطرب عياة الفرنسيين ويشتد ضيقهم بها . ويضطر الإمبراطور إلى التخلى عن منصب القيادة العليا() ويسنده الى « بازين » وزير الحربية ، ويقصى رئيس الوزراء أوليقييه ويعجز « بازين » عن إيقاف التقدم البروسي ، مرتو » بل توقفه القوات البروسية عند « مارس لاتور » Mars-la-Tour على مقربة من اللورين وتضطره إلى التراجيع جنوبا الإحتساء به « متز » مقربة من اللورين وتضطره إلى التراجيع جنوبا الإحتساء به « متز » Meiz ، حيث النسلم للعدو للذي كان يطوقه من قبيل له في المتوبر ،

وفي « شالون ». Châlona أخذ مكماهون تنظيم قوات جديدة . ويرى الا يسوقها لملاقاة العدو ولكن ليعسكر بها آمام حصون باريس . غير أن الإمبراطورة أصرت على أن يتحرك بيسا إلى « متز » لنجدة « بازين » . فإضطر « مكماهون » إلى الاتجاه نحو الحدود البلچيكية . يتعقبه القائد البروسي «فون ملتكة» Von Moltke ويهزمه هزيمة فلاحة في سيدان Gedan على مقربة من تلك الحدود . وفي ٢ سبتمبر يقم الإمبراطور نابليون أسيرا في أيدى البروسيين . وبعد ذلك بيومين إثنين تعلن في باريس الجمهورية الثالثة بزعامة « جول فاقر » Jules Favre وبذلك يقضى على حكم أسرة بونابرت ، وينتهى النظاء القائم على الاستفتاء في فرنسا .

وعلى الرغم ما ذكرنا لا تنزع فرنسا إلى وقف القتال بل تستمر في الحرب بعض الوقت . يقودها « ليون جبيتا » ( ١٨٣٨ – ١٨٨٣ ) الخطيب الجمهورى المفود . الذى فر من باريس عند محاصرة الألمان لها . واستطاع فى بحر ستة أسابيع أن يؤلف جيشا من ١٨٠٠٠٠٠ مقاتل، هزم به الألمان فى «كولمييه » Coulmier بالقرب من أورليان . وكانت هذه أول مرة ينتصر فيها الفرنسيون على الألمان . ومن يدرى لعل «بازين»

<sup>(</sup>۱) ومع ذلك كان تابليون يصحب الجيوش الفرنسيسة رغم رجساء القواد الذين كانوا يريدون له الراحة . كما أن البروسيين لم يكونوامتنبهين بادىء الأمر الى أنه كان تصحبة الجبش في « سبدان » حين استسلم .

لو استمر فى مقاومته فى « متن » لكان من الممكن أن يتغير مجرى الحرب. ولكن بازين سلم فى أكتوبر ، وبذلك فرغت القوة التى كانت تحاصره فى « متز » ، فانضمت إلى بقية القوات البروسية التى استطاعت بعد ذلك أن تنزل الضربات المتتالية بالقوات الفرنسية ، فتنهزم تلك القوات فى يناير ١٨٧١ فى « سانت كوينتان » St. Quentin قرب حدود بلچيكا . وتلوح يومئذ فى الجو بوادر النكبات التى نزلت بفرنسا ، فعاصمتها باريس كانت تخنقها القوات البروسية التى تحاصرها . ويضطر الفرنسيون باريس كانت تخفها القوات البروسية التى تحاصرها . ويضطر الفرنسيون إلى تأليف حكومة مؤقتة فى « بوردو » وينتخب « تبير » رئيسا للسلطة التنفيذية ، ويخول حق التفاوض مع العدو .

### انشاء الامبراطورية الالمانية:

وانتهت الحرب بين بروسيا وفرنسا بإكمال بناء الإتحاد الألماني ، وفى ١٨ يناير من عام ١٨٧١ أعلن قيام الإمبراطورية الألمانية في بهو المرايا بقصر قرسای (أی قبل استسلام باریس بعشرة أیام) . وجدیر بالذکر أن النصر الذي أحرزته بروسيا في معركة « قرت » بالألزاس كان على يد جيش من الباڤاريين وأهالي « ڤرتمبرج » تحت قيادة ولي عهد بروسيا . وبعد النهاء معركة « سيدان » أخذت الولايات الألمانية الجنوبية تعلن رغبتها في الدخول في الإتحاد الألماني الشمالي . فقوبلت بالترحيب الشديد. وفى ذلك ما يؤكد ما أتصف به بسمارك من بعد النظر السياسي ومهارته فى ضبط مقاييس الأمور ولا أدل على ذلك من أنه لم يتسرع فى العمل على ضم الولايات المذكورة وإنما ظل صابرا حتى أتنه بإختيارها . وما من شك في أن بسمارك قد كان يعلم ما لهذه الولايات من عراقة النشاة والتقاليد ومراكز بيوت الحكم فيها . ولا أدل على ذلك من أنه ميز باڤاريا فخولها من الحقوق ما أكمل لها إستقلالها الداخلي ، بحيث تملك السيطرة على جيشها أيام السلم ، ووافق على أن يكون لها نظام خاص للبريد البرقي والعادي ، كما أعطاها حق المشاركة في نظر شئون السياسة الخارجية . ولما آن الأوان ، واحتفل بتتويج إمبراطور ألمانيا تقدم ملك باڤاريا ووضع بيديه التاج على رأس وليم الأول . ولم يكن من الغريب أن يصبح الألمان مزهوين بما ألبسوا أنفسهم من حلل الفخار التي غنموها بجهودهم الجبارة ،وصبرهم العجيب . ويكفى أن تذكر التصاراتهم التي تنابعت في كل من النسبا وفرنسا والدنسارك ونجاحيسم في استرداد المقاطعتين اللتين انفصلتا عن سلطانهم زمنا طويلا ، وهما الألزاس واللورين فاضطرت فرنسا إلى التنازل عن الألزاس وشطر كبير من شرق اللورين بما فى ذلك متز وستراسبورج ، ولم يبق لها من الألزاس سوى «بلفور» Belfort . وتعهدت بدفع غرامات حربية بلغ مقدارها مائتى مليون جنيه وأن تقبل احتلال قوات بروسيا جانبا من باريس . فرض الألمان هذه الشروط على الفرنسيين فى صلح فرانكفورت فى ١٠ مايو من عام ١٨٧١ . وشاءت الأقدار أن تنتقم فرنسا لنفسها من ألمانيا بعد نحو نصف قرن ولكن بشكل أعنف حينما فرضت عليها كل ما أرادت فى صلح فرساى عام ١٩١٩ .

وإذا كانت فرنسا قد بذلت كل ما تملك من جهد في سبيل أداء كل ما فرض عليها من غرامات الحرب وخلصت منها بعد ثلاثة أعوام ، وإذا كان ذلك قد جعل الفرنسيين يخلصون من جيش الإحتلال إلا أنهم لم يخلصوا من حسرتهم على ضياع ستراسبورج ومتز من أيديهم بل لفقدان ما هو أكبر منهما ونعنى الألزاس فيما عدا « بلفور » وكانوا يسيطرون عليها منذ قرن وربع قرن ، واللورين وكانت تحت سلطانهم منذ قرن ونصف .

<sup>(</sup>۱) وأذا كانت الألزاس المانية فان اللورين كانت الى مدى بميسد فرنسية . وقد اغتصب مزران الألراس من المانيا بمقتضى صلح والمفاليا عام ١٦٤٨ .





موسسه دار الكتاب الحديث للطبع والنشر والتوزيع الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٢٥٠ ارضى ت: ٤٣٦٧٦٥ ص • ب ٢٧٧٥٤